# الإحاطانة الإحاط

تأكيف أَدِيَ ثَهْ اللّهَ مَحَدَّر مَتَعَبْد اللّه برَسَعَ لِهِ بَن أَحَدَ السّالاً فِي اللّهِ مِن اللّهِ اللّه اللّه الشّه يَر بلسُ أن الذِين ابرْ لِي طَلَيْب المتَوفِسَ فِي اللّهِ ١٧٧٥

> شَمَعُ مِضِطِهُ مِنتَمِلَهُ المُ<mark>سَتَّادُ الدَّكِتُّ رَمُحَيِّبُف عَلَيُ طَوِيًّل</mark> اُسْتَادَ الْمُدِبُ المُنذِيبِيّ طِلدَّلِهَاتِ الْعُلِيا بالمِنعَة اللينانِيْة بالمِنعَة اللينانِيْة

> > المجتمع الأولسيب

منشورات محرروساي بيضور نتشرڪته الشنة راجم علمة دار الكفب العلمية بيروت - بشكان

#### متنشورات كت يقليت بياون



#### دارالكنب العلمية

جمیع الحقوق محفوظــــــة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

#### Exclusive rights by

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher:

#### Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

## الطبعة الأولى

#### دارالكنب العلمية

كَ سِبَكِيرُوتَ \* لَبُسُــــنَاق

رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ٨٠٤٨١/١١/١٢/١٣ (٩٦١٠+) صندوق بريد: ٩١٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor **Head office** 

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Rami Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

# بِسْمِ اللهِ التَّكْنِ الرَّحِي الرَّحِي إِلَيْ

## وصلَّى الله على سيَّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم

قال الشيخ الأديب البارع أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب السّلماني: أمّا<sup>(1)</sup> بعد حمد الله الذي أحصى الخلائق عددًا، وابتلاهم اليوم ليَجزيَهم غدًا، وجعل جيادَهم تتسابق في ميادين الآجال إلى مدّى، وبايَنَ بينهم في الصور والأخلاق والأعمال والأرزاق فلا يجدون بما<sup>(۲)</sup> قُسِمَ مَحيصًا ولا فيما حكم مُلتَحدًا<sup>(۳)</sup>، وسِعَهُم والدا والدارق فلا يجدون بما<sup>(۱)</sup> قُسِمَ وتكاثُفِ أعدادِهم والدا وولدا، ونسَبًا وبَلَدًا، ووفاة ومولدًا، فمنهم النّبيه والخامل، والحالي والعاطل، والعالم والجاهل، ولا يَظْلمُ ووفاة ومولدًا، فمنهم النّبيه والخامل، والحالي والعاطل، والعالم والجاهل، ولا يَظْلمُ ومن أحدًا. وجعل لهم الأرض ذَلُولًا يمشون في مَناكبها ويتخذون من جبالها بيوتًا ومن متاعها عُدَدًا. وخصَّ بعض أقطارها بمزايا تدعو إلى الاغتباط والاعتمار (۲)، ومَنتَوَّا فسيحًا، وهواء صحيحًا، وماء نَميرًا، وامتناعًا شهيرًا، ورزقًا رَغدًا. فسبحان مَن جعل التّفاضُل في المساكن والسّاكن، وعرَّف العِباد عوارف اللطف في الظاهر والباطن، ولم يترك شيئًا سُدى.

والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد (١٠) الذي ملأ الكون نورًا وهدى، وأوضح سبيل الحق وكانت طرائق قِدَدًا(١٠)، أعلى الأنام يدًا، وأشرف الخلق ذاتًا وأكرمهم مَحْتِدًا، الذي أنجز الله به مَن نصر دينه الحقّ موعدًا، حتى بلغت دعوته ما زُوِيَ (٩) له من هذا المغرب الأقصى فرفعت بكل هَضبة مَعْلَمًا وبَنَت بكل قلعة مسجدًا. والرّضى على آله وأصحابه الذين كانوا لسماء سُنته عُمُدًا، لُبوث العِدا،

<sup>(</sup>١) النص في ريحانة الكتاب (ص ٣١ ـ ٣٥). (٢) في ريحانة الكتاب: (عمّا).

<sup>(</sup>٣) الملتحد: الملجأ. لسان العرب (لحد).(٤) في الريحانة: «ووسعهم».

<sup>(</sup>٥) في الريحانة: «أفرادهم». والأفراق: جمع فِزق وهو الطائفة. لسان العرب (فرق).

<sup>(</sup>٦) الاعتمار: العُمْرة، أي الحج الأصغر. لسان العرب (عمر).

<sup>(</sup>٧) في الريحانة: «محمد رسوله الذي . . . . . . (٨) قِلدًا: متعددة، مختلفة. لسان العرب (قلد).

<sup>(</sup>٩) زُوِيَ: بَعُد. لسان العرب (زوى).

وغيوث النّدى، ما أقل ساعدٌ يدًا، وعُمر فكر (١) خالدًا، وما صباح بدا، وأورق شدا، فإن الله، عزّ وجهه، جعل الكتاب لشوارد العلم قَيْدًا، وجوارحَ اليراع تُثير في السهول الرّقاع صيدًا. ولولا ذلك لم يشعر آتٍ في الخلق بذاهب، ولا اتصل شاهدٌ بغائب، فماتت الفضائلُ بموت أهلها، وأفَلَتْ نجومُها عن أغين مُجْتَليها، فلم يُرجع إلى خبر يُنقَل، ولا دليل يُعقَل، ولا سياسة تُكتَسب، ولا أصالة إليها يُنتَسب، فهدى سبحانه وألهم، وعلم الإنسان بالقلم، عِلْمَ ما لم يكن (٢) يعلم، حتى ألفينا المراسم بادية، والمراشدَ هادية، والأخبار منقولة، والأسانيد موصولة، والأصول محرَّرة، والتواريخ مقرَّرة، والسير مذكورة، والآثار مأثورة، والفضائل من بعد أهلها باقيةً خالدة، والماثر ناطقة شاهدة، كأن النهار (٣) القرطاسُ، والليلَ المدادُ، ينافسان الليل والنهار، في عالم الكون والفساد، فمهما طويا شيئًا، وَلِعا هُما (٤) بِنَثره، أو دفنا ذكرًا دعوا إلى نشره، فلو (٥) أنّ لسان الدهر نطق، وتأمّل هذه (٢) المناقضة وتحقّق، لأتى بما شاء من عَتْبِ ولوم، وأنشَده: [الوافر]

#### أعلمه الرماية كل يوم(٧)

ولمّا كان الفنُّ<sup>(۸)</sup> التاريخي مأرب البشر، ووسيلة إلى ضمَّ النشر، يعرفون به أنسابهم في<sup>(۹)</sup> ذلك شرعًا وطبعًا ما فيه، ويكتسبون به عقل التجربة في حال السكون والتّرفيه (۱۰)، ويستدلّون ببعض ما يُبدي (۱۱) به الدهر وما يخفيه، ويُرى العاقل من (۱۲) تصريف قدرة الله تعالى ما يشرح صدره بالإيمان ويَشْفيه، ويمرّ على مصارع الجبابرة فيَحْسَبه (۱۳) بذلك واعظًا ويكفيه، وكتاب الله يتخلّله من القصص ما يُتَمّم هذا (۱۵) الشاهدَ لهذا الفن ويُوفّيه، وقال الله تعالى (۱۵): ﴿وَكُلًّا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلرُّسُلِ مَا نُتَبِّتُ

#### فلمّا اشتد ساعده رماني

<sup>(</sup>١) في الريحانة: «بكر». (٢) كلمة «يكن» ساقطة في الريحانة.

<sup>(</sup>٣) في الريحانة: «كأن نهار الطُّرْس وليل المداد......

 <sup>(</sup>٤) كلمة (هما) ساقطة في الريحانة.
 (٥) في الريحانة: (ولو).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لهذه) والتصويب من ريحانة الكتاب.

<sup>(</sup>٧) وعجز البيت هو:

<sup>(</sup>A) في الريحانة: (ولمّا كان هذا الفن التاريخي فيه مأرب...)؟

<sup>(</sup>٩) في الريحانة: ﴿وَفِيُّ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (والرقيه) والتصويب من الريحانة.

<sup>(</sup>١١) في الريحانة: قما يبديه الدهر على ما يخفيه.

<sup>(</sup>١٢) في الريحانة: «العاقل في قدرة الله. . . ؟ . (١٣) في الريحانة: «فيحسب ذلك».

<sup>(</sup>١٤) كلُّمة (هذا) ساقطة في الريحانة. (١٥) في الريحانة: اسبحانه).

بِهِ، فُوَادَكُ (''. وقــال عــزٌ وجــلٌ (''): ﴿غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ. لَمِنَ ٱلْغَلِيبَ ﴿ (").

فَوَضَح (٤) سبيلٌ مبينٌ، وظهر أن القول بفضله يقتضيه (٥) عقل ودين، وأن بعض المَصنَّفين ممَّن ترك نومه لمَّن دونه، وأنزَفَ ماء شبابه مُودِعًا إياه بَطْن كِتابه يقصُدُه النَّاس ويَرِدُونه، اختلفت في مثل هذا الباب أغراضُهم؛ فمنهم مَن اعتنى بإثبات حوادث الزمان، ومنهم مَن اعتنى برجاله بعد اختيار الأعيان، عجزًا عن الإحاطة بهذا الشأن، عمومًا في أكثر الأقطار (٦) وخصوصًا في بعض البُلْدان، فاستهدَف إلى التعميم فرُسانُ الميدان، وتوسُّعوا بحسب مادة الاطِّلاع وجَهْد الإمكان، وجَنَحَ إلى التخصيص من أثر(٧) الأولوية بحسب ما يخصّه من المكان، ويلزمه من حقوق السكان، مُغْرِمًا برَّعاية عهود وطنه وحُسن العهد من الإيمان، بادئًا بمَن يعوله كما جاء في الطُرق الحِسان. فتذكرتُ جملةً من موضوعات مَن أفرَدَ لوطنه (٨) تاريخًا هَزَّ إليها \_ عَلم الله \_ وفاءً وكرمٌ، ودار عليها بقول<sup>(۹)</sup> الله من رحمته الواسعة حرم، كتاريخ<sup>(۱۰)</sup> مدينة بخارى لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الفخار. وتاريخ أَصْبَهَان لأبي نُعَيمُ أحمد بن عبد الله الحافظ صاحب الحلية. وتاريخ أصبَهان أيضًا لأبي زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن قندة الحافظ. وتاريخ نَيْسابُور للحاكم أبي عبد الله بن اليسع، وذيله لعبد الغافر بن إسماعيل. وتاريخ هَمَذَان لأبي شُجاع شَيْرَويه بن شهردار بن شيرويه محمد بن فناخسرو الديلمي. وتاريخ طبقات أهل شيراز لأبي عبد الله محمد بن عَبْد العزيز بن القصار. وتاريخ هَراة، أظنه لأبي عبد الله الحسن بن محمد الكتبي. وأخبار هراة أيضًا ومَن نزلها من التابعين وغيرهم من المحدِّثين لأبي إسحلق أحمد بن ياسين الحداد. وتاريخ سَمَرْقَند لعبد الرحمان بن محمد الأرْدِسي. وتاريخ نَسَف لجعفر بن المُعَبر المستعفري. وتاريخ جُرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي. وتاريخ الرُّقَّة لأبي علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمان القُشَيري. وتاريخ بغداد للخطيب أبي بكر بن ثابت، وذيله لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن

<sup>(</sup>١) سورة هود ١١، الآية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عزّ من قائل» والتصويب من الريحانة.

 <sup>(</sup>٣) سورة يوسف ١٢، الآية: ٣.
 (٤) في الريحانة: «فوضح من حقّه سبيل...».

<sup>(</sup>٥) في الريحانة: (يقضى به). (٦) في الريحانة: ﴿الأوقاتِ،

<sup>(</sup>٧) قوله: «من أثر» ساقط في الأصل، وقد أضفناه من ريحانة الكتاب.

 <sup>(</sup>٨) في الريحانة: (مَن أفرد تاريخًا لبلده).
 (٩) في الريحانة: (بفضل).

<sup>(</sup>١٠) أغفل ابن الخطيب في الريحانة ذكر أسماء ما أورده هنا من مختلف كتب التاريخ الخاصة بمختلف البلدان ما يملأ صفحتين، واكتفى بقوله: (كتاريخ كذا)، وتاريخ كذا).

منصور السمعاني. وأخبار بغداد لأحمد بن أبي طاهر. وتاريخ واسط لأبي الحسين علي بن الطيب الخلافي. وتاريخ مَن نزل حِمْص من الصحابة ومَن دخلها، ومَن ارتحل عنها، ومَن أغقَبَ، ولم يُعقّب، وحدّث ولم يحدّث، لأبي القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضي. وتاريخ دِمَشْق لأبي القاسم على بن الحسن بن عساكر. وتاريخ مكة للأزرَقي. وتاريخ المدينة لابن النجّار. وتاريخ مصر لعبد الرحمان بن أحمد بن نواس. وتاريخ الإسكندرية لوجيه الدين أبي المظفر منصور بن سليمان بن منصور بن سليم الشافعي. وتاريخ طبقات فقهاء تونس لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن أبي العبّاس بن خلف التميمي. وعنوان الدّراية في ذكر من كان في الماية السابعة بِبِجايَة، لأبي العباس بن الغبريني. وتاريخ تِلمُسان لابن الأصفر، وتاريخها أيضًا لابن هَدِيَّة. وتاريخ فاس لابن عبد الكريم، وتاريخها أيضًا لابن أبي زَرْع. وتاريخ فاس أيضًا للقونجي، وتاريخ سَبْتة، المسمّى بالفنون السِّئّة، لأبي الفضل عِياض بن موسى بن عياض، تركه في مسوّدته. وتاريخ بَلَنْسية لابن علقمة. وتاريخ إلْبيرة لأبى القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملَّاحي. وتاريخ شُقُورة لابن إدريس. وتاريخ مالقَة لأبي عبد الله بن عسكر، تركه غير متمّم، فتمّمه بعد وفاته ابن أخيه أبو بكر خمسين. والإعلام بمحاسن الأعلام من أهل مالقة، لأبي العباس أَصْبَغ بن العباس. والاحتفال في أعلام الرجال، لأبي بكر الحسن بن محمد بن مُفَرّج القيسي. وتاريخ قُرْطُبة، ومنتخب كتاب الاحتفال، وتاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة بِطُلْيُطُلة، لأبي جعفر بن مظاهر، ومنتخبه لأبي القاسم بن بَشْكُوال. وتاريخ فقهاء قُرْطبة لابن حَيّان. وتاريخ الجَزيرة الخَضْراء لابن خَمْسين. وتاريخ قلعة يَحْصِب، المسمّى بالطالع السَّعيد، لأبي الحسن بن سعيد. وتاريخ بَقيرة، لأبي عبد الله بن المؤذن. والدُّرَّة المكنونة في أخبار أشبُونة، لأبي بكر بن محمد بن إدريس الفَّرَابي العالوسي. ومزيَّة ألمريَّة لأبي جعفر أحمد بن خاتِمة، من أصحابنا. وتاريخ ألمرية وباجة، لشيخنا نسيج وحده أبي البركات بن الحاج، متّع الله بإفادته، وهو في مُبَيَّضته، لم يرمها بعد.

فداخلتني (١) عصبيّة لا تَقدَح في دين ولا مَنْصِب، وحَمِيَّة لا يُذَمُّ في مثلها مُتعصِّب، رغبة أنْ يقع (٢) سؤالُهم وذكرُهم من فضل الله جناب مُخصب، ورأيت أن هذه الحَضْرة (٣) التي لا خفاء بما وفَر الله من أسباب إيثارها، وأراده من جلال

<sup>(</sup>١) في ريحانة الكتاب: ﴿فداخلتني لقومي عصبيةً .

<sup>(</sup>٢) في ريحانة الكتاب: ﴿أَنْ يَسْعُ سُواهُمْ ذَكُرُهُمُ ۗ.

<sup>(</sup>٣) الحضرة: العاصمة، والمراد بها هنا مدينة غرناطة حاضرة الأندلس آنذاك.

مقدارها، جعلها(۱) ثغرَ الإسلام ومتبَوًّا العرب الأعلام، قبيل رسوله، عليه أفضل الصلاة وأذكى(۲) السلام، وما خصها به من اعتدال الأقطار، وجَريان الأنهار، وانفساح الاعتمار(۲)، والتفاف الأشجار. نزلها العربُ الكرام عند دخولهم مُختَطَين ومقتطعين وهبُوا بدعوة فضلها مُهطِعِين فه فعمَرُوا وأولَدوا، وأثبتوا المفاخر ومقتطعين الله أن صارت دار مُلك، ولبَّة (۱) سِلْكِ، فنبُه المقدارُ وإن كان نبيهًا، وازدادت الخُطّة ترفيمًا(۱)، وجلب إلى (۱) سوق الملإ بما نفق فيها. فكم ضمّت جدرانُها من رئيس يتقي الصباحُ هجومَه، ويتخوّفُ اللّيلُ طروقه (۱۹) ووجومَه، ويفقر الغيثُ لنوافله (۱۱) الممنوحةِ وسجُومه، وعالم يبرز للفنون فيطيعه عاصيها، ويدعو (۱۱) بالله قد وَسَمَ السجودُ جبينه، وأشعَثُ أَغْبَرُ بالمشكِلات فيأخذ بنواصيها، وعالم (۱۲) بالله قد وَسَمَ السجودُ جبينه، وأشعَثُ أَغْبَرُ يعوص على الله لأبَرَ يمينه، وبليغ قد (۱۳) أذعنت لبراعة خطّه وشيجةُ الخط، يغوص على دُرَر البدائع، فيلقيها من طِرْسه الرائع (۱۱) الأعراض. هذا وسُمْر (۱۱) يغوص حق الامتعاض، ولا فرَّق بين جواهرها وبين (۱۱) الأعراض. هذا وسُمْر (۱۱) النالي والأيام. والموى (۱۹) إن قيل كلِفْتُ بمغانيها، وقَصَرتُ الذَّام، وزيّنت (۱۸) الليالي والأيام. والهوى (۱۹) إن قيل كلِفْتُ بمغانيها، وقصَرتُ الأيام على معانيها، فعاشق الجمال عذره مقبول (۲۰)، ولله دَرُ أبي الطيب حيث الأيام على معانيها، فعاشق الجمال عذره مقبول (۲۰)، ولله دَرُ أبي الطيب حيث

<sup>(</sup>١) في الريحانة: ﴿إِذْ جَعَلُهَا ﴾ . (٢) في الريحانة: ﴿وأَطَيُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الاعتمار هنا بمعنى العمران. لسان العرب (عمر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ومنقطعين) والتصويب من الريحانة.

<sup>(</sup>٥) مهطعين: مسرعين. لسان العرب (هطع).

<sup>(</sup>٦) اللُّبَّة: ما توسط الصدر. لسان العرب (لبب).

<sup>(</sup>٧) في الريحانة: «ترفيهًا».

<sup>(</sup>A) في الريحانة: (وجلب لسوق الملك ما نفق...).

<sup>(</sup>٩) في المصدر نفسه: ﴿ إطراقه ١.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: النوائله؛ والتصويب من الريحانة. (١٠): السالة و ترويس الساكان .

<sup>(</sup>١١) في الريحانة: (وتدعوه المشكلات). (١٢) في الريحانة: (وعارف).

<sup>(</sup>١٣) كلمة «قد» ساقطة في الريحانة.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «الراتع الشطِّ» والتصويب من ريحانة الكتاب.

<sup>(</sup>١٥) في الريحانة: ﴿وَلاَّ بِينِ ٩.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: (وشجر) والتصويب من الريحانة.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «الحسنى» والتصويب من الريحانة.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: ﴿وزينةِ والتصويب من الريحانة.

<sup>(</sup>١٩) في الريحانة: ﴿وَإِنْ قَيْلَ كُلُّفُتُ بِمِعَانِيهَا، وقَصَّرْتُ الهوى على مغانيها».

<sup>(</sup>٢٠) في الريحانة: «مقبول، وسيف العدل دونه مغلول، ولله درّ أبي الطيب إذ يقول».

يقول(١): [الوافر]

ضُرُوبُ الناسِ عُشَاقٌ ضُرُوبًا فَأَعْذَرُهُمْ أَشَفُّهُمْ حَبِيبا

فلست ببدع ممّن قُتِن بحب وطن، ولا بأول ما شاقَهُ منزلٌ فألقى بالعَطَن، فحبّ الوطن معجون بطينة (٢) ساكنه، وطَرْفُه مُغرَى بإتمام (٣) محاسنه، وقد نبّه علي بن العباس (٤) على السّبب، وجاء في التماس التعليل بالعَجَب، حيث يقول: [الطويل]

وحبَّبَ أوطانَ الرجال إليهِم مآربُ قَضّاها الشّباب هنالكا إذا ذَكروا أوطانهم ذَكّرتهم عهودُ الصّبا فيها فحَنّوا لذلكا

ورميتُ في هذا المعنى بسهم سديد، وأَلمَحْتُ بغَرض إن لم يَكُنُه فليس ببعيد: [الطويل]

أُحبّك يا مَغْنَى الجلال بواجب وأقطعُ في أوصافك الغُرِّ أوقاتُ تَقَسَّم منك التُّربَ قومي وجيرتي ففي الظَّهْرِ أحياءً وفي البطْنِ أمواتُ

وقد كان أبو القاسم الغافقي<sup>(٥)</sup> من أهل غَرْناطة، قام من هذا الغرض بفرض، وأتى من كله ببعض، فلم يَشْفِ من غُلَّة، ولا سدِّ خَلَّة، ولا كثَّر قِلَّة، فقمت بهذا الوظيف، وانتدبت فيه للتأليف، ورَجَوتُ على نزارة حظِّ الصِّحة، وازدحام الشواغل المُلِحَّة، أن أضطلع من هذا القصد بالعبء الذي طالما طأطأت له الأكتاد، وأقف منه الموقف الذي تهيَّبته الأبطال الأنجاد، فاتخذت الليل جَمَلًا لهذه الطِّية (٢)، وانتَضَيْتُ غارب العَزْم ونِعْمَت المطيّة، بحيث لا مُؤانس إلّا ذُبالٌ (٧) يكافح جيش الدُّجى، ودفاتِرُ تَلْفَحُ الحِجَا، وخواطرُ تبتغي إلى سماء الإجادة مغرَجًا؛ وإذا صَحِب العمل صِذْقُ النيَّة، أشرَقَت من التَّوفيق كلُّ ثَنِية، وطَلَعت من السَّداد كلُّ غُرَّة سَنِيَّة، وقد علم الله أني لم أعتمد منها دُنيا أستمنحها، ولا نَسَمَةَ جاهِ يُسْتَنْشَق ريحُها؛ وإنما هو صبحٌ

<sup>(</sup>۱) ديوان المتنبي (ص ١٩٩). هو مطلع قصيدة من ٤٢ بيتًا، قالها في مدح علي بن محمد بن سيّار بن مكرم.

 <sup>(</sup>۲) في ريحانة الكتاب: «في طينة».
 (۳) في المصدر نفسه: «بالتماح».

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو الحسن علي بن العباس بن جريج، ابن الرومي، المتوفّى سنة ٢٨٣ هـ. وترجمته في وفيات الأعيان (ج ٣ ص ٣١٣) وفيه تُبْت بأسماء المصادر التي ترجمت له.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي، صاحب كتاب «تاريخ علماء إلبيرة»،
 وقد تقدّم ذكره قبل قليل.

<sup>(</sup>٦) الطُّيَّة: المقصد، والمنتأى. لسان العرب (طوى).

<sup>﴿ (</sup>٧) الذَّبال: جمع ذُبالة وهي الفتيلة التي تُسْرَجُ. لسان العرب (ذبل).

تبيّن، وحقَّ رأيته عليَّ قد تعيَّن، بذلت فيه جَهْدي، وأقطعتهُ جانب سُهْدي، ليَنْظِم هذا البلد بمثله، مما أثير كامِنُه، وسُطِّرت محاسنُه، وأنشر بعد الممات جانبه (١٠): [الوافر]

وما شَرُّ الشلاثةِ أمَّ عمرو بصاحبك الذي لا تُصْبِحِينا

فلم أدع واحدةً إلَّا استنجدْتُها، ولا حاشية إلَّا احتشدْتُها، ولا ضالَّة إلَّا نَشَدْتُها؛ والمجتهدُ في هذا الغرض مقصِّر، والمُطيل مختصر، إذ ما ذُكر لا نسبة بينه وبين ما أغفل، وما جُهل أكثر مما نُقل، وبِحار المدارك مسجورة(٢)، وغايات الإحسان على الإنسان محجورة؛ ومَن أراد أن يوازن هذا الكتاب بغيره من الأوضاع فليتأمّل قصده، ويُثير كامنه، ويُبدي خبائنه<sup>(٣)</sup>، تتّضح له المَكرُمة، ولا تخْفَى عليه النَّصَفة، ويشاهد مجزي السَّيِّنة بالحسنة، والإغراب عن الوصمة والظُّنَّة، إذ الفاضلُ في عالم الإنسان، مَن عُدِدت سَقَطاته، فما ظنَّك بمفضوله. وللمعاصر مزيةُ المباشرة، ومزيد الخبرة، وداعي التشفّي والمقارضة؛ وسع الجميع السَّترُ، وشمِلهم البرُّ، ونُشِرت جنائزُهم لسَقْى الرحمة، ومثنىَ الشفاعة، إلّا ما شذّ من فاسق أباحَ الشرعُ حِماه، أو غادرٍ وسمه الشؤم الذي جناه، فتختل عرضهُ عن تخليد مجد، وتدوين فخر، وإبقاء ذكرٍ، لمَن لم يَهُمُّه قطَّ تحقيقُ اسم أبيه، ولم يعمل لما بعد يومه، فكم خَلَفٍ مما ذكر فيه يجده بين يديه، شفيعًا في زلَّة، أو آخذًا بضَبْع إلى رُتْبَة، أو قائمًا عند ضَيْم بحُجَّة؛ أو عانسِ يقوم لها مقام متاع ونِحْلَة، أو غريبٍ يَجِلُ بغير قُطْره فيفيده نُحلة، صاعد خدم قاعدًا ونائمًا. وقد رضينا بالسلامة عن الشكر، والإصغاء عن المثوبة، والنَّصفة عِوَض الحَسْرة، إذ الناس على حَسَب ما سُطِّر ورُسم، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله العليّ العظيم.

والترتيب الذي انتهت إليه حيلتي، وصرفتُ في اختياره مخيلتي، هو أني ذكرت البلدة (٤)، حاطها الله، مُنَبِّهًا منها على قديمها، وطِيب هوائها وأديمها، وإشراق علاها، ومحاسن حُلاها، ومَن سكَنها وتَولَّاها، وأحوال أناسها، ومَن دالَ بها من

 <sup>(</sup>۱) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي. راجع: المعلقات العشر، شرح ودراسة الدكتور مفيد قميحة، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٩١ (ص ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) مسجورة: فيّاضة، مفعمة. لسان العرب (سجر).

 <sup>(</sup>٣) الخبائن: هذا الجمع لم يَرِد في معاجم اللغة العربية وجاء فيها لفظة: «خُبنة»، والمراد هنا الخفايا، من قولهم: خَبنَ الشيءَ يَخْبِنُه إذا أخفاه. لسان العرب (خبن).

<sup>(</sup>٤) المراد بالبلدة: غرناطة.

ضُروب القبائل وأجناسها، وأعطيت صورتها، وأزخت في الفَخْر ضرورتها، وذكرت الأسماء على الحروف المبَوِّبة، وفصلت أجناسهم بالتراجم المترتبة، فذكرت الملوك والأمراء، ثم الأعيان والكبراء، ثم الفضلاء، ثم القضاة، ثم المُقرِئين والعلماء، ثم المحدِّثين والفقهاء، وسائر الطلبة النجباء، ثم الكتّاب والشعراء، ثم العمّال الأثراء، ثم الزّمّاد والصّلحاء، والصوفيّة والفقراء، ليكون الابتداء بالمُلك، والاختتام بالمِسك، ولينظم الجميع انتظام السلّك، وكل طبقة تنقسم إلى من سكن المدينة بحكم الأصالة والاستِقرار، أو طرأ عليها مما يجاورها من الأقطار، أو خاض إليها وهو الغريب ألباج (۱) البحار، أو ألم بها ولو ساعة من نهار؛ فإن كُثرَت الأسماء نوّعتُ وتوسّعتُ، والآباء، لشرود الوقيات والمواليد، التي رتبها الزمان عن الاستقصاء، وذهبت إلى أن أذكر الرجل ونسبه وأصالته وحسبة، ومولده وبلده، ومذهبه وأنحاله؛ والفن الذي دعا ألى ذكره، وحليته ومشيخته، إن كان ممّن قيّد علمًا أو كتبَه؛ ومآثره إن كان ممّن ألف في وصل الفضل بسببه؛ وشعره إن كان ممّن قيّد علمًا أو كتبَه؛ ومآثره إن كان ممّن ألف في أن أو هَذَبه؛ ومحنته إن كان ممّن بزه (۱) الدهر شيئًا أو سلبه؛ ثم وفاته ومُنقلبه، إذ استرجع الله من منحه حياته ما وهبه.

وجعلت هذا الكتاب قسمين، ومُشتَمِلًا على فَنَين: القسم الأول؛ «في حِلَى المعاهد والأماكن، والمنازل والمساكن». القسم الثاني؛ «في حِلَى الزّائر والقاطن، والمتحرّك والسّاكن».

<sup>(</sup>١) الأثباج: جمع ثبج، وثبج البحر: وسطه ومعظمه. لسان العرب (ثبج).

<sup>(</sup>٢) بَزَّه: سلبه. لسان العرب (بزز).

## القِسم الأوّل في حِلَى المَعَاهد وَالأماكِن وَالمَنَازل والمسَاكِن

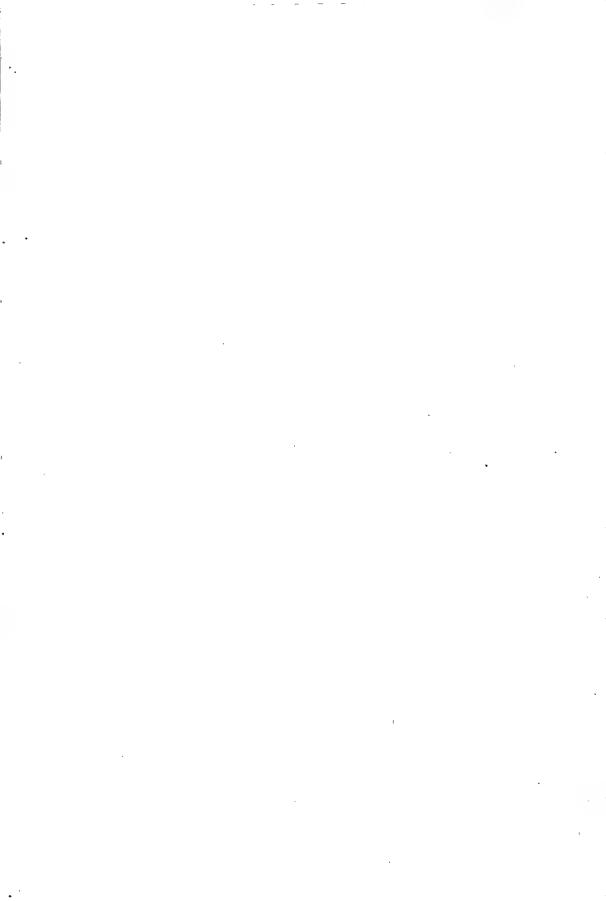

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيدِ

#### فصـــل في اسم هذه المدينة ووضعِها على إجْمالِ واختصار

يقال (۱) غَرْناطة، ويقال إغْرَناطة (۲)، وكلاهما أعجمي، وهي مدينة كُورَة إلْبِيرة، فبينهما فرسخان وثلثا فرسخ (۳). وإلبيرة من أعظم كُور الأندَلُس، ومتوسّطة ما اشتمل عليه الفتح من البلاد، وتسمّى في تاريخ الأمم السالفة من الرّوم، سَنام (۱) الأندلس، وتُدعى في القديم بقسطيليّة. وكان لها من الشهرة والعمارة، ولأهلها من الثروة والعدّة، وبها من الفقهاء والعلماء، ما هو مشهور. قال أبو مروان بن حيّان: كان يجتمع بباب المسجد الجامع من إلبيرة خمسون حَكَمَة (۱)، كلها من فِضّة لكثرة الأشراف بها. ويدلّ على ذلك آثارُها الخالدة، وأعلامُها الماثلة، كطّلَل مسجدها الجامع، الذي تحامى استطالة البِلَى، كسِلت عن طَمْس معالمه أكفُ الرّدى، إلى بلوغ ما فُسح له من المَدَى.

<sup>(</sup>١) قارن باللمحة البدرية (ص ٢١).

 <sup>(</sup>۲) اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه التسمية، وللاطلاع على هذا الاختلاف بإسهاب راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم طويل (ص ۲۷).

<sup>(</sup>٣) الفرسخ: مسافة تُقدِّر بثلاثة أميال. معجم البلدان (ج ١ ص ٣٦)، وتقويم البلدان (ص ١٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في اللمحة البدرية (ص ٢١). وقد تكون «شام الأندلس؛ لأن غرناطة كانت تسمى شام الأندلس أو دمشق الأندلس، وهكذا وصفها ابن الخطيب في هذا الجزء بعد قليل، وفي اللمحة البدرية (ص ٢٦). وكذا وصفها الرِحالة ابن جبير وهو يخاطبها: [مجزوء الكامل]

يا دمشق الغرب هاتي لك لقد زفت عليها تحتيك الأنهار تجري وهي تنصب إليها

راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٥) الحَكَمَةُ: ما أحاط بحنكي الفرس من لِجامه وفيها العذاران. محيط المحيط (حكم).

بناه الأمير محمد بن عبد الرحمان بن الحكم، أمير المؤمنين الخليفة (١) بقُرْطُبة، رحمه الله، على تأسيس حَنَش بن عبد الله الصَّنَعاني الشافعي، رحمه الله، وعلى محرابه لهذا الوقت: «بسم الله العظيم، بُنِيت لله؛ أَمَرَ ببنائها الأميرُ محمد بن عبد الرحمان، أكرمه الله، رجاء ثوابه العظيم؛ وتوسيعًا لرعيته؛ فتمَّ بعون الله على عبد الله بن عبد الله، عامِله على كُورَة إلْبيرة في ذي قعدة سنة خمسين ومائتين».

ولم تزل الأيام تُخيف ساكنها، والعَفاء يَتَبوًا مساكنها، والفِتَن الإسلامية تَجُوس أماكنها، حتى شملها الخراب، وتَقَسَّم قاطِنَها الاغْتِراب، وكلُّ الذي فوق التُراب تُراب. وانتقل أهلها مدة أيام الفتنة البَرْبَرِيَّة (٢) سنة أربعمائة من الهجرة، فما بعدها، ولجأوا إلى مدينة غَرْناطة، فصارت حاضرة الصَّقْع، وأمَّ المِصْر، وبَيْضَةَ ذلك الحَق، لحصانة وضْعِها، وطيب هوائها، ودُرُور مائها، ووُفور مَدتها، فأمِن فيها الخائف، ونُظِمَ النَّسْر، ورسخت الأقدام، وتأثل المِصْر، وهلُمَّ جرًا. فهي بالأندلس، قُطْب بلاد الأندلس، ودار المُلْك، وقِرَى الإمارة، أبقاها الله مُتَبَوَّأ الكلمة إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها بقدرته.

من «كتاب إلبيرة» (٣)، قال: بعد ذكر إلبيرة، وقد خلَفها بعد ذلك كله مدينة غرناطة من أعظم مدنها وأقدمها، عندما انقلبت العمارة إليها من إلبيرة، ودارت أفلاك البلاد الأندلسية، فهي في وقتنا هذا قاعدة الدُنيا، وقرارةُ العَلْيا، وحاضرة السلطان، وقُبّة العدل والإحسان. لا يَعْدِلها في داخلها ولا خارجها بلد من البُلدان، ولا يُضاهيها في اتساع عمارتها، وطيب قرارتها، وطنّ من الأوطان. ولا يأتي على حَصْر أوصاف جمالها، وعَد أصناف جلالها، قلمُ البيان. أدام الله فيها العزّ للمسلمين والإسلام، وحَرَسها ومَن اشتملت عليه من خلفائه، وأنصار لوائه، بعَيْنه التي لا تنام، ورُكنِهِ الذي لا يُرام.

وهذه المدينة من مَعْمُور الإقليم الخامس<sup>(٤)</sup>، يبتدىء من الشرق، من بلاد يأجُوج ومأجوج، ثم يمرُّ على شمال خُراسان، ويمرُّ على سواحل الشام، ممّا يلي

<sup>(</sup>۱) لم يكن محمد بن عبد الرحمان الثاني خليفة، بل كان أميرًا حكم الأندلس منذ سنة ٢٣٨ هـ إلى سنة ٣١٦ هـ. والخلافة أقامها بالأندلس عبد الرحمان الناصر سنة ٣١٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) بدأت الفتنة البربرية بقرطبة سنة ٣٩٩ هـ.

 <sup>(</sup>٣) هو كتاب التاريخ علماء إلبيرة؛ الأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي، وقد سبق ذكره في بداية هذا الجزء.

<sup>(</sup>٤) كذا جاء في آثار البلاد (ص ٤٩١، ٧٤٥)، وكتاب الجغرافيا (ص ١٦٦، ١٦٧)، واللمحة البدرية (ص ٢١).

الشمال، ويمرُّ على بلاد الأندلس، قُرْطبة وإشبيليَة وما والاها إلى البحر المحيط الغربي. وقال صاعدُ بن أحمد في كتاب «الطَّبَقات»: إنَّ مُغظم الأندلس في الإقليم الخامس، وطائفة منها في الإقليم الرابع، كمدينة إشبيلية، ومالَقَة، وغزناطة، وألمَرِيَّة ومُرْسية.

وذكر العلماء بصناعة الأحكام أنّ طالعها الذي اختُطّت به السَّرَطان، ونحلوها، لأجل ذلك، مزايا، وحظوظًا من السعادة، اقْتَضاها تَسْيير أحكام القِرَانات الانتقاليَّة على عهد تأليف هذا الموضع.

وطولها سبع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة (١)، وعرضُها سبع وثلاثون درجة وعشر دقائق. وهي مساوية في الطول بأمر يسير لقُرْطُبة، ومَيُورْقَة، وأَلْمَرِيَّة؛ وتقرُب في العَرْض من إشبيليّة، وأَلْمَرِيَّة، وشاطبة وطُرْطُوشة، وسَردانية، وأَلْطَاكِية، والرَقِّة. كل ذلك بأقل من درجة. فهي (١) شامِيَّة في أكثر أحوالها، قريبة من الاعتدال، وبينها وبين قرطبة، أعادها الله تعالى، تسعون ميلًا. وهي منها بين شرق وقبلة. وبحر الشام (١) يحول ويحاجز بين الأندلس وبلاد العُدْوَة (١)، وبين غرب وقبلة على أربعة بُرُد (٥). والجبال بين شرق وقبلة، والبرَاجِلات (١) بين شرق وجَوْف (١)، والكَنْبانِيَّة (٨) بين غرب وقبلة، وبين جوف وغرب، فهي لمكان جوار وجَوْف (١)، ألسَّاحل، مُمارة بالبَوَاكر (٩) السَّاحلية، طيبة البحار، وركابٌ لجهاد البحر، ولمكان استقبال الجبال، المقصودة (١٠) بالفواكه المتأخّرة اللحاق، مُعَلَّلةً بالمُدَّخرات،

<sup>(</sup>۱) الدرجة عند ياقوت خمسة وعشرون فرسخًا، أي خمسة وسبعين ميلًا، وتنقسم إلى ستين دقيقة. معجم البلدان (ج ۱ ص ۱۹، ۳۱، ۳۹). ويقول ابن سعيد: إن كل درجة ونصف مائة ميل، أي إن الدرجة تساوي نحو ستة وستين ميلًا وتُلتَّيْ ميل. كتاب الجغرافيا (ص ۷۹). ويقول أبو الفداء: الدرجة عند القدماء ستة وستون ميلًا وثلثا ميل، وعند المحدثين ستة وخمسون ميلًا وثلثا ميل. تقويم البلدان (ص ۱٤).

<sup>(</sup>٢) قارن باللمحة البدرية (ص ٢٢). (٣) بحر الشام: هو البحر المتوسط.

<sup>(</sup>٤) المراد عُذُوة المغرب المقابلة للأندلس.

<sup>(</sup>٥) البُرُد: جمع بريد وهو مقياس مسافة تُقَدَّر باثني عشر ميلًا.

 <sup>(</sup>٦) البراجلات: جمع برجيلة وهي بالإسبانية: Parcela، ومعناها القطعة من الأرض. اللمحة البدرية (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٧) الجوف في اصطلاح المغاربة الجهة المقابلة للقِبلة، أي الشمال.

 <sup>(</sup>A) الكنبانية كلمة إسبانية: Campaña وتعني البسيط أو السهل من الأرض. وقد تكون ناحية بالأندلس قرب قرطبة.

<sup>(</sup>٩) في اللمحة: «مُمارة بالسمك والبواكر، طيّة للتجار، ركابٌ معه للجهاد في البحر».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة: قمقصودة.

ولمكان(١) استِدْبار الكنبانيَّة واضطبار (٢) البَراجلات؛ بحرٌ من بحور الحِنْطة، ومعدنُ للحبوب المفضلة، ولمكان شُلَيْر، جبل الثلج (٣)، أحد مشاهير جبال الأرض، الذي يَنْزِل بِهِ الثَّلْجِ شَيَّاءً وَصِيفًا، وهو على قِبْلَة منها على فرسخين؛ ويَنْساب منه ستَّةً وثلاثون نهرًا من فوهات الماء، وتَنْبَجس من سفوحه العيون، صحَّ منها الهواء، واضطردت في أرجائها وساحاتها المياه، وتعدُّدت الجَنَّات بها والبساتين، والتقت الأدواح، وشمَّر الرُّوَّاد على منابت العُشب في مظَانِّ العَقار مُستودعات الأدوية والتُّرْياقِيَّة. وبَرْدُها لذلك في المُنْقَلَبِ الشتوى شديد، وتَجْمُدُ بسببه الأدهان والمائعات، ويتراكم بساحاتها الثلج في بعض السنين، فجُسُوم أهلها لصِحَّة الهواء صُلْبَة، وسِحانهم خَشِنة، وهُضُومهم قويَّة، ونفوسهم لمكان الحَرِّ الغريزي جَرِيَّة (٢٠).

وهي دارُ مَنْعَة وكرسي مُلْك، ومقامُ حَصانة. وكان ابن غانية (٥) يقول للمرابطين في مرض موته، وقد عوَّل عليها للامتساك بدعوتهم: الأندَلُس دَرَقةٌ، وغَرْناطة قَبْضَتُها؛ فإذا جَشَّمتم يا معشر المرابطين القَبْضة، لم تخرج الدرقة من أيديكم.

ومن أبدع ما قيل في الاعتذار عن شِدَّة بَرْدها، ما هو غريب في معناه، قول شيخنا القاضي أبي بكر بن شِبْرين رحمه الله(٦): [الطويل]

مسارحها بالبَرْد(٩) عُذْنَ جَلِيدا وما خَيْرُ ثَغْر لا يكون بَرُودَا؟

رعى الله مِنْ غَرْناطةِ مُتَبَوَّءًا يَسُرُ كثيبًا (٧) أو يُجيرُ طَريدا تَبَرَّمَ منها صاحبی عندما<sup>(۸)</sup> رأی هى الثُّغْرُ صانَ الله مَنْ أَهِلَتْ به

<sup>(</sup>١) كلمة (ولمكان) ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٢) في اللمحة: «واضطبان».

<sup>(</sup>٣) هُو جبل شُلَير، أحد مشاهير جبال الأرض، وقد أسموه بجبل الثلج؛ لأن الثلج لا يفارقه شتاءً ولا صيفًا. ويسمى بالإسبانية Sierra Nevada، أي سلسلة الجبال الثلجية، راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٤) جريّة: أي جريئة.

<sup>(</sup>٥) هو أبو زكريا يحيى بن إسحاق المسوفي، المعروف بابن غانية، أمير مرسية وبلنسية وقرطبة وغرب الأندلس من قبل على بن يوسف بن تاشفين المرابطي. قاوم الموحدين في أول استيلائهم على الأندلس فقتلوه سنة ٥٤٣ هـ.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٩١)، ونفح الطيب (ج ١ ص ١٧٤)، ورحلة ابن بطوطة (ص ٦٧٠ ـ ٦٧١) وجاء فيه أن قائل الأبيات هو أبو بكر محمد بن أحمد بن شيرين البستى نزيل غرناطة. وانظر أيضًا: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٧) في رحلة ابن بطوطة والنفح: «حزيتًا». (٨) في تاريخ قضاة الأندلس: «بعدما».

<sup>(</sup>٩) في رحلة ابن بطوطة والنفح: «بالثلج».

وقال الرَّازي عند ذكر كُورَة إلبيرة: ويتصل بأخواز قَبْرة كورةُ إلبيرة، وهي بين الشَّرق والقِبلة، وأرضُها سِقْي غزيرة الأنهار، كثيرة الثَّمار، ملتَفَّة الأشجار، أكثرها أدواح الجَوْز، ويحسن فيها قصب السُّكر؛ ولها معادنُ جوهريةٌ من ذهب، وفضة، ورصاص، وحديد. وكورة إلبيرة أشرف الكور، نزلها جند دمشق. وقال: لها من المدن الشريفة مدينة قَسْطِيليَّة، وهي حاضرة إلبيرة، وفَحْصُها لا يُشَبَّه بشيء من بقاع الأرض طِيبًا ولا شَرَفًا إلَّا بالغوطة؛ غوطة دمشق.

وقال بعض المؤرِّخين (١): ومن كرَم أرضنا أنها لا تَعْدَم زريعةً (٢) بعد زريعةٍ ورغيًا بعد رغي، طُول العام؛ وفي عِمالتها المعادن الجوهرية من الذهب، والفضة، والرِّصاص، والحديد، والتوتيا. وبناحية دَلاية (٣) من عملها، عود اليَلنَجوج (٤)، لا يفوقه العود الهندي ذكا (٥) وعِطْرَ رائحة. وقد سِيقَ منه لخَيْران (١) صاحب ألمَرِية أصل كان منبِتُه بين أحجار هناك. وبجبل شُلَيْر منها سُنبُل فائق الطِّيب، وبه الجَنطيانا، يُحمَل منه إلى جميع الآفاق، وهو عقيرٌ رفيع، ومكانه من الأدوية الترياقية مكانه. وبه المَرْقَشِينَة على اختلافها، واللَّازَوَرْد. وبقَحْصها وما يتصل به القُرْمُز. وبها من العَقَّار والأدوية النباتية والمَعْدنية ما لا يحتمل ذكرُها الإيجاز. وكفى بالحرير الذي فَضَلت به فخرًا وقِيتَةً، وغلَّة شريفة، وفائدة عظيمة، تمتارُه منها البلاد، وتجلبه الرفاق، وفضيلة لا يشاركها فيها إلّا البلاد العراقية. وفخصُها (٧) الأفيَح، المُشبَّه بالغُوطة

 <sup>(</sup>١) قارن باللمحة البدرية (ص ٢٢ ـ ٣٣).
 (٢) في اللمحة: «زريعة ولا رَيْعًا أيام العام».

<sup>(</sup>٣) من هنا حتى قوله: «بين أحجار هناك»، ورد في نفح الطيب (ج ١ ص ١٤١) ببعض الاختلاف عمّا هنا. ودلاية: بالإسبانية Dalias، وهي بلد أندلسي ساحلي قريب من ألمرية، يتبع لإقليم البُشْرَة. والبُشُرَة بالإسبانية Alpujarras وهي منطقة جبال سييرا نفادا Sierra Nevada. جغرافية الأندلس (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) الألنجوج واليلنجوج: عود جيد، طيِّب الربح، يُتَبَخِّر به. لسان العرب (لنج).

<sup>(</sup>٥) في نفح الطيب: الذكاءا.

<sup>(</sup>٦) هو خيران الصَّقْلبي أو العامري، وهو أول مَن استقلَّ بألمرية Almería عن الخلافة بقرطبة، وحكمها من سنة ٤٠٥ هـ حتى سنة ٤١٩ هـ. نصوص عن الأندلس (ص ٨٢) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢١٠) والمغرب (ج ٢ ص ١٩٤).

<sup>(</sup>٧) النص في اللّمحة البدرية (ص ٢٣). وفحص غرناطة هو مرجها الشهير، وهو عبارة عن سهل أفيح، وبسيط شاسع أخضر خصب، وغوطة فيحاء مترامية الأطراف. يُطلَق عليه بالإسبانية اسم La Vega de Granada. يقع غربيّ غرناطة ويمتد غربًا حتى مدينة لوشة. كتاب العِبر لابن خلدون (م ٧ ص ٢٨٩) ونفح الطيب (ج ٥ ص ٨). وقد عرّف ياقوت الفحص بقوله: الفحص بمفهوم أصل الأندلس هو كل موضع يُسْكُنُ ويُزْرَعُ، سواء كان سهلًا أو جبلًا، ومع الزمن صار الفحص عَلَمًا لعدة مواضع. معجم البلدان (ج ٥ ص ٢٣٦). وراجع أيضًا مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم (ص ٤١) ففيه حديث مفصّل عن مرج غرناطة.

الدمشقية (١) حديث الرّكاب، وسَمَرُ الليالي، قد دَحاه الله في بسيط سهل (٢) تخترقه (٣) المذانب، وتتخلّله الأنهار جداول، وتتزاحم فيه القُرى والجَنّات، في ذرْع أربعين ميلًا أو نحوها، تنبُو العين فيها عن وجهه؛ ولا تتخطّى المحاسن منها إلّا مقدار رقعة الهضاب، والجبال المُتَطامية منه بشكل ثُلثي دارة (٤)، قد عَرَت (٥) منه المدينة فيما يلي المركز لجهة القِبْلة، مستندة إلى أطواد سامية، وهضاب عالية، ومناظر مُشْرفة؛ فهي قيدُ البصر، ومنتهى الحُسْن، ومعنى الكمال، أضفى عالية، ومناظر مُشْرفة؛ فهي قيدُ البصر، ومنتهى الحُسْن، ومعنى الكمال، أضفى بله عليها، وعلى مَن بها من عباده المؤمنين جَناح سَتْره، ودفع عنهم عدُوً الدِّين بقدرته.

#### فصــــل

### في فتح هذه المدينة ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها وما كانت عليه أحوالهم، وما تعلق بذلك من تاريخ

قال المؤلّف: اختلف المؤرّخون في فتحها؛ قال ابن القُوطيَّة (٢): إن يُليان (٧) الرُّومي الذي نَدَب العرب إلى غزو الأندلس طلبًا لوَتْره (٨) من مَلِكها لُذْريق بما هو معلوم، قال لطارق بن زياد مُفتتِحها عندما كسر جيش الرُّوم على وادي لكُه: قد فَضَضْتَ جيش القَوْم (٩) ودوَّختَ حاميتهم، وصيَّرت الرُّعْبَ في قلوبهم، فاصمذ لبينضتهم؛ وهؤلاء أدِلّاء من أصحابي، ففرِّق جيوشك في البُلدان بينهم (١٠)، واعْمَدُ أنت إلى طُلَيْطلة بمعظمهم، وأشْخِل القوم عن النظر في أمرهم (١١)، والاجتماع إلى وليَّ رأيهم.

قال (۱۲): ففرَّق طارق جيوشه من إسْتجَّة؛ فبعث مُغيثًا (۱۳) الرُّومي، مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان إلى قُرْطبة؛ وبعث جيشًا آخر إلى مالَقَة (۱۱)؛ وأرسل

<sup>(</sup>١) كلمة «الدمشقية» غير واردة في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٢) كلمة «سهل» غير واردة في اللمحة البدرية. (٣) في اللمحة: «تخترقه الجداول والأنهار».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة: (دائرة). (٥) في اللمحة: (فَعُدَّت المدينة منه).

 <sup>(</sup>٦) النص غير موجود في «تاريخ افتتاح الأندلس» لابن القوطية، وجاء فيه بعض من هذا (ص ٣٣ ـ
 ٣٤). وهو موجود في اللمحة البدرية (ص ٢٥).

<sup>(</sup>٧) في اللمحة: (بليان».(٨) في اللمحة: (بوتره».

<sup>(</sup>٩) في اللمحة: «الروم». (١٠) في اللمحة: «جيوشك بينهم في البلدان».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة: ﴿أَمُورِهُمُ ۗ.

<sup>(</sup>١٢)النص في أخبار مجموعة لمجهول (ص ١٩ ـ ٢٠)، واللمحة البدرية (ص ٢٥ ـ ٢٦).

جيشًا ثالثًا إلى غَرْناطة مدينة إلْبِيرة؛ وسار هو في معظم الناس إلى كورة جَيًان<sup>(۱)</sup> يريد طليطلة. قال<sup>(۲)</sup>: فمضى الجيش الذي وجَّه طارق إلى مالقة ففتحها، ولجأ عُلوجها إلى جبال هناك ممتنّعة. ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجّه إلى إلْبيرة، فحاصروا مدينتها، وفتحوها عَنْوة؛ وألْفؤا بها يهودًا ضمّوهم إلى قَصَبة غرناطة؛ وصار لهم ذلك سُنَّة مُتَّبعة، متى وجدوا بمدينة فتحوها (۳) يهودًا، يضمُونهم إلى قَصَبتها، ويجعلون معهم طائفة من المسلمين يَسُدُّونها. ثم مضى الجيش إلى تُدْمير.

وكان دخول طارق بن زياد الأندلس يوم الاثنين لخمس خَلُون من رجب سنة اثنتين وتسعين (٤). وقيل في شعبان، وقيل في رمضان، بموافقة شهر غُشت من شهور العَجَمية.

وذكر معاوية بن هشام وغيره (٥): أن فتح ما ذكر تأخّر إلى دخول موسى بن نصير في سنة ثلاث وتسعين. فتوجّه ابنه عبد الأعلى في جيش إلى تُدْمير فافتتحها، ومضى (٦) إلى إلْبيرة فافتتحها، ثم توجّه إلى مالَقَة.

قال المؤلّف رحمه الله: ولمّا استقرَّ مُلك الإسلام بجزيرة الأندلس، ورمى إلى قصبتها الفتح، واشرأبٌ في عَرَصاتها الدِّين، ونزلت قرطبة وسواها العرب، فتبوّؤوا الأوطان، وعَمَروا البلدان، فالدَّاخلون على يد موسى بن نصير يُسَمَّون بالبَلديِّين، والداخلون بعضهم مع بَلْج بن بشر القُشيري، يسمَّون بالشَّاميين. وكان دخول بَلْج بن بشر القُشيري بالطَّالعة البَلْجيَّة سنة خمس وعشرين وماثة.

ولمّا دخل الشاميُّون مع أميرهم بَلْج، حسبما تقرّر في موضعه، وهم أسود الشَّرى (٧) عزَّة وشهامة، غُصَّ بهم السابقون إلى الأندلس، وهم البَلديُّون، وطالبوهم بالخروج عن بَلَدهم الذي فتحوه، وزعموا أنه لا يحملُهم وإياهم، واجتمعوا لغزوهم، فكانت الحروب تدور بينهم، إلى أن وصل الأندلسَ أبو الخَطَّار حُسام بن ضِرار الكَلْبي، عابرًا إليها البحر من ساحل تونس، وأظَلَّ على قُرْطُبة على حين غفلة، وقد

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ إِلَى كُورَةُ جَيَانَ ﴾ غير واردة في أخبار مجموعة.

<sup>(</sup>٢) هنا ينقطع النص في أخبار مجموعة، ويتابع في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٣) كلمة (فتحوها) ساقطة في اللمحة.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ افتتاح الأندلس (ص ٣٣): «وكان دخول طارق الأندلس في رمضان سنة اثنتين وتسعين».

<sup>(</sup>٥) النص في اللمحة البدرية (ص ٢٦). (٦) في اللمحة: (ثم مضى».

 <sup>(</sup>٧) المراد شَرى الفرات، وهو ناحيته، ويقال للشجعان: ما هم إلّا أُسود الشّرى، وقيل: الشّرى: مأسدة بعينها. معجم البلدان (ج ٣ ص ٣٣٠).

سَتَر خبر نفسه، والحرب بينهم، فانقاد إليه الجميع بحُكُم عهد مُدينه حَنْظلة بن صَفْوان والي إفريقية (١)، وقبض على وجوه الشاميِّين عازمًا عليهم في الانصراف حسبما هو مشهور؛ ورأى تَفْريق القبائل في كُور الأندلس، ليكون أبعد للفتنة، فَفرَّقهم، وأقْطَعهم ثُلث أموال أهل الذَّمَّة، الباقين من الرُّوم، فخرج القبائل الشاميون عن قرطبة.

قال أبو مروان: أشار على أبي الخطار، أرْطبَاس قُومِس الأندلس، وزعيم عَجَم الذمّة (٢)، ومُستَخرِجُ خَراجهم لأمراء المسلمين ـ وكان هذا القُومسُ شهير العلم والدهاء ـ لأول الأمر، بتفريق القبائل الشاميين العَلمين عن البلد، عن دار الإمارة قرطبة، إذ كانت لا تَحمِلُهم، وإنزالهم بالكُور، على شَبه منازلهم التي كانت في كُورَ شَامِهم، ففعل ذلك على اختيار منهم؛ فأنزَل جُنْدَ دِمَشق كُورَة إلْبيرة، وجُنْدَ الأرْدن كورة جَيَّان، وجُنْدَ مصر كورة باجة، ويعضهم بكورة تُدْمير؛ فهذه منازل العرب الشاميين؛ وجعل لهم ثُلْث أموال أهل الذَّمَّة من العجم طُعمة؛ وبعي العرب والبَليُون والبرابر(٣) شركاؤهم؛ فلمّا رأوا بُلدانًا شِبة بُلدانهم بالشام، نَزَلوا وسكنوا واغتبطوا وكبُروا وتموَّلوا، إلّا مَن كان قد نزل منهم لأول قدومه في الفتوح على عنائهم موضعًا رضِيًّا، فإنه لم يرتحل عنه، وسكن به مع البَلديِّين. فإذا كان العطاء أو حضر الغزو ولَحِق بجُنْده، فهم الذين كانوا سُمُوا الشَادّة عيندُ.

قال أحمد بن موسى: وكان الخليفة يعقد لِوَاءَين، لواءً غازيًا، ولواءً مُقيمًا؛ وكان رزق الغازي بلوائه مائتي دينار. ويبقى المُقيم بلا رزق ثلاثة أشهر؛ ثم يدال بنظيره من أهله أو غيرهم. وكان الغُزاة من الشَّاميين مثل إخوة المَعهُود له أو بنيه أو بني عمّه، يُرزقون عند انقضاء غُزاته عشرة دنانير؛ وكان يَعقد المعقودُ له مع القائد؛ يَتَكَشَّفُ عمّن غزا، ويَسْتحقُ العَطاء، فيُعطى على قوله تَكْرِمة له؛ وكانت خِدمتهم في العسكر، واعتراضهم إليه؛ ومَن كان من الشَّاميين غازيًا من غير بيُوتات العَقْد، ارتَزَق العمقودُ خمسة دنانير عند انقضاء الغَزْو. ولم يكن يُعطى أحدٌ من البلديين شيئًا غير المعقودُ له؛ وكان يرتزق الغازي

 <sup>(</sup>١) كانت الأندلس في عصر الوُلاة (٩٢ ـ ١٣٨ هـ) تخضع إداريًا لإفريقية، ولوالي إفريقية صلاحية من قبل الخليفة الأموي بدمشق في تعيين والي على الأندلس.

عجم الذمّة: هم النصارى المعاهدون، Los Mozárabes، وسيتحدث عنهم ابن الخطيب بعد قليل.

<sup>(</sup>٣) البرابر: أي البربر.

مائة دينار وازِنة؛ وكان يعقد لغيره إلى ستة أشهر، ثم يُدال بنظيره من غيرهم؛ ولم يكن الدَّيوان والكَتَبَةُ إلَّا في الشّاميين خاصّة؛ وكانوا أحرارًا من العُشْر، معدِّين للغزو، ولا يلزمُهم إلَّا المقاطعة على أموال الرُّوم التي كانت بأيديهم؛ وكان العرب من البلديين يؤدُّون العُشر، مع سائر أهل البلد، وكان أهلُ بيوتاتٍ منهم يَغزون كما يغزو الشاميُّون، بلا عطاء، فيصيِّرهم إلى ما تقدّم ذِكره. وإنما كان يُكْتَب أهلُ البلد في الغزو؛ وكان الخليفة يُخرِج عسكرين، إلى ناحيتين، فيستنزلهم؛ وكانت طائفةٌ ثالثة يُسَمَّون النُظراء من الشاميين والبلديين، كانوا يَغزُون كما يغزو أهل البلد من الفريقين. وقد بينًا نَبذة من أحوال هؤلاء العرب. والاستقصاء يُخرِج كتابنا عن غرضه، والإحاطة شه سبحانه.

## ذكر ما آل إليه حال من ساكن المسلمين بهذه الكورة من النصارى المُعاهدين<sup>(١)</sup> على الإيجاز والاختصار

قال المؤلّف: ولمّا استقرّ بهذه الكورة الكريمة أهل الإسلام، وأنزَل الأميرُ أبو الخطار قبائل العرب الشاميّين بهذه الكورة، وأقْطَعَهم ثُلْث أموال المُعَاهدين، استمرّ سُكناهم في غِمار من الروم؛ يعالجون فِلاحة الأرض، وعُمْران القرى، يرأسُهم أشياخ من أهل دِينهم، أُولو حُنْكة ودهاء ومُدَاراة، ومعرفة بالجِباية اللازمة لرؤوسهم. وأحدُهم رجل يُعرَف بابن القلّاس، له شُهرة وصِيت، وجاه عند الأمراء بها. وكانت لهم بخارج الحضرة، على غَلْوتين (٢)، تجاه باب إلبيرة في اعتراض الطريق إلى قُولْجر، كنيسة شهيرة، اتخذها لهم أحدُ الزعماء من أهل دينهم، استَرْكَبه بعضُ أمرائها في جيش خَشِن من الروم، فأصبحت فريدة في العمارة والجِلية؛ أمر بهذمها الأمير يوسف بن تَاشُفِين (٣)، لتأكّد رغبة الفقهاء، وتوجُّه فتواهم. قال ابن الصَّيْرَفي: خرج أهل الحَضْرَة لهدمها يوم الاثنين عَقِب جُمادى الآخِرة من عام اثنين وتسعين وأربعمائة، فصُيِّرَت للوقت قاعًا، وذهبَتْ كلُّ يد بما أخذت من أنقاضها وآلاتها.

<sup>(</sup>۱) النصارى المعاهدون هم المُستعربون Los Mozárabes، الذين عاشوا في غرناطة وغيرها من مدن الأندلس في ظل العرب المسلمين، وقد أطلق عليهم العرب في بادىء الأمر اسم «عجم الأندلس». راجع: مملكة غرناطة في ظل بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم طويل (ص ٢٤٧ ـ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) الغَلْوة: رمية سَهْم، ويقال هي قلر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع غَلُوات وغِلاء. محيط المحيط (غلا).

<sup>(</sup>٣) يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين، بالمغرب والأندلس معًا، وسيُترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة.

قلتُ: ومكانُها اليوم مشهورٌ، وجِدَارُها ماثلٌ يُنْبِىء عن إحكام وأصالة، وعلى بعضها مقبرةٌ شهيرة لابن سَهْل بن مالك، رحمه الله.

ولمّا تحرِّكَتْ لعدُو اللهِ الطَّاغيةِ ابن رُذْمير ريحُ الظُّهور، على عهد الدولة المُرابطيَّة، قبل أن يَخضِد الله شوكته على إفراغَة(١) بما هو مشهور، أمَلَت المُعَاهِدَة (٢) من النصاري لهذه الكورة إدراك الثَّرَّة، وأَطْمَعَت في المملكة، فخاطبوا(٣) ابنَ رُذْمير من هذه الأقطار، وتوالت عليه كُتُبهم وتواترت رسُلُهم، مُلِحَّة بالاستدعاء مُطْمِعة في دخول غَرْناطة(٤)، فلمّا أبطأ عنهم، وجهوا إليه زمامًا يشتمل على اثنى عشر ألفًا من أنجاد مُقاتليهم، لم يَعُدُّوا فيها شيخًا ولا غرًّا، وأخبروه أنَّ مَن سَمُّوه، ممّن شهرت (٥) أعينُهم لقرب مواضعهم، وبالبُعْد مَن يَخفى أمرُه، ويَظهرُ عند ورود شَخْصه، فاستَأثروا طَمعه وابْتَعَثوا جَشَعَه، واستَفَزُّوه بأوصاف غَرْناطة، وما لها من الفضائل(٦) على سائر البلاد وبفَحْصها الأفْيَح، وكثرة فوائدها من القمح والشُّعير، والكتَّان، وكثرة المرافق، من الحرير والكُرُوم، والزيتون، وأنواع الفواكه، وكثرة العيون والأنهار، ومَنَعة قُبَّتها(٧) وانطباع رعيَّتها، وتأتى أهل حاضرتها، وجمال إشرافها وإطلالِها، وأنَّها المباركةُ التي يمتلك منها غيرها، المسمّاةُ سَنَام الأندلس عند الملوك في تواريخها، فَرَمَوا حتى أصابوا غَرْبه، فانتَّخُب وأحشد، وتحرّك أول شعبان من عام خمسة عشر وخمسمائة (٨) وقد أخفَى مذهبه، وكتم أرَبه، فوافي (٩) بَلنْسِية، ثم إلى مُرْسية، ثم إلى بيرَة، ثم اجتاز بالمَنْصورة ثم انحدَرَ إلى بُرْشانة، ثم تَلَوَّم إلى وادي ناطلة. ثم تحرّك إلى بَسْطَة، ثم إلى وادي آش، فنزل بالقرية المعروفة بالقَصْر(١١) وصافَحَ المدينة بالحرب، ولم يَحل بطائل، فأقام عليها شهرًا.

<sup>(</sup>١) إفْراغة، بالإسبانية Fraga: وهي مدينة بغربي لاردة من الأندلس، لها حصن منيع وبساتين كثيرة. الروض المِعطار (ص ٤٨).

<sup>(</sup>٢) المعاهدة: هم النصاري المعاهدون.

<sup>(</sup>٣) قارن بما جاء في البيان المغرب (ج ٤ ص ٦٩ ـ ٧٣) وفيه يقول ابن عذاري إن أهل نظر أغرناطة خاطبوا في سنة ٥١٩ هـ ابن ردمير ملحّة عليه بدخول غرناطة. وفي النص بعض اختلاف عمّا هنا.

<sup>(</sup>٤) في البيان المغرب: «أغرناطة». (٥) في البيان المغرب: «شهدت».

<sup>(</sup>٦) في المصدر نفسه: «الفضل». (٧) في البيان المغرب: «قصبتها».

<sup>(</sup>٨) في البيان المغرب: أول شعبان سنة ١٩٥ هـ.

<sup>(</sup>٩) في البيان المغرب: «إلى أن وصل بلنسية».

 <sup>(</sup>١٠) القصر، بالإسبانية: Alcazar، وهي واقعة إلى الجنوب الشرقي من غرناطة.

قال صاحب كتاب «الأنوار الجَلِيّة»(١): فبدأ(٢) بَحْثُ المُعاهِدة بغرناطة في استدعائه، فافتضح تدبيرهم باجتلابه، وهَمَّ أميرُها (٣) بتَثْقِيفهم (٤)، فأعياهم ذلك، وجعلوا يَتَسَلَّلُونَ إِلَى مَحَلَّتُهُ عَلَى كُلُّ طَرِيقٌ، وقد أُحدَقت جيوش المسلمين من أهل العُذُوة (٥) والأندلس بغرناطة، حتى صارت كالدَّائرة، وهي في وسطها كالنُّقطة، لمَّا أَنْذِروا بغرضه؛ وتحرّك من وادي آش فنزل بقرية دِجمة (٢)؛ وصلَّى الناس بغرناطة صلاة الخوف، يوم عيد النَّحْر من هذه السنة في الأسلحة والأبُّهة؛ وبُعيد الظهر من غَدِه، ظهرت أخبيةُ الرُّوم بالقَيل شرق المدينة، وتوالى الحرب على فرسخين منها، وقد أُجْلَى السُّواد، وتزاحم الناس بالمدينة، وتوالى الجَليد، وأظَّلت الأمطار. وأقام العدو بمحلَّته بضع عشرة ليلة لم تَسْرح له سارحةٌ ، إلَّا أنَّ المُعاهِدة تَجْلب (٧) له الأقوات؛ ثم أقْلَع وقد ارتفع طَعَمهُ عن المدينة، لأربع بقين من ذي الحجة عام عشرين (^ )، بعد أن تفرّغ مُسْتَدعيه إليها، وكبيرهُ يُعرَف بابن القَلَّاس، فاحتجّوا ببُطْئه وتلوُّمه حتى تلاحقت الجيوش، وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في الهَلَكة، فرحل عن قرية مُرْسانة إلى بِيَش، ومن الغد إلى السكة من أحواز قلعة يَحْصب (٩) ثم اتصل إلى لِدُوبيانة، ونكب إلى قَبرة واللسَّانة (١١٠)، والجيوش المُسلمة في أذْياله. وأقام بِقَبْرَة (١١١) أيامًا، ثم تحرّك إلى بلاي والعساكر في أذياله، وشِيجَة في فَحْص الرَّنيسُول(١٢) مكافحةً في أثنائها، مناوشةً، وظهورًا عليه.

<sup>(</sup>۱) هو كتاب «الأنوار الجليّة في أخبار الدولة المرابطية»، وصاحبه هو أبو بكر يحيئ بن محمد بن يوسف الأنصاري الغرناطي، المتوفّى سنة ٥٥٧ هـ، وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة.

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: «فبدا نجيث المعاهدة في استدعائه».

<sup>(</sup>٣) في البيان المغرب: «وهم الأمير أبو الطاهر».

<sup>(</sup>٤) بتثقيفهم: باعتقالهم. (٥) المراد العدوة المغربية.

<sup>(</sup>٦) دِجْمة، بالإسبانية: Diezma، وهي بلدة تقع غربي وادي آش، بين وادي آش وغرناطة.

<sup>(</sup>V) في البيان المغرب: «والمعاهدة تجتلب إليه الأقوات...».

<sup>(</sup>۸) قارن بالكامل في التاريخ (ج ١٠ ص ٦٣١) سنة ٥٢٠ هـ.

<sup>(</sup>٩) قلعة يَحْصب: بالإسبانية Alcala la Real، أي القلعة الملكية، تُنسَب إلى قبيلة يَحْصب، وتُعرَف أيضًا بقلعة يعقوب، أو القلعة السعدية، أي قلعة بني سعيد، وهي إحدى مدن غرناطة. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٦٢).

<sup>(</sup>١٠) اليُسَّانة أو اللَّسَانة، بالإسبانية Lucena: هي مدينة اليهود، ولها ربض يسكنه المسلمون. وهي من مدن غرناطة. المرجم السابق (ص ٦٣).

<sup>(</sup>١١) قبرة: بالإسبانية Cabra، وهي من مدن غرناطة. المرجع السابق (ص ٦٢).

<sup>(</sup>١٢) فحص الرنيسول أو أرنسول: بالإسبانية Arnizol، ويقع جنوب مدينة غرناطة. وقد ذكره ابن الأثير عند حديثه عن هزيمة المسلمين الأندلسيين على يد ابن ردمير سنة ٥٢٠ هـ، باسم:

ولمّا جَنّ الليل، أمر أميرهم (١) برفع خبائه من وهْدَة كان فيها إلى نَجْدة، فساءت الظنون، واختلّ الأمر، ففرّ الناس وأسلَمُوا، وتَهَيّب العدو المَحَلّة، فلم يدخلها إلّا بعد هَذأة من الليل واستولى عليها. وتحرّك بعد الغد منها إلى جهة الساحل فشقّ العِمامة الآمنة من الإقليم والشَّارَات (٢)، فيقول بعضُ شيوخ تلك الجهة: إنه اجتاز بوادي شَلُوبائيّة المُطِلِّ الحافّات، والمُتحصّن المجاز، وقال بلغته: أيُّ قَبْرِ هذا لو الْفَيْنا مَن يَصُبُّ علينا التراب! ثم عرَّج يَمنة حتى انتهى إلى بَلِّش، وأنشأ بها بَفْنَا (٣) صغيرًا يصيد له حوتًا، أكل منه كأنه نَذْرٌ كان عليه، وفَى به، أو حديثُ أراد أن يُخلِّد عنه. ثم عاد إلى غَرْناطة، فاضطرب بها محلته بقرية ذُكَر، على ثلاثة فراسخ منها قِبْلة، ثم انتقل بعد ذلك بيومين إلى قرية هَمْدان (٤)، وبرز بالكتب جاعرِسْطة (٥) من المدينة، وكان بينه وبين عساكر المسلمين مُواقعة عظيمة؛ ولأهل غرناطة بهذا الموضع حِذْثان ينظرونه من القضايا المستقبلة.

قال ابن الصَّيرفي: وقد ذُكِرَ في بعض كتب الجفر: «هذا الفحص، بخرابٍ يُجْبى عن يتامى وأيامى». وكان هذا اليوم مُعَرَّضًا لذلك، فوقى الله؛ وانتقل بعد يومين إلى المَرْج مُضَيَّقًا عليه والخيل تحرجه، فنزل بعين أطسة، والجيوش مُحدقة به، وهو في نهاية من كمال التَّغبِئة، وأخْذِ الحذر، بحيث لا تُصابُ فيه فرصة؛ ثم تحرّك على البَراجِلات، إلى اللقوق، إلى وادي آش، وقد أصيب كثيرٌ من حاميته؛ وطوى المراحل إلى الشرق؛ فاجتاز إلى مُرْسية، إلى جَوف شاطِبة، والعساكر في كل ذلك تطأ أذياله، والتَّناوش<sup>(1)</sup> يَتَخَطَّرُ به، والوباءُ يسرع إليه، حتى لحق بلاده، وهو ينظر إلى قفاه، مُخْتَرمًا، مَفْلُولًا من غير حرب، يكاد الموت يستأصل مَحَلَّته وجُمْلته.

ولمّا بان للمسلمين من مكيدة جيرانهم المُعاهدين، ما أَجْلَتْ عنه هذه القضية، أخذهم الإرْجاف، ووغِرَت لهم الصُّدور. ووُجِّه إلى مكانهم الحرْمُ، ووجَّه القاضي

<sup>=</sup> أرنيسول وقال: إنه حصن منيع. الكامل في التاريخ (ج ١٠ ص ٦٣١).

<sup>(</sup>١) في البيان المغرب: «فلما طفلت الشمس أمر الأمير تميم برفع خبائه».

<sup>(</sup>٢) الشَّارات أو البُشْرَات: بالإسبانية Alpujarras، وهي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٤٦).

<sup>(</sup>٣) الجَفْن: المركب أو السفينة الحربية. ملحق القواميس العربية لدوزي (ج ١ ص ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) هَمْدان: بالإسبانية Alhendin، سُمِّيت بذلك نسبة إلى قبيلة هَمْدان لأنها نزلت بها، تأريخ المن بالإمامة (ص ١٩١)، ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٧١).

<sup>(</sup>٥) أغلب الظن أنه اسم أحد زعماء النصاري المعاهدين، وهو: Inigo Arista.

<sup>(</sup>٦) في البيان المغرب: (وتناوشه وتصيب منه).

أبو الوليد بن رُشد الأجر، وتجشّم المجاز<sup>(۱)</sup>، ولحِق بالأمير علي بن يوسف بن تأشفين بمرًاكُش، فَبيّن له أمر الأندلس، وما مُنيت<sup>(۲)</sup> به من مُعاهِدِها، وما جَنَوه عليها من استدعاء الرُّوم، وما في ذلك من نَقْض العَهْد، والخروج عن الذِّمة، وأفتى بتَغْريبهم، وإجلائهم عن<sup>(۳)</sup> أوطانهم وهو أخفُ ما يؤخذ به من عقابهم؛ وأُخذ بقوله، ونُقد بذلك عهده، وأُزعج منهم إلى بَرِّ العُدُوة، في رمضان من العام المذكور، عدد جَمِّ، أنكرتهم الأهواء، وأكلتهم الطرق، وتفرَّقوا شَذَر مَذَر، وأصاب كثير من الجلاء جمعتهم من اليهود؛ وتقاعدت بها منهم طائفة، هَبَّت لها بممالأة بعض الدول ريح، فأمروا وأكثروا إلى عام تسعة وخمسين وخمسمائة، ووقعت فيهم وقيعة احتشّتهم، إلا صابةً (ع) لهذا العهد قليلة، قديمة المَذَلَّة، وحالفت الصَّغار. جعل الله العاقبة لأوليائه.

#### ذكر ما يُنسَب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها العرب بخارج غَزناطة، وما يتصل بها من العمالة

#### فص\_ل

#### فيما اشتمل عليه خارج المدينة من القرى والجَنَّات والجهات

قال المؤلّف رحمه الله: ويَجِفُ (٥) بسور هذه المدينة المَعْصُومة بدفاع الله تعالى، البساتينُ العريضة المُسْتَخْلَصَة، والأدواح المُلتَقَّة، فيصير سورها من خَلْف ذلك كأنّه من دُون سِياج كثيفة، تلوح نجوم الشُّرفات (٢) أثناء خَضْرائه، ولذلك ما قلت فيه في بعض الأغراض (٧): [الكامل]

بَلَدٌ تَحُفُ (^) به الرِّياضُ كَأَنّه وَجُهُ جميلٌ والرِّياضُ عِذارُهُ وَكَأَنَّما واديه مِعْصَمُ غَادَةٍ ومِنَ الجُسُورِ المُحْكَماتِ سِوارُهُ

فليس تَعْرى عن جَنَباته من الكُرُوم والجَنَّات جهة، إلّا ما لا عِبْرة به مقدار غلْوة، أما ما حازه السَّفل من جَوْفيه، فهي عظيمة الخطر، متناهية القِيَم، يضيق جَدُّه

<sup>(</sup>١) في البيان المغرب: «وتجشم النهوض إلى حضرة مراكش».

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: «وما بليت به من معاهدتها وما جرّوه إليها وجنوه عليها من استدعاء ابن ردمير...».

<sup>(</sup>٥) قارن باللمحة البدرية (ص ٢٤). (٦) في اللمحة: «الشرفات البيض أثناء...».

<sup>(</sup>٧) البيتان في نفح الطيب (ج ١ ص ٦٨) و(ج ٩ ص ٢٢١)، وأزهار الرياض ( ج ١ ص ٣ ـ ٤).

<sup>(</sup>A) في الأصل: ﴿يحفُ، والتصويب من نفح الطيب.

من عدا أهل المُلْك، عن الوفاء بأثمانها، منها ما يُغِلُّ في السنة الواحدة نحو الألف من الذُّهب، قد غُصَّت الدكاكين بالخُضَر الناعمة، والفواكه الطيِّبة، والثمر المُدْخرة، يختصُّ منها بمُسْتَخْلص السلطان(١)، المرورُ طوقًا على تَرَائب بلده ما بينهن منية؛ منها الجَنَّة (٢) المعروفة بفدًّان المَيْسة، والجنة المعروفة بفدًّان عِصام، والجنة المعروفة بالمعروي، والجنة المنسُوبة إلى قدًّا ح بن سُخنون، والجنة المنسوبة لابن المؤذَّن، والجنة المنسوبة لابن كامل، وجنة النَّخلة العليا، وجنة النخلة السفلي، وجنة ابن عُمْران، والجنة التي إلى نافع، والجُرْف الذي يُنسَب إلى مُقْبل، وجنَّة العَرْض، وجنة الحفرة، وجنة الجُرْف، ومَذْرَج نجد، ومَذْرَج السَّبِيكة (٣)، وجنَّة العَريف(٤): كلها لا نظير لها في الحُسْن والدَّمانة (٥) والربيع، وطيب التربة، وغرقد (٦) السُّقيا، والتِّفاف الأشجار، واستجادة الأجناس، إلى ما يجاورها ويتخلِّلها، ممَّا يختصُّ بالأحباس الموقفة، والجنَّات المُتملِّكة، وما يتصل بها بوادي سَنْجيل ما يقيِّد الطَّرْف، ويُعجز الوصف، قد مَثلت منها على الأنهار المتدافعة العُباب، المنارةُ والقِبابُ، واختَصَّت من أشجار العاريات ذاتِ العصير الثاني بهذا الصُّقع، ما قصرت عنه الأقطار. وهذا الوادي من محاسن هذه الحَضْرة، ماؤه رقراق من ذوب الثلج، ومُجَاجة الجَليد، وممرُّه على حصى جوهرية، بالنبات والظُّلال محفوفة، يأتي من قِبْلة علام البلد إلى غزبه، فيمرّ بين القصور النُّجدية، ذوات المناصب الرفيعة، والأعلام الماثلة.

ولأهل الحضرة بهذه الجَنَّات كَلَفٌ، ولذوي البطالة فوق نهره أريك من دَمَث الرمل، وحجال من مُلْتَفٌ الدَّوْح، وكان بها سَطْرٌ من شجر الحُور؛ تُنسَب إلى مامل (٧٠)، أحد خدّام الدولة الباديسية، أدركنا المكان، يُعرف بها.

<sup>(</sup>١) المراد بمستخلص السلطان أملاكه الخاصة.

<sup>(</sup>٢) الجنة بلغة أهل غرناطة تعني الحديقة أو البستان.

<sup>(</sup>٣) السبيكة: موضع خارج غرناطة، كان الشعراء يتغنون بها، من أمثال أبي جعفر الإلبيري الرعيني وابن زمرك وغيرهما. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٣٧). وقد ذكرها ابن صاحب الصلاة بدون ياء، عند حديثه عن غدر إبراهيم بن همشك مدينة غرناطة فقال: «واحتل ابن همشك يوم دخوله غرناطة بالقصبة الحمراء التي في جبل السبكة الموازية لقصبة غرناطة». تأريخ المن بالإمامة (ص ١٨٤).

جنة العريف أو جنان العريف: بستان في خارج غرناطة، يقع في أسفل الربوة التي ما يزال يقوم
 عليها قصر جنة العريف، إلى الشمال الشرقي من قصر الحمراء، وتسمى بالإسبانية Generalife.

<sup>(</sup>٥) الدمانة: الخصوبة. لسان العرب (دمن).

<sup>(</sup>٦) الغَرْقد: شجر عظيم أو العَوْسج إذا عظم، واحدته غَرْقدة. محيط المحيط (غرقد).

<sup>(</sup>٧) مامل أو مؤمّل، أحد خُدّام ملك غرناطة باديس بن حبوس الذي حكم غرناطة من سنة ٤٢٩ هـ إلى سنة ٤٦٧ هـ. المحرر، فصار السمه حور مؤمل أو حوز مؤمل، وكان من

قال أبو الحجاج يوسف بن سعيد بن حسّان: [الطويل]

أحن إلى غرناطة كلما هَفَت سقى الله من غرناطة كل مَنهل ديارٌ يدور الحسن بين خيامها أغرناطة العليا بالله خبّري وما شاقني إلا نضارة منظر تأمّل إذا أمّلت حوز مُومًل وأعلام نجدٍ والسبيكة قد عَلَت وقد سَلَّ شَنْيلٌ(۱) فِرِنْدًا مُهَنَّدًا ومهما بكى جَفْن الغمام تَبَسَمَتْ

نسيمُ الصَّبا تهدى الجَوَى وتَشُوقُ بمَنْهل سُحبٍ ماؤُهُنَّ هَريق وأرضٌ لها قلبُ الشَّجيُ مَشُوق وأرضٌ لها قلبُ الشَّجيُ مَشُوق أَلِلْهائم الباكي إليك طريق؟ وبهجة واد لِلعُيون تروق ومدً من الحَمْرا عليك شقيق وللشَّفق الأعلى تلوحُ بُروقُ نَضى فَوْقَ دُرُّ ذُرَّ فيه عَقِيقُ أَراكَ فتيتَ المِسْكِ وهو فَتِيقُ أَراكَ فتيتَ المِسْكِ وهو فَتِيقُ أُراكَ فتيتَ المِسْكِ وهو فَتِيقُ ثُخورُ أَقاحِ للرِّياضِ أنيتَ ثُنَ

ولقد وَلِعت الشعراء بوصف هذا الوادي، وتغالت الغالات فيه، في تفضيله على النيل بزيادة الشَّين<sup>(٢)</sup>، وهو ألفٌ من العدد، فكأنه نِيلٌ بألفِ ضِعْفِ، على عادة متناهي الخيال الشعري؛ في مثل ذلك.

ولقد ألغزْتُ فيه لشيخنا أبي الحسن بن الجيَّاب<sup>(٣)</sup>، رحمه الله، وقد نظم في المعنى المذكور ما عظُم له استِطْرابُه وهو: [البسيط]

ما أَسْمٌ إذا زِدْتَهُ أَلْفًا مِنَ العَدَدِ الْفَادَ معناه لم ينْقُصْ ولم يَزِدِ

أجمل متنزهات غرناطة وأظرفها. وسيذكره ابن الخطيب في هذا الجزء باسم «حوز مؤمل» وذلك في ترجمة حفصة بنت الحاج الركوني. راجع أيضًا المغرب (ج ٢ ص ١٠٣)، ونفح الطيب (ج ١ ص ٤٧٥) و(ج ٣ ص ٣١٥)، ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٣٥).

<sup>(</sup>۱) شنيل: بالإسبانية Genil، وهو نهر غرناطة الكبير. المغرب (ج ٢ ص ١٠٣)، وتقويم البلدان (ص ١٧٧)، وكتاب العِبَر (م ٧ ص ٢٨٩)، ونفح الطيب (ج ٥ ص ٨). وقد ذكره ابن صاحب الصلاة مكتفيًا بالقول: «وادي شنيل على قرب من غرناطة». تأريخ المن بالإمامة (ص ١٩١). وفي كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم دراسة مستفيضة عن هذا النهر، فليُراجَم (ص ٤٧ ـ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) ورد شيء من هذا في نفح الطيب (ج ١ ص ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) ترجمة أبي الحسن علي بن الجياب في الكتيبة الكامنة (ص ١٨٣)، ونثير فرائد الجمان (ص ٢٣٩)، ونيل الابتهاج طبعة فاس (ص ١٩٣)، والديباج المذهب (ص ٢٠٧)، ودرة الحجال في أسماء الرجال (ج ٢ ص ٤٣٥)، ونفح الطيب (ج ٧ ص ٤٠٧) و(ج ٨ ص ٣٩٧). وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة.

مَعْنَى بِشِينِ ومن نَزْرِ ومِنْ بَلَدِ

وإنما اثتلفا مِنْ بَعْدِ مَا اخْتَلَفَا

ثم يتصل بالحُسن العادي البديع، وهو على قسمين، خَمْسٌ من مُحْكم الكدان في نهاية الإبداع والإحكام، يتَّصل به بناءٌ قديم مُحكم، ويستَقْبل المَلْعَب، العِيدِي، ما بين ذُنابي الجسر إلى جدار الرابطة، وملعب بديع الشكل، عن يمينه جناح بديع، عن ميدانه عُدوات النهر، وعن يساره الجَنَّات، ويُفْضي بعد انتهائه إلى الرَّابطة، إلى باب القصر المنسُوب إلى السَّيد<sup>(۱)</sup>، وسيأتي ذكره؛ ويرتفع من هذا النهر الزُّلال جداول، تدور بها أعداد من الأرْحى لا نظير لها استعدادًا وإفادة.

#### فص\_\_ل

وتَرْكُبُ ما ارتفع من هذه المدينة من جهاتها الثلاث، الكرُوم البديعة، طوقًا مرقومًا، يتصل بما وراءها من الجبال، فتعمَّ الرَّبي والوِهاد، وتشملُ الغُورَ والنَّجْد، إلّا ما اختصَّ منها بالسَّهل الأفيح، متَّصلًا بشرْقي باب إلْبيرة، إلى الخَندق العميق، وهو المُسمَّى «بالمشايخ»، بسيط جليل، وجَوِّ عريض، تغمى على العَدِّ أمراجه ومصانيعه، تلوحُ مبانيها، ناجِمَة بين القمار والزيتون، وسائر ذوات الفواكه، من اللوز والإجاص والكمثرى، مُحدَقة من الكروم المُسِحة، والرياحين الملتقة، ببحور طامية تأتي البُقْعة الماء؛ ففيها كثير من البساتين والرياض، والحصون، والأملاك المتَّصِلة السكنى، على الفُصُول؛ وإلى هذه الجهة يشيرُ الفقيهُ القاضي، أبو القاسم بن أبي العافية، رحمه الله، في قصيدة، يُجيب بها عروس الشعراء، الأديب الرّحال أبا إسحق السَّاحلي، وكان ممَّن نِيطتْ عليه بهذا العهد، التَّماثم: [الكامل]

یا نازحًا لَعِبَ المَطيُّ بكُورِهِ ورَمَتْ به للطَّية القُصوى التي هلَّ حَنَنْتَ إلى مَعاهدنا التي ورياضُ أُنْس بالمشايخ (٢) طارَحَتْ ومَبيتُنا فيها وصَفْوُ مُدامِنا والعيشُ أخضرُ والهوى يُذني جَنى

لَعِبَ الرِّياحِ الهُوجِ بالأَمْلودِ ما وَدُها لَسواه بالمَمْوْرُودِ ما وِزْدُها لَسواه بالمَموْرُودِ كُنْتَ الحُليِّ لنَحْرها والْجيدِ؟ فيه الحَمائِمُ صَوْتَ سَجْعِ العُودِ صَفْو المَوَدَّة لابْنةِ العُنْقُودِ زَهَراتِ ثُغْرِ أو ثِمار نُهُودِ زَهَراتِ ثُغْرِ أو ثِمار نُهُودِ

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق بن يوسف الموحدي، وُلِّيَ غرناطة سنة ٦١٥ هـ، وبنى قصرًا خارج مدينة غرناطة عُرِفَ باسمه. وفي عصر بني نصر استعمل هذا القصر للضيافة. وما يزال حتى اليوم بعض منه وقد زُرته غير مرة، وهو عبارة عن بهو مربع ذي قبّة عالية على جوانبها شعار بني نصر «ولا غالب إلا الله».

<sup>(</sup>٢) المراد بالمشايخ سهل غرناطة، أو الخندق العميق، السابق الذكر.

والقُضْبُ رافلة يُعانق بعضُها لَهُ في على ذاك الزمان وطِيبه تلك الليالي لا ليالي بعدها كانت قِصَارًا ثم طُلْن ففيها(١)

بعضًا إذا اعتنقت غُصُون قُدُودِ وعلى مُناه وعَيْشِه المَحسُودِ عُطَّلْن إلَّا من جَوَى وسُهُودِ تأتى على المَقْصُور والمَمْدُودِ

وأما ما استند إلى الجبل، فيتصل به البيازين في سَفْح الجبل، المتصل بالكُدْية ابن سَعْد، مُتَّصلًا بالكُدْية المُبْصِلةِ، المنسوبة لعَيْن الدَّمع المجلوب على ذلك عَيْن القِبْلة، متصلة بجبل الفَخَّار (٣)، ناهِلة في غمر الماء المجلوب على ذلك السَّمْت؛ أوضاع بديعة، وبساتين رائقة، وجنّات لا نظير لها، في اعتدال الهواء، وعذوبة الماء، والإشراف على الأرجاء، ففيها القصور المحروسة، والمنارة المَعمورة، والدُّور العالية، والمباني القصبية (٤)، والرياحين النَّضيرة، قد فضَّ فيها المَعمورة، والدُّور العالية، والمباني القصبية المُنْ والرياحين النَّفية عليها، غالي النَّسَب (٥)، تتنازع في ذلك غِيرُ الخادمين، من خُدَّام الدولة على مَرِّ الأيام، حتى النَّسَب نادرة الأرض، والمثل في الحُسْن. ولهذه البقعة ذِكْرٌ يجري في المنظومات على السنة البُلغاء من ساكنيها وزُوَّارها؛ فمن أحسن ما مرّ من ذلك قول شيخنا أبي على البركات (٢): [الطويل]

ألا قُل لعين الدمع يَهْمي بمقلتي

وذكرتُه في قصيدة فقلت: [الكامل]

يا عهد عين الدمع، كم من لُؤلؤ تَسْري نواسِمُك اللَّدان بَليلَة

لفُزقة عين الدمع وقفًا على الدُّم

للدمع جادبه عَساكَ تَعُودُ! فيهزّني شوقٌ إليك شديدُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيها) وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٢) كان عين الدمع من عجيب مواضع غرناطة، وهو عبارة عن جبل فيه الرياض والبساتين، ويتصل بجبل الفخار. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٣٨) ففيه دراسة مفصّلة عن هذا الموضع.

 <sup>(</sup>٣) جبل الفخار من شُعَب جبل سييرا نقادا المشرفة على مدينة غرناطة، ويسمى اليوم Monte
 (٣) جبل الفخار من شُعَب جبل سييرا نقادا المشرفة على مدينة غرناطة، ويسمى اليوم Alfacar

<sup>(</sup>٤) المراد بالمباني القصبية: المباني المحصنة التي تشبه القصبة.

<sup>(</sup>٥) النشب: المال أو العقار. لسان العرب (نشب).

<sup>(</sup>٦) هو أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم، المعروف بابن الحاج، البلفيقي الأصل، من شيوخ ابن الخطيب، وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة.

وقلت من أبيات تُكتب في قُبَّةٍ بقصري الذي اخترعتُه بها: [الطويل]

إذا كان عين الدمع عينًا حقيقة

فدام لخَيْل الأنْس واللُّهو مَلْعَبًا

تود الثُريًا أن تكون له ثرى

أجل إنَّ عين الدمع قيدُ النَّواظر

وعَرِّجْ على الأوزان إن كُنْتَ ذا هوّى

وصافِح بها كفّ البَهار مُسَلِّمًا

وخُذْها على تلك الأباطِح والرُّبي

مُدَامَةُ حانِ أنسى للدهر(٢) عُمْرَها

تحدُّثُ عن كسرى وساسانَ قبْله

وليلا بعين الدمع وضلا قَطَعْتُهُ

ترى الحُسْنَ منشور اللواء بسِرّه

فبِتْنا ومن رَوْض الخُدُود أزاهرٌ

وتُفَّاحُنا وَسُط الرِّياض مُورَّدٌ

وقد عَرَفت نص الهوى وذميله

وقال من قصيدة: [البسيط]

فإنسائها ما نحن فيه ولادعُ ولا زال مَثْواه المُنَعَم مَرْتَعُ وتمدّحُه الشّغرى وتخرّسُه ألْمُعُ

وقال صاحبُنا الفقيه أبو القاسم بن قُطبة (١) من قصيدة: [الطويل]

فسَرُحْ عيونًا في اجتلاء النَّواظرِ فَإِنَّ رُباه مَرتعٌ للجاَّذِرِ وقبِّلُ عِذارَ الأُنْس بين الأَزاهِرِ مُعتَّقةً تجُلُو الصَّدَا لِلْخواطرِ فلم تخشَ أَحْدَاتُ الدُّهور الدَّواثرِ وتُخبر عن كرْمٍ يخلَدُ داثرِ

وهي طويلة. وقال أيضًا من قصيدة طويلة: [الطويل]

وانْجُمُه بين النُّجُوم سُعُودُ وظلُّ الأماني في رُباه مَدِيدُ لدَيْنا ومن وَرْد الرِّياض خُدُودُ ورُمَّانُنا وَسُط الصَّدور نُهُود تهائمُ من أَكْبَادنا ونجودُ

ومِلْ بنا نحو عين الدمع نَشْرَبُها حيثُ المنى وفنونُ اللَّهو راتِعَةً وجَدُولُ الماء يحكي في أجِنَّتِهِ وأَعْيُنُ الزهر في الأغصان جاحظةٌ

حيث السُّرورُ بكأس الأنْس يَسْقيني والطَّيْرُ من طَربِ فيها تُناجِيني صَوَارمًا جُرُّدت في يوم صِفِّين كأنها بهوى الغِزْلانِ تُغْرِيني

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أحمد بن قطبة الدَّوسي الغرناطي، وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الاحاطة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الدهرُ» وهكذا ينكسر الوزن.

ومن ذلك: [الطويل]

سهرت بعين الدمع أَرْعَى ربُوعَه وحَسْبي من الأَحْبَابِ رَعْيُ المنَازلِ يَنْ الدمع أَرْعَى الصِّبَا ويقنِعُني طيْفُ الحبيب المُرَاسل

والأقاويل في ذلك أكثرُ من أن يُحاط بها كثرة، وما سوى هذه الجهة فغير لاحق بهذه الرُّتبة، مما مُعَوَّلُه على مَحْض الفائدة وصريح العائدة. وتذهب هذه الغُروس المغروسة قِبلةً، ثم يفيض تيارها إلى غرب المدينة، وقد تركت بها الجبال الشّاهقة، والشّفوح العريضة، والبطون الممتدة، والأغوار الخائفة، مكلّلة بالأعناب، غاصّة بالأدواح، متزاحمة بالبيوت والأبراج، بلغ إلى هذا العهد عدّدُها في ديوان الخِرْص (۱)، إلى ما يناهز أربعة عشر ألفًا، نقلت ذلك من خَطّ مَن يُشار إليه في هذه الوظيفة؛ وقاها الله مَضَرَّة السنين، ودفع عنها عُباب القوم الظّالمين، وعُدُوان الكافرين.

#### فصـــل

ويحيط (٢) بما خَلْف السُّور من المُنى، والجَنَّات، في سهل المدينة، العَقار الثمين، العظيم الفائدة، المتعاقبة الغَلَّة، الذي لا يعرف الجِمام، ولا يفارق الزَّرع من الأرض البيضاء، ينتهي ثمن المرْجِع منها العَلي، إلى خمسة وعشرين دينارًا من النهب العَيْن، لهذا العهد فيه مُشتَخُلصُ السلطان، ما يضيق عنه نِطاق القيمة، ذَرْعًا وغِبطة وانتظامًا؛ يرجع إلى دور ناجمة، وبُرُوج سامية، وبَيَادر فسيحة، وقصاب (٢) للحمائم والدُّواجن ماثلة، منها في طَوْق البلد، وحمى سُورها، جُملةً؛ كالدَّار المنسوبة إلى هُذَيل، والدار المنسوبة إلى أُم مرضى، والدار البيضاء، والدار المنسوبة إلى السَّنينات، والدار المعروفة بِنِبُلة وَوَتَر؛ وبالمَرْج ما يُسايِر جَرْية النَّهر كقرية وكروبها حصن خريز، وبستان وبشر عُيون، والدار المنسوبة إلى خَلَف، وعَيْنُ الأبراج، والحُشُّ المنسوب إلى الصَّحاب؛ وقرية رُومَة وبها حصن وبستان، والدار المنسوبة إلى العَطشى، وبها حصن؛ والدار المنسوبة لابن جُزي، والحُشُّ المنسوب لأبي علي؛ وقرية ناجرة، ومنها فضل بن مَسْلمة الحَسَني، وبها حصن، وحوله لأبي علي؛ وقرية ناجرة، ومنها فضل بن مَسْلمة الحَسَني، وبها حصن، وحوله الأبي علي؛ وقرية ناجرة، ومنها فضل بن مَسْلمة الحَسَني، وبها حصن، وحوله

<sup>(</sup>١) الخِرْص: اسم من خَرَص؛ يقال: كم خِرْص أرضك: أي كم قَدْرها وما خُمَّن فيها. والمراد بديوان الأملاك وغلاتها. لسان العرب (خرص).

<sup>(</sup>٢) قارن باللمحة البدرية (ص ٢٤ \_ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ومصاب) والتصويب من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٤) الحُشِّ: البستان، محيط المحيط (حشش).

رَبَض، فيه من الناس أُمَّة؛ وقرية سِنْيَانة وفيها حصن؛ وقرية أَشْكُر؛ وقريتي بِيبش وواط، وبهما حصنان؛ وقرية واط عبد الملك بن حبيب. وفي هذه القُرى الجُمَلُ الضخمة من الرجال؛ والفُحُول من الحيوان الحارث لآثار الأرض؛ وعلاج الفلاحة؛ وفي كثير منها الأرْحَى والمساجد. وما سوى هذه من القرى، المُسْتَخْلَصُ من فَضْلة الإقطاع، وقصرت به الشُهرة عن هذا النَّمَط، فكثيرٌ.

ويتخلّل هذا المتاع الغبيط<sup>(۱)</sup> الذي هو لُباب الفلاحة، وغير هذه المَدَرة (۲) الطيّبة؛ سائر القرى التي بأيدي الرّعيّة، مجاورة لهذه الحدود، وبنات لهذه الأمهات. منها ما انبسط وتمدّد، فاشترك فيه الألوف من الخلق، وتعدّدت منه الأشكال؛ ونحن نوقع الاسم منه على البُقْعة من غير ملاحظة للتَّعَدُد. ومنها ما انفرد بمالكِ واثنين فصاعدًا، وهو قليل؛ وتنيف أسماؤها على ثلاثمائة قرية ما عدا ما يجاور الحَضْرة من كثير من قرى الإقليم أو ما استضافته حدودُ الحصون المجاورة (۳). فمن ذلك:

حَوْزِ الساعدين (٤) وفيه القرى. وحَوْزِ وَتَر (٥)، ومنها إبراهيم بن زيد المحاربي. وقرية قُلْجار (٢). وقرية ياجُر الشاميّين. وقرية ياجُرُ البَلَدِيين (٧). وقرية قَلْمَتالة (٨)، ومنها قاسم بن إمام من أصحاب سُحْنُون، ونزل بها جدّه عطية بن خالد المحاربي. وقرية أَجِجَر (٩). وقرية أَزْمِلة الكبرى. وقرية أَرْمِلة الصغرى (١٠). وقرية رِقاق وَهَمْدان (١١)، منها الغريب بن يزيد الشّمر، جَدُّ بني أضحى. وقرية الغَيْضُون. وقرية لُسَّانة (١٢).

<sup>(</sup>١) الغبيط: الأرض المطمئنة أو الواسعة المستوية، وغبيط المَدرة: موضع. لسان العرب (غبط).

<sup>(</sup>٢) المَدرة: القرية، جمعها مَدر. لسان العرب (مدر).

<sup>(</sup>٣) يورد ابن الخطيب أكثر من ١٤٠ قرية من قرى العاصمة غرناطة، بعضها بقي محافظًا على أسمائه العربية، وبعضها استحال إلى أسماء أوروبية، وقد استعنّا في تحديد هذه القرى على ما جاء به الأستاذ محمد عبد الله عنان في الطبعة المصرية.

<sup>(</sup>٤) اسمه بالإسبانية El Zaidin، وهو مكان يقع إلى الجنوب من غرناطة.

<sup>(</sup>٥) اسمها بالإسبانية Huetor de le Vega، وهي قرية تقع جنوب شرقي غرناطة.

<sup>(</sup>٦) اسمها بالإسبانية Cojar، وتقع جنوب غرناطة على ضَفة نهر شنيل.

<sup>(</sup>٧) بالإسبانية Yajar، وتقع بالقرب من الزاوية أحد متنزهات غرناطة المشهورة.

<sup>(</sup>A) بالإسبانية Castella، وليس لها ذكر اليوم.

<sup>(</sup>٩) أججر أو أجيجر، وهي بالإسبانية Ugijar، وتقع جنوب شرقي غرناطة.

<sup>(</sup>١٠) بالإسبانية Armilla، وهما اليوم قرية واحدة تقع على ضفة نهر شنيل الجنوبية، وبها بقية قصر السيد، المعروف بقصر شنيل Alcazar Genil .

<sup>(</sup>١١) بالإسبانية Alhendin، وقد عدها ابن الدلائي إقليمًا من أقاليم إلبيرة. وعدها ابن سعيد قرية كبيرة في نطاق غرناطة. راجع مملكة غرناطة ص ٧١.

<sup>(</sup>١٢) لُسَّانة أوَّ يُسَّانة: بالإسبانية Lucena، وهي مدينة اليهود، وكان أهلها أول مَن أطاعوا ليوسف بن=

وحارة الجامع، وحارة الفراق، وقرية غُرليانة، وحُشُّ البُكُر<sup>(۱)</sup>. وغدير الصغرى وغدير الكبرى، من إقليم البكلاط، منها يُربوع بن عبد الجليل، ونزل بها جدّه يربوع بن عبد الملك بن حبيب، وقرية قولر<sup>(۱)</sup>. وقرية جُرُليانة<sup>(۱)</sup>. وقرية حارة عمروس<sup>(2)</sup>. وقرية الطّلم<sup>(6)</sup>. وقرية بِلِسَانة<sup>(۱)</sup>. وقرية السّيجة، وقرية الحِبْشَان، وقرية الشوش<sup>(۸)</sup>. وقرية عَرْتَقَة، وقرية جيجانة<sup>(۹)</sup>. وقرية السّيجة، وقَنْب الحِبْشَان، وقرية الشوش<sup>(۱)</sup>. وقرية دوير تارش، وقرية آقلة<sup>(۱۱)</sup>. وقرية أحجر<sup>(۱۲)</sup>. وقرية بَرُدُنار<sup>(۱۱)</sup>. وقرية والة، وقرية أنقر، وقرية الغُرُوم<sup>(۱۱)</sup>. وقرية دار وهدان، وقرية بيرة<sup>(۱۱)</sup>، وقرية القُصَيْبة، وقرية أنطس، وقرية فَنْتِيلان<sup>(۱۱)</sup>، وقرية سنبودة، وحُش زَنْجيل، وقرية أشتر، وقرية غسّان<sup>(۱۸)</sup>، منها مطر بن عيسى بن الليث، وقرية شوذر<sup>(۱۱)</sup>، وقرية سنتشر<sup>(۲۱)</sup>، وقرية ابن ناطح، وقرية الملّاحة<sup>(۲۱)</sup>، ومنها محمد بن عبد الواحد الغافقي أبو القاسم الملاحي، وقرية القُمُور، منها أضبَغ بن مطرّف، وقرية نفجر وغرنْطِلة<sup>(۲۲)</sup>، وقرية بيرة، وبها مسجد قراءة ابن حبيب، وقرية قُولْجَر<sup>(۲۲)</sup>، منها نفجر، وقرية قُولْجَر<sup>(۲۲)</sup>، منها أسبَغ بن مطرّف، وقرية نفجر وغرنْطِلة (۲۱).

تاشفين عندما أرسل لهم كتبًا يدعوهم فيها لعدم المقاومة في أثناء حصاره لمملكة غرناطة في عهد عبد الله بن بلقين. مملكة غرناطة (ص ٦٣).

<sup>(</sup>۱) حُشّ البكر: بالإسبانية Bucor، وقد ذكر الدكتور عبد الهادي التازي أن هذا المكان هو نفسه قرية بُزْقر التي هي من نظر غرناطة على ضفة نهر، وتقع جنوب غربي غرناطة. تاريخ المنّ بالإمامة (ص ٣٠٩، حاشية رقم ٣).

<sup>(</sup>٢) بالإسبانية Cullar Vega، وتقع جنوب غربي غرناطة.

<sup>(</sup>٣) بالإسبانية Churiana de la Vega، وتقع جنوب غربي غرناطة.

<sup>(</sup>٤) بالإسبانية Ambrox، وتقع بجوار جُرُلْيانة.

<sup>(</sup>٥) بالإسبانية Macharatalan، وتقع في مرج غرناطة على ضفة شنيل.

<sup>(</sup>٦) بالإسبانية Sierra Murada، وتقع شمال غربي غرناطة.

<sup>(</sup>٧) بالإسبانية Belicena وتقع غربي غرناطة. (٨) بالإسبانية El Jau، وتقع في مرج غرناطة.

<sup>(</sup>٩) بالإسبانية Chauchina، وتقع في مرج غرناطة.

<sup>(</sup>١٠) بالإسبانية Cambea

<sup>(</sup>١١) بالإسبانية Beznar وتقع جنوبي غرناطة على بعد نحو خمسين كيلومترًا منها.

<sup>(</sup>١٢) بالإسبانية Acula. (١٣) بالإسبانية Lachar، وتقع غربي غرناطة.

<sup>(</sup>١٤) بالإسبانية Tajarija، وتقع غربي غرناطة قرب أحجر.

<sup>(</sup>١٥) بالإسبانية Agron، وتقع جنوب غربي غرناطة على بعد نحو أربعين كيلومترًا منها.

Fontanar أو Fontanar أو Fontanar أو Fontanar أو

<sup>(</sup>١٨) بالإسبانية Cacin، وتقع في نهاية مرج غرناطة.

<sup>(</sup>١٩) بالإسبانية Jodar، وتقع شمال غرناطة. (٢٠) بالإسبانية Conchar، وتقع جنوب غرناطة.

<sup>(</sup>٢١) بالإسبانية La Mala، وتقع جنوب غرناطة على مقربة من همدان.

<sup>(</sup>٢٢) بالإسبانية Naujar Grandilla. (٣٣) بالإسبانية Gojar، ويقع جنوبي غرناطة.

سهلُ بن مالك. وقرية شون<sup>(۱)</sup>، منها محمد بن هانيء الأزدي الشاعر المُفلق، ومحمد بن سهل، جَدُ هذا البيت، بني سهل بن مالك. وقرية بُليانة (۲). وقرية برقلش (۳). وقرية ضُوجر. وقرية البَلُوط (٤). وقرية أنتيانة (٥). وقرية مُرْسانة (١). وقرية الدُّوير. وقرية الشّلان. وقرية طِغْنر (٧)، منها الطّغنري صاحب الفلاحة. وقرية حُش الحجاج. وقرية حُش نوح. وقرية حُش خليفة. وحُش الكوباني. وحُش المعيشة. وحُش السلسلة. وقرية الطرف (٨). وقرية إلبيرة (٩). وقرية الشّكُرُوجة (١٠)، ومنها عيسى بن محمد بن أبي زَمَنين. وعين الحُورَة. وحُش البُومل. وقرية بلومال (١١). وقرية رق المَخيض. وقرية الغَيْضُون الحُورَة. وقرية المُغنزي. وقرية الديموس الصغرى (١٢). وقرية دار الغازي. وقرية المُفنت (١٣). وقرية الكندة وقرية الرُكن. وقرية ألفنت (١٣)، وقرية برُسانة برياط. وقرية الكُذية (٤١). وقرية الوَسْم، وحُش علي. وحُش بني الرُسيلية. وحُش رقيب. وحش البَلُوطة. وحُش الرَّواس. وحُش علي. وحُش بني الرُسيلية. وحُش رقيب. وقرية العَيْران. وبُرْج هِللل (١٥). وقرية قلتيش (١٥). وقرية قلتيش وقرية وقرية العَيْران. وبُرْج هِللل (١٥). وقرية قلتيش (١٥). وقرية قلتيش (١٥). وقرية قلتيش وقرية وقر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شور» وشون، بالإسبانية Jun، وتقع شمال غرناطة.

<sup>(</sup>٢) بالإسبانية Pulianas، وتقع بجوار قرية شور.

<sup>(</sup>٣) بالإسبانية Peligros. وتقع بجوار قرية بليانة على مقربة من غرناطة.

<sup>(</sup>٤) بالإسبانية Albolote، وتقع قبالة بليانة. (٥) بالإسبانية Fontanar.

<sup>(</sup>٦) بالإسبانية Maracena، وتقع شمال غربي غرناطة.

<sup>(</sup>V) بالإسبانية Tignar، وكانت تقع شمال غربي غرناطة على مقربة من إلبيرة.

<sup>(</sup>A) بالإسبانية Atarfe، وتقع شمال غربي غرناطة.

<sup>(</sup>٩) بالإسبانية Elvira، وتقع على مقربة من الطرف.

<sup>(</sup>۱۰) بالإسبانية Asquerosa

<sup>(</sup>١١) بالإسبانية El Palomar، وتقع جنوبي غرناطة بقرب شاطىء البحر المتوسط.

<sup>(</sup>١٢) بالإسبانية Adamuz، وهما اليوم بلدة واحدة تقع على مقربة من مدينة غرناطة.

<sup>(</sup>١٣) بالإسبانية Daifontes، وتقع شمالي غرناطة على نحو عشرين كيلومتر منها.

<sup>(</sup>١٤) بالإسبانية Alcudia، وتقع جنوب شرقى وادي آش.

<sup>(</sup>١٥) بالإسبانية La Cruz de Lagos، وهي اليوم حيَّ من ضواحي غرناطة، يبعد عنها نحو كيلومتر ونصف.

<sup>(</sup>١٦) بالإسبانية Caparacena، وتقع غربي غرناطة على نهر شنيل.

<sup>(</sup>١٧) بالإسبانية Cubillas

<sup>(</sup>١٨) بالإسبانية Purchil، وتقع غربي غرناطة على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات منها.

<sup>(</sup>١٩) بالإسبانية Cortes، وتقع غربي مدينة وادي آش.

القنار (۱). وقرية أزبل. وقرية بَرْبل. وقرية قَرْباسة. وقرية أشكن. وقرية قَلْنبيرة (۲). وقرية سَعْدى. وقرية قلقاجج (۲). وقرية فَتَن (٤). وقرية مرنيط. وقرية ددشطر. وقرية شِتمانِس (۱۰). وقرية أرنالش (۱۱). وقرية وابشر (۱۷). وقرية قَقْلُولِش (۱۸). وقرية النّبيل (۱۹). وقرية الفخار (۱۱). وقرية القصر (۱۱)، ومنها محمد بن أحمد بن مرعِياز الهلالي. وقرية بشر. وقرية بُنُوط (۱۲). وقرية كورة. وقرية لَصْ. وقرية بِيَش (۱۳). وقرية قَنْتر (۱۵). وقرية وقرية ناش وقرية بينش (۱۳). وقرية قَنْتر (۱۵). وقرية دور، وقرية قَلْنقر، وقرية غُلْجر (۱۵)، ومنها هشام بن عبد العظيم بن يزيد الخوَلاني، وقرية ذُرذَر (۱۲). وقرية ولجر. وقرية قنالش (۱۲). وقرية أبتايُلِس. وقرية سج. وقرية منشتال (۱۵). وقرية الوَطَا (۱۹). وقرية وانِي. وقرية قُريش. وقرية الزَّوية (۲۰).

وقد ذكرنا أن أكثر هذه القرى أمصار، فيها ما يناهز خمسين خُطبة، تُنصَب فيها لله المناثر، وتُرفَع الأيدي، وتتوجّه الوجوه.

وجملة المراجع العلمية المرتفعة فيها، في الأزمنة، في العام بتَقْريب، ومعظمُها السقي الغَبيط السَّمين، العالي، مايتا ألف وثنتان (٢١١ وستون ألفًا، وينضاف إلى ذلك مَراجع الأملاك السلطانية، ومواضع أحباس المساجد، وسُبُل الخير، ما

<sup>(</sup>١) بالإسبانية Canar، وتقع جنوبي مدينة غرناطة.

<sup>(</sup>٢) بالإسبانية Colomera، وتقع إلى الشمال من غرناطة على بُعد نحو ثلاثين كيلو مترًا منها.

<sup>(</sup>٣) بالإسبانية Calicasas، وتقع شمال غرناطة. (٤) بالإسبانية Fatinafar.

<sup>(</sup>٥) بالإسبانية Sietemanos، وتعنى الأيدي السبعة.

<sup>(</sup>٦) بالإسبانية Arnales

<sup>(</sup>٧) بالإسبانية Guejar، وتقع شمال شرقي غرناطة.

<sup>(</sup>٨) بالإسبانية Gogollos، وتقع شمال غرناطة.

<sup>(</sup>٩) بالإسبانية Nivar، وتقع شمال غربي غرناطة.

<sup>(</sup>١٠) بالإسبانية Alfacar، وتقع شمال شرقي غرناطة. راجع: مملكة غرناطة (ص ٢٩٥).

<sup>(</sup>١١) بالإسبانية Alcazar، وتقع في الجنوب الشرقي من غرناطة.

<sup>(</sup>١٢) بالإسبانية Pinos Puente، وتقع غربي غرناطة.

<sup>(</sup>١٣) بالإسبانية Beas، وتقع في شمال شرقي غرناطة.

<sup>(</sup>١٤) بالإسبانية Quentar

<sup>(</sup>١٥) بالإسبانية Cojar. وهي من ضواحي غرناطة الجنوبية.

<sup>(</sup>١٦) بالإسبانية Dudar، وتقع شرقي غرناطة.

<sup>(</sup>١٧) بالإسبانية Caniles، وتقع جنوبي مدينة بسطة.

<sup>(</sup>١٨) بالإسبانية Monachil. وهي من ضواحي غرناطة وتقع في جنوبها الشرقي.

<sup>(</sup>١٩) بالإسبانية Huetor Vega، وهي ضاحية غرناطة. وتقع في جنوبها الشرقي.

<sup>(</sup>٢٠) بالإسبانية La Zubia. (٢١) في الأصل: (ثنتان) بُدون واو.

ينيف على ما ذكر، فيكون الجميع باحتياط، خمسمائة ألف وستون ألفًا، والمستفاد فيها من الطعام المختلف الحبوب للجانب السلطاني، ثلاثمائة ألف قَدَح ويزيد، ويشتمل سورُها وما وراءه من الأرحاء الطَّاحنة بالماء، على ما ينيف على مائة وثلاثين رَحّى (۱)، أَلْحَفَها الله جَنَاح الأمنة، ولا قَطَع عنها مادَّة الرحمة، بفضله وكرمه.

#### فصـــل

وقد فرغنا من ذِكر رسوم هذا القطر ومعاهدِه، وفرغنا من تصويره وتشكيله، وذِكر قراه وجنَّاته (٢٠)، وقصوره ومتنزّهاته، فنحن الآن نذكر بعضًا من سِيَرِ أهله، وأخلاقهم، وغير ذلك من أحوالهم بإجمال واختصار، فنقول (٣):

أحوال هذا القطر في الدّين وصلاح العقائد أحوال سَنِيّة، والنّحلُ فيهم معروفة (3)؛ فمذاهبهم (6) على مذهب مالك بن أنس، إمام دار الهجرة جارية، وطاعتُهم للأمراء مُحْكمة، وأخلاقُهم في احتمال المعاون الجِبَائيَّة جميلة. وصُورُهم حسنة، وأنوفُهم (7) معتدلة غير حادّة، وشعورُهم سودٌ مُرْسلة، وقُدودهم متوسطة معتدلة، إلى القِصَر، وألوانهم زُهْر مُشْرَبة بحُمْرة، وألسنتُهُم فصيحة عربية، يَتَخلَلها غَرْبٌ (٧) كثير، وتغلِب عليهم (٨) الإمالة، وأخلاقهم أبيّة في معاني المُنازعات، وأنسابهم عربيّة، وفيهم من البَرْبَر والمُهَاجرة كثير. ولباسُهم الغالب على طُرُقاتهم (١)، الفاشي بينهم، المِلَفُ المَصْبُوغ (١٠) شتاء، وتتفاضل (١١) أجناس البرزير؛ والحريرُ، والقطن، والمِرْعَزَى، والأرْدِية الإفريقيّة، والمقدار، والكتّان والحريرُ، والقطن، والمِرْعَزَى، والأرْدِية الإفريقيّة، والمقاطع التونسية، والمآزر المَشْفوعة صَيْقًا، فتُبْصِرُهم في المساجد، أيّام الجُمَع، كأنّهم الأزهار المُفتّحة، في البِطاح الكريمة، تحت المعتدلة.

<sup>(</sup>١) كذا في اللمحة البدرية (ص ٢٥). (٢) في الأصل: «وأجناته».

<sup>(</sup>٣) النص في اللمحة البدرية (ص ٣٨ ـ ٣٩). (٤) في اللمحة: (معدومة).

<sup>(</sup>٥) في اللمحة: ﴿ومذاهبهم﴾.

<sup>(</sup>٦) في اللمحة: «معتدلة أنوفهم، بيضٌ ألوانهم، مسودة غالبهم شعورهم، متوسطة قدودهم».

<sup>(</sup>٧) في اللمحة: (عُرْف). (٨) في اللمحة: (عليها).

<sup>(</sup>٩) في اللمحة: (طبقاتهم). (٩) في اللمحة: (المصبغ).

<sup>(</sup>١١) في اللمحة: «تتفاضل».

<sup>(</sup>١٢) في اللمحة: «البزّز منه بتفاضل الجدات والمقادير».

وأنسائهم حسبما يظهر من الإسترعات (١)، والبَيْعات السلطانية والإجازات، عربية : يكثر فيها القُرَشي، والفِهْري، والأُموي، والأُمّي، والأنصاري، والأوسي، والخُرْرَجي، والقخطاني، والحِمْيري، والمَخْزُومي، والتَنوخي، والغَسّاني، والأزدي، والطّيسي، والمُعافري، والكِناني، والتّعبيمي، والهُذَلي، والبَكْرِي، والكِلابي، والنّمسري، والمنفري، والمازني، والنّقفي، والسّلمي، والفزاري، والباهِلي، والعَبْسي، والعَنسي، والعُنْري، والعُقني، والضّبي، والضّبي، والسّكُوني، والتّيمي، والعَبْسي، والمُرّي، والعُقنيلي، والفهمي، والصّريحي، والجَزَلي، والقُسْيري، والعُشيري، والكبي، والمُرتي، والعُقنيلي، والفهمي، والمُرتيني، والبَخصُبي، والتُجيبي، والطّشدي، والحُضرَمي، والجيّ، والجُذامي، والرّعيني، والمَخصبي، والمُهمداني، والمُخذي، والخُشني، والجُذامي، والجُذامي، والمَزْني، والطّائي، والغافقي، والمُذجِحي، والخُشني، والبَلكوي، والجُولاني، والخَوَلاني، والخَنعُمِي، والسّكمي، واللّشيمي، والنّبيدي، والنّغلبي، والخَولاني، والخَوسي، والحَواري، والحَواري، والمُخامي، والمُخامي، والخَواري، والحَواري، والمُخامي، وا

هذا، ويرد كثير في شهادتهم، ويقلُ من ذلك السَّلماني نسَبًا، وكالدُّوْسي، والحَواري، والزُّبَيدي؛ ويكثرُ فيهم، كالأنصاري، والحُمَيدي، والجُذامي، والقيْسي، والغَسَّاني، وكفى بهذا شاهدًا على الأصالة، ودليلًا على العُرُوبيَّة.

وجُنْدُهم (٢) صِنْفان؛ أندَلُسي وبَرْبَري؛ والأندلسي (٢) منها يقودُهم رئيسٌ من القرابة أو حَصِيّ (٤) من شيوخ الممالك. وزيَّهم في القديم شبَه (٥) زِيِّ أَقْتَالهم وأَضْدَادهم من جيرانهم الفِرَنج، إسباغُ الدُّروع، وتعليقُ التَّرْسَة، وحفا<sup>(٢)</sup> البيضات، واتخاذ عراض الأسنَّة، وبشاعة قرابيس السروج، واستركابُ حَمَلة الرَّايات خلفه (٧)؛ كلَّ منهم بصفة (٨) تختَصُّ بسلاحه، وشُهرةٍ يُعْرَف بها. ثم عدلوا الآن عن هذا الذي

<sup>(</sup>۱) علّق عليها الأستاذ محمد عبد الله عنان في الإحاطة، الطبعة المصرية (ج ۱ ص ١٣٥) فقال: «لعلها «الإشراعات»، ومفردها إشراع، أو الاشتراعات بمعنى مرسوم أو ظهير، أو لعلها إن كانت صحيحة، تعبير أندلسي قديم عن الإشراعات».

<sup>(</sup>٢) النص في اللمحة البدرية (ص ٣٩ ـ ٤٠). (٣) في اللمحة: «الأندلسي منه يقوده».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة: ﴿أُو أَحظياء الدولةِ والجمئي: الرجل الوافر العقل. محيط المحيط (حصي).

 <sup>(</sup>٥) في اللمحة: «شبيه بزيّ جيرانهم وأمثالهم من الروم في إسباغ». والمراد بالأقتال: الذين يقاتلونهم.

 <sup>(</sup>٢) في اللمحة: «وجفاء».
 (٧) في اللمحة: «خلفهم».

<sup>(</sup>٨) في اللمحة: ﴿بسمةٍ تخصُّ سلاحه).

ذكرنا (١)، إلى الجَواشن المُخْتَصرة، والبيضات المرهفات (٢)، والسُّروج العربية، والبَيتِ (٣) اللَّمْطِية، والأسَل العَطَفية (٤).

والبَرْبَري منه، يرجع<sup>(٥)</sup> إلى قبائله المرينيَّة، والزَّنَاتية، والتِّجانية، والمغرَاوية (٢) والعَجيسية، والعربُ المغربيةُ إلى أقطاب ورؤوس، يرجع أمرهم إلى رئيس، على رؤسائهم، وقطب لعُرَفائهم، من كبار القبائل المرينيَّة، يَمُتُ إلى مَلك المغرب بنسَب.

والعمائم تقلُ في زِيّ أهل هذه الحَضرة، إلّا ما شاد (٧) في شيوخهم وقُضاتهم وعلمائهم، والجُند العربي (٨) منهم. وسلاح جُمْهورهم العِصيّ الطويلة، المثنّاة بعصيّ صغار ذوات (٩) عُرّى في أواسطها (١٠)، تُذفع بالأنامل عند قذفها تسمّى «بالأمداس»؛ وقسيّ الإفرَنْجَة (١١) يُحْمَلون على التَّذريب (١٢) بها على الأيام. ومبانيهم متوسطة، وأعيادهم حسنة، مائلة إلى الاقتصاد؛ والغنى (٣) بمدينتهم فاش، حتى (١٤) في الدكاكين التي تجمع صنائعها كثيرًا من الأخداث، كالخفّافين (٥١) ومثلهم.

وقوتُهم الغالب، البُرُ الطيّب، عامّة العام (١٦)، وربما اقتات في فصل الشتاء الضَّعَفةُ والبوادي (١٧) والفعّلة في الفلاحة، الذُرةَ العربية، أمثل أصناف القطّاني (١٨) الطيبة. وفواكههم اليابسة عامّة العام، متعددةً؛ يدّخرون العِنَب سليمًا من الفساد إلى شطر (١٩) العام؛ إلى غير ذلك (٢٠) من التّين، والزّبيب، والتفاح، والرّمّان، والقسطل (٢١)،

(١) في اللمحة: «عن هذا الزيّ». (٢) في اللمحة: «المذهبة».

(٣) في اللمحة: «واليلب».
 (٤) في اللمحة: «اللطيفة».

(٥) في اللمحة: «ترجع قبائله المرينية». (٦) كلُّمة ﴿والمغراويةِ ﴿ ساقطة في اللمحة.

(V) في اللمحة: «شذُّ». (A) في اللمحة: «الغربيّ».

(٩) في اللمحة: (ذات). (١٠) في اللمحة: (أوساطها).

(١١) في اللمحة: «الفرنجة». (١١) في اللمحة: «التدرّب».

(١٣) في اللمحة: ﴿والغناءُ ٩.

(١٤) في اللمحة: دحتى بالدكاكين التي تجمع كثيرًا من الأحداث،

(١٥) التَّخفافون: جمع خَفّاف وهو باتَّع الأَّخفاف. والأَّخفاف جمع خُف وهو ما يُلبَس في الرَّجل. محيط المحيط (خفف).

(١٦) كلمة «العام» ساقطة في اللمحة. (١٧) في اللمحة: «الضعفة والفعلة الذرة العذبة».

(١٨) القطاني: جمع قطنية وهي ما يدّخر في البيت من الحبوب.

(١٩) في اللَّمحة: قَإِلَى ثَلثي العام». (٢٠) في اللَّمحة: قَإِلَى غيره».

(٢١) القَسْطل: هو ما يُقال له بالأندلس: الكستنا. الحلل السندسية (ج ١ ص ٢٩٠).

والبَلُّوط، والجَوْز، واللَّوز، إلى غير ذلك ممّا لا يَنْفد (١١)، ولا ينقطع مَدَدُه إلّا في الفصل الذي يُزهد في استعماله.

وصَرْفهم فِضَّة خالصةً، وذهب إبريزٌ طيِّب محفوظ (٢)، ودِرْهَمْ مُرَبِّع الشَّكل، من وزن المهدي القائم بدولة الموحِّدين، في الأوقية منه سبعون درهما، يختلف الكتب فيه. فعلى عهدنا، في شِقّ: «لا إلله إلا الله، محمد رسول الله»؛ وفي شقَّ آخر: «لا غالبَ إلا الله، غَرْناطة». ونصفه وهو القيراط، في شقّ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١). وفي شقّ: ﴿وَلَمَا النَّصَرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴿ (١). ونصفه وهو الرّبع، أَلْعَالَمَ اللهِ هُوَ المُلَكَا ﴾ (٥). وفي شق: ﴿ وَالْعَنِهِ اللّهِ هِ الرّبع، في شقّ: ﴿ وَالْعَنِهِ اللّهِ هُوَ المُلَكَا ﴾ (٥). وفي شق: ﴿ وَالْعَنِهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ودينارُهم في الأوقية منه، ستة دنانير وثلثا دينار؛ وفي الدينار الواحد ثُمْن أوقية وخُمْس ثُمن أوقية. وفي شقّ منه: ﴿ قُلُ اللّهُمّ مَلِكَ الْمُلَكِ... بِيكِكَ الْخَيْرُ ﴿ ) . وَيَسْتَدِيرُ به قوله تعالى: ﴿ وَإِلْكُهُمُ إِلَهٌ وَحِدٌ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ الله وَفِي شقّ: "الأمير عبد الله محمد بن ('') يوسف بن أمير المسلمين أبي الحجّاج بن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن نصر، أيّد الله أمْرَه ». ويَسْتَدِير به شعار هؤلاء الأمراء: "لا غالب إلّا الله ». ولتاريخ تمام هذا الكتاب، في وجه: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللّهِ عَلَمُ مُنْ الله وَاعَانه الله الله الله ، محمد بن وسف بن إسماعيل بن نصر، أيّده الله وأعانه ». ويستدير برُبع: "بمدينة غَرْناطة يوسف بن إسماعيل بن نصر، أيّده الله وأعانه ». ويستدير برُبع: "بمدينة غَرْناطة حَرَسها الله ».

وعادةُ (۱۱) أهل هذه المدينة الانتقال إلى حِلَل (۱۲) العَصِير أوان إذراكه، بما تشتمل عليه دُورُهم، والبروز إلى الفحوص (۱۲)

 <sup>(</sup>١) في اللمحة: قمما لا ينقطع مَدَدُه إلَّا بفصل يزهد...».

 <sup>(</sup>٢) هنا ينتهي النص في اللمحة البدرية.
 (٣) سورة الفاتحة ١، الآية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة آلُ عمران، ٣ الآية ١٢٢. (٥) سورة البقرة ٢، الآية ١٢٠.

 <sup>(</sup>٦) سورة طله ۲۰، الآية ١٣٢.
 (٧) سورة آل عمران ٣، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢، الآية ١٦٣.

<sup>(</sup>٩) قوله: «محمد بن» ساقط في الأصل، وقد أضفناه ليستقيم المعنى كما سيَرِد بعد أسطر.

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران ٣، الآية ٢٠٠. (١١) النص في اللمحة البدرية (ص ٤٠ ـ ٤١).

<sup>(</sup>١٢) في اللمحة: ﴿ حِلالُ اللَّهِ وَالْجِلَلُ : جَمَّعَ حِلَّةً وَهِي الْمُحَلَّةُ .

<sup>(</sup>١٣) الفَحوص: جمع فحص، وقد عرّفه ياقوت بقوله: الفحص بمفهوم أهل الأندلس هو كل موضع يُشكّنُ ويُزْرع، سواء كان سهلًا أو جبلًا، ومع الزمن صار الفحص عَلَمًا لعدة مواضع. معجم=

بأولادهم (١)، مُعَوِّلين في ذلك على شهامتهم وأسْلِحتهم، وعلى كثَبِ دورهم (٢)، واتَّصال أمْصَارهم بحُدود أرضه. وحَلْيُهم في القلائد، والدَّمالج، والشَّنوف (٣)، والخلاخل الذّهبُ الخالص، إلى هذا العهد، في أُولي (٤) الجِدَّة؛ واللجَيْنُ في كثير من آلات الرِّجلين، فيمن عداهم. والأحجارُ النفيسة من الياقوت، والزَّبرْجَد والزَّمرَد ونفيس الجَوْهر، كثيرٌ ممّن (٥) ترتفع طبقاتهم المُسْتندة إلى ظِلِّ دولة، أو أصالةٍ (١) معروفة مُوفَّرة.

وحريمُهم، حريم جميل، موصوف بالسحر(٧)، وتَنَعُم الجُسوم، واسترسال الشُّعور، ونقاء الثُّغُور، وطِيبِ النَّشر(٨)، وخفَّة الحركات، ونُبُل الكلام، وحُسن الشُّعورة، إلّا أن الطُّول يَنْدُر فيهنّ. وقد بَلغْن من التّفنّن في الزينة لهذا العهد، والمظاهرة بين المُصْبَغات، والتَّنفيس(٩) بالذَّهبيَّات والدِّيباجيَّات، والتَّمَاجُن في أشكال الحَلٰي، إلى غاية نسأل الله أن يُغَضَّ عنهنّ فيها، عَين الدهر، ويُكفكف الخَطْب، ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة، وأن يعامل جميع مَن بها بسَتره، ولا يَسْلبهم خَفِيً لطفه؛ بعزَّته وقدْرته.

# فصل فيمن تداول هذه المدينة من لدُن أَصْبَحَتْ دار إمارة باختصار واقْتِصار

قال المؤلّف (۱۰): أول من سكن هذه المدينة سُكنى استبداد، وصيَّرها دار مُلْكه ومَقرَّ أمره، الحاجبُ المنصور أبو مُثَنَّى زَاوي بن زِيري (۱۱) بن مَناد، لمّا تغلّب جيش البربر مع أميرهم سليمان بن الحكم على قُرْطبة، واستولى على كثير من كُور الأنْدلُس عام ثلاثة وأربعمائة فما بعدها، وظهر على طوائف الأندلس، واشتهر أمره، وبَعُدَ صيتُه. ثم اجتاز البحر إلى بلد قومه بإفريقية، بعد أن مَلَكَ غَرْناطة سبع سنين، واستخْلَفَ ابن أخيه حَبُّوس بن ماكْسَنْ، وكان حازمًا داهية، فتوسَّع النظر إلى أن مات

<sup>=</sup> البلدان (ج ٥ ص ٢٣٦). وانظر أيضًا دراسة مستفيضة عنه في كتاب: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٤١).

<sup>(</sup>١) في اللمحة: ﴿بأولادهم وعِيالهمِهِ. ﴿ ٢) في اللمحة: ﴿عِلَى كَتُبِ عَدْوُهُمُهُ.

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: ﴿والخلاخيل والشنوف».(٤) في اللمحة: ﴿أَلَيُّ».

 <sup>(</sup>٥) في اللمحة: «فيمن ترفّع من طبقاتهم».
 (٦) في اللمحة: «أو أعرق أصالة موفورة».

<sup>(</sup>Y) في اللمحة: «باعتدال السَّمَن». (A) في اللمحة: «الشذا».

<sup>(</sup>٩) في اللمحة: «والتنافس في الذهبيّات».(١٠) قارن باللمحة البدرية (ص ٣١).

<sup>(</sup>١١) ستأتي ترجمة زاوي بن زيري في هذا الجزء.

سنة تسع وعشرين وأربعمائة (١). ووَلِيَ بعده حفيده عبد الله بن بُلكِين بن بادِيس، إلى أن خُلع عام ثلاثة وثمانين وأربعمائة، وتصيَّر أمرُها إلى أبي يعقوب يوسف بن تاشفين ملك لمْتُونة عند تَمَلُكه الأندلس، ثم إلى ولده عليّ بن يوسف. وتَنَوَّب إمارتها جملةً من أبناء الأمراء اللمْتُونيين وقرَابتهم كالأمير أبي الحسن علي بن الحاجّ وأخيه موسى، والأمير أبي زكريا يحيى بن أبي بكر بن إبراهيم، والأمير أبي الطَّاهر تَمِيم، والأمير أبي محمد مَزْدَلي، والأمير أبي بكر بن أبي محمد، وأبي طَلْحة الزُبير بن عُمر، وعثمان بن بدر اللمْتُوني، إلى أن انقرض أمرُهم عام أربعين وخمسمائة.

وتصيَّر الأَمْرُ للمُوحِّدين، وإلى ملكهم أبي محمد عبد المؤمن بن علي (٢)، فتناوبها جملة من بنيه وقرَابته، كالسيِّد أبي عثمان ابن الخليفة؛ والسيّد أبي إسحلق ابن الخليفة؛ والسيّد أبي إبراهيم ابن الخليفة؛ والسيد أبي محمد ابن الخليفة؛ والسيد أبي عبد الله، إلى أن انْقَرَض منها أمر المُوحِّدين.

وتملّكها المتوكّل على الله أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد يوسف بن هُوذْ (٣) في عام ستة وعشرين وستمائة، ثم لم يَنْشِب أن تملّكها أمير المسلمين الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر الخُزْرجي، جَدُّ هؤلاء الأمراء الكرام موالينا، رحم الله مَن دَرَجَ منهم، وأعان مَن خَلفِه، إلى أن توفي عام أحدٍ وسبعين وستمائة. ثم وَلِيَ الأمر بعده ولده وسَمِيّه محمد بن محمد، فقام بها أحمد قيام، وتوفي عام أحد وسبعمائة. ثم وَلِيَ بعده سَمِيّه محمد إلى أن خُلِعَ يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة، وتُوفي عام أحد عشر وسبعمائة في ثالث شوّال منه. ثم وَلِيَ بعده أخُوه نَصْرُ بن مولانا أمير المسلمين أبي عبد الله، فأرتب أمرُه، وطلب الملك اللّاحقُ به مولانا أمير المسلمين أبو الوليد إسماعيل بن فرج، فغلّب على الإمارة، ثاني عشر ذي القعدة من عام ثلاثة عشر وسبعمائة؛ وانتقل نصر إلى وادي آش مَخْلوعًا، مُوادِعًا بها إلى أن مات عام اثنين وعشرين وسبعمائة. وتمادى مُلك السلطان أمير المسلمين أبي الوليد إلى السادس والعشرين من رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة، ووَثَبَ عليه بعض قَرابته فقتله،

<sup>(</sup>١) كذا في اللمحة البدرية (ص ٣١) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٢٩). وفي ترجمة حبوس بن ماكسن في هذا الجزء: «توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة».

 <sup>(</sup>۲) حكم عبد المؤمن بن علي الموحدي المغرب سنة ٥٢٤ هـ. وفي سنة ٥٤١ هـ ضم الأندلس إلى المغرب. وتوفي سنة ٥٥٨ هـ. ترجمته في البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢٩٧) والمعجب (ص ٢٦٢، ٢٦٥)، والحلل الموشية (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود، مات قتلًا سنة ٦٣٥ هـ. وسوف يترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة.

وعُوجل بالقتل مع مَنْ حضر منهم. وتولَّى المُلْك بعده ولده محمد، واستمرِّ سلطانه إلى ذي الحجة من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة، وقُتل بظاهر جبل الفتْح (١). وولي بعده أخوه مولانا السلطان أبو الحجاج لُبابُ هذا البيت، وواسِطة هذا العِقْد، وطِرَازُ هذه الحِلية، ثم اغتاله مَمْرُور من أخابيث السُّوقة، قيَّضه الله إلى شهادته، وجعله سببًا لسعادته، فأكبَّ عليه في الرِّكْعة الآخرة من ركعتي عِيد الفِطْر، بين يدي المِحْراب، خاشِعًا، ضارعًا، في الحال الذي أقربُ ما يكون العَبْدُ من رَبِّه، وهو ساجد، وضربه بخنجر مُهيَّى علله لله في مثل ذلك الوقت، كان، زعموا، يحاول شَحْذه منذ زمان، ضَرْبةً واحدة، على الجانب الأيسر من ظَهْره، في ناحية قلْبه، فقضى عليه، وبُودِر به فقُتِل.

ووَلِيَ الأمر بعده محمد (٢)، ولده أكبر بنيه، وأفضل ذويه، خَلْقًا وخُلقًا وحياءً وجودًا، ووقارًا وسلامة وخَيْريَّة، ودافع دولته مَن لا يعبأ الله به (٣)؛ ثم تدارك الأمر سبحانه، وقد أشْفَى، ودافع وكفى، بما يأتي في محلّه إن شاء الله. وهو أمير المسلمين لهذا العهد، متّع الله به، وأدام مدته، وكتب سعادته، وأطلق بالخير يده، وجعله بمراسيم الشريعة من العاملين، ولسلطان يوم الدين من الخائفين، المُراقِبين، بفضله.

وقد أتينا بما أمكن من التعريف بأحوال هذه الحَضرة على اختصار. ويأتي في أثناء التَّعْريف برجالها كثيرٌ من تفصيل ما أُجمِل، وتَتْميم ما بَدَأ، وإيضاح ما خَفِي بحول الله تعالى.

<sup>(</sup>١) جبل الفتح: هو جبل طارق، والذي سمّاه جبل الفتح هو الخليفة عبد المؤمن بن علي، حين نزل به عام ٥٥٥ هـ.

 <sup>(</sup>۲) هو السلطان الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل، حكم غرناطة سنة ٧٥٥ هـ، ثم عزل سنة ٧٦٠ هـ، ثم عاد ثانية إلى الملك سنة ٧٦٣ هـ. اللمحة البدرية (ص ١١٣).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى ثورة إسماعيل أخي السلطان محمد الغني بالله عليه، وانتزاعه الملك منه في رمضان سنة ٧٦٠ هـ.

القِسم الثاني في حِلَى الزّائِر وَالقَاطِن وَالمتحَرِّك وَالسَّاكِن

# بِنْ مِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحِيدِ

## أحمد بن خَلف بن عبد الملك الغساني القُلَيعي(١)

من أهل غزناطة، يُكنى أبا جعفر، من جلَّة أعيانها، تُنسَب إليه الساقية الكبرى المجاورة لطوْق الحضرة إلى إلْبيرة، وما والاها.

حاله: قال ابن الصَّيْرِفي: كان الفقيه أبو جعفر القُلَيْعي، من أهل غرناطة، فريد عصره، وقريع دهره، في الخير والعلم والتُلاوة؛ وله حِزْبٌ من اللَّيل، وكان سريعَ الدَّمعة، كثير الرَّواية؛ وهو المُشار إليه في كل نازلة، وله العَقْد والحلُّ والتقدُّم والسَّابقة، مع مُنَّة في جلائل الأمور، والنَّهضة بالأعباء وسُمُوَّ الهمَّة.

غريبة في شأنه: قال: كان باديس بن حَبُّوس أمير بلده يتفرَّس فيه أن مُلْك دولته يَنقرض على يديه، فكان يَنْصِب لشأنه أكلُبًا، ويَتَمَلِّظ بسيفه إلى قتْله، فحماه الله منه بالعلم، وغل يده، وأغمد سيفه، ليقضي الله أمرًا كان مفعولا.

مشيخته: روى (٢) عن أبي عمر بن القطّان، وأبي عبد الله بن عتَّاب، وأبي زكريا القُليعي، وأبي مروان بن سِرَاج؛ وكان ثقةً صَدُوقًا، أخذ عنه الناس.

محنته: ولمّا أجاز أمير لمتونة يوسُف بن تاشُفِين البحر مُستدعى إلى نصر المسلمين، ثاني حركاته إلى الأندلس، ونازل حصن أليط<sup>(٣)</sup>، وسارع ملوك الطوائف

<sup>(</sup>١) ترجمة القليعي في مذكرات الأمير عبد الله (ص ١١٧) والصلة (ص ١٣٤)، وجاء في الصلة أنه: «أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب الغساني».

<sup>(</sup>٢) قارن بالصلة (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) اختلف المؤرِّخون الذين تحدِّثوا عن حصار هذا الحصن في كتابة اسمه فرسموه: «أليبط» و «أليط» و «أليط» و «أليط» و «لبيط» و مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٢٠٤).

إلى المسير في جُملته، كان ممّن وصل إليه الأمير عبد الله بن بُلكِين بن باديس، صاحب غرناطة، ووصل صحبتُه الوزيرُ أبو جعفر بن القُليعي، لرغبته في الأجر مع شهرة مكانه، وعلوَّ منصِبه، ولنهوض نظرائه من زعماء الأقطار إلى هذا الغرض. وكان مَضْربُ خيام القُليعي قريبًا من مَضْرب حَفيد باديس، ولمنزلته عند الأمير يوسف بن تاشفين، وله عليها الحفوف وله به استبداد وانفراد كثير وتردُّد كثير، حتى نفى بذلك حفيد باديس، وأنهم عَينه. قال المؤرِّخ: وكيفما دارت الحال، فلم يَخُل من نصح لله ولأمير المسلمين.

قلت: حفيد باديس كان أَدْرَى بدائه، قصر الله خُطانا من مدارك الشُّرور. فلمَّا صدر حفيد باديس إلى غرناطة، استحضره ونجهه، وقام من مجلسه مُغضبًا، وتعلقت به الخَدَمة، وحفَّت به الوَزَعة (١) والحاشية، وهمُّوا بضرَّبه؛ إلَّا أن أُمّ عبد الله تطارحت على ابنها في استحيائه، فأمر بتخليصه، وسِجْنه في بعض بيوت القصر؛ فَأَقْبَلَ فيه على العبادة والدعاء والتِّلاوة؛ وكان جَهير الصوت، حَسَن التِّلاوة، فأرتج القصر، وسكنت لاستماعه الأصوات، وهدأت له الحركات، واقشعرت الجُلود. وخافت أم عبد الله على ولدها، عقابًا من الله بسببه، فلاطفته حتى حلّ عِقالَه، وأَطْلَقه من سجنه. ولمّا تخلُّص أعدِّها غنيمةً. وكان جَزُّلًا، قويُّ القلب، شديد الجَزم؛ فقال الصَّيْد بغُراب أكْيس؛ فاتخذ الليل جَمَلًا؛ فَطلعَ له الصباح بقلعة يَحْصُب، وهي لنظر ابن عبّاد(٢)، وحتَّ منها السّير إلى قُرطبة؛ فخاطب منها يوسف بن تاشفين بملِّء فيه، بما حرَّكه وأطْمَعه؛ فكان من حركته إلى الأندلس، وخَلْع عبد الله بن بُلكِّين من غرناطة، واستيلائه عليها، ما يَرد في اسم عبد الله وفي اسم يوسف بن تاشُفين، إن شاء الله. وبَدَا لحفيد باديس في أمر أبي جعفر القُليعي، ورأى أنه أضاع الحزم في إطلاقه، فبحث عنه من الغد، وتقصَّت عنه البلدة، فلم يَقَع له خُبَر، إلى أن اتَّصل به خبرُ نجاته، ولحاقه بمأمنه. فرجع باللائمة على أمَّه، ولات حين مَنْدم. ولم يزل أبو جعفر مدّته في دول الملوك، من لمتونة، معروف الحقّ، بعيد الصّيت والذِّكر، صَدْرَ الحضرة، والمَخْصوص بعُلوِّ المرتبة إلى حين و فاته <sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) الوَزَعَة: جمع الوازع وهو مَن يدبّر أمور الجيش، أو هو قامع الشّر والبغي. لسان العرب (وزع).

<sup>(</sup>٢) هو المعتمد بن عباد، صاحب إشبيلية.

<sup>(</sup>٣) في الصلة: «وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وأربعمائة».

#### أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني اللخمي

من أهل غرناطة.

حاله: كان فقيهًا وزيرًا جليلًا حسيبًا حافلًا.

وفاته: توفى بإلبيرة قبل الثلاثين وأربعمائة.

ذكره أبو القاسم الغافقي في تاريخه وابن اليسر في مختصره وأثنى عليه.

أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب ابن يزيد بن الشمِر بن عبد شمس بن غريب الهمداني الإلبيري<sup>(۱)</sup>

من نُزلاء قرية هَمْدان؛ ذكره ابن حَيَّان، والغافِقي، وابن مَسْعَدة، وغيرهم؛ فقال جميعُهم: كان من أهل البلاغة، والبيان، والأدب، والشعر البارع.

مناقبه: قَدِمَ على الخليفة أبي مُطرِّف عبد الرحمان (٢)، فقام خطيبًا بين يديه، فقال (٣): الحمد لله المُختَجِب بنُور عَظمته، عن أبصار بَريَّته، والدَّال بحدوث خلقه على أوّليّته، والمنفرد بما أتّقنَ من عجائب دهره ومِنَنِ (٤) صَمَدِيَّتِه، وأشهد أن لا إلله إلّا الله وحده، لا شريك له، إقرارًا بوَحْدَانِيته (٥)، وخضوعًا لعزَّه (٢) وعظمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (٧)، انتَخبه من أطيب (٨) البُيوتات، واصطفاه من أطيب البيوتات، حتى قبضه الله إليه، واختار له ما لديه. وقد قبل سَغيه، وأدّى أمانته، فصلى الله عليه وسلّم تسليمًا. ثم إنّ الله لمّا أن بعثه (٩) من أكرم خلقه، وأكرمه (١٠) برسالته وأنزل عليه مُخكّم تنزيله، واختار له من أصحابه وأشياعه مخلفًا (١١)، جعل

<sup>(</sup>۱) ترجمة أحمد بن محمد بن أضحى في الذيل والتكملة (ج ۱ ص ٤٠٠)، وفي الحلّة السيراء (ج ۱ ص ٢٢٨) وجاء فيه: (خالد، مكان (غريب، ثم فسّر ابن الأبار لنا ذلك عندما قال: (وخالد: يقال له: الغريب».

<sup>(</sup>٢) هو الخليفة عبد الرحمان بن محمد، المعروف بالناصر، وقد وُلِّيَ الأندلس مدة خمسين سنة (٣٠٠ ـ ٣٥٠ هـ).

<sup>(</sup>٣) الخطبة في الذيل والتكملة (ج ١ ص ٤٠١)، وأشار ابن الأبار إلى هذه الخطبة دون أن يذكرها.

 <sup>(</sup>٤) في الذيل والتكملة: (وسنن).
 (٥) في المصدر نفسه: (بربوبيته).

<sup>(</sup>٦) في المصدر نفسه: العزَّته).

<sup>(</sup>V) في المصدر نفسه: «عبده الأمي، ورسوله المكي».

 <sup>(</sup>٨) في المصدر نفسه: «من أكرم الأرومات». (٩) في المصدر نفسه: «ابتعثه».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر نفسه: ﴿وكرمهِ ،

<sup>(</sup>١١) في المصدر نفسه: ﴿وأشياعه فمن بعدهم خلفاء﴾.

منهم أثمَّة يَهْدُون بالحق، وبه يَعْدلون؛ فجعل الله الأمير، أعزَّه الله، وارث ما خلَفوه من معاليهم (۱)، وباني ما أسَّسوه من مشاهدهم، حتى أمَّن المسالك، وسكن الخائف، رَحْمَة من الله، أَلْبَسَه كرَامتَها، وطوَّقه فضيلتَها (۲)، ﴿وَاللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَكَأَهُ وَاللهُ نُو اَلْفَهُ لِهُ الْعَظِيمِ ﴾ (۳): [الرجز]

وقد أراد المُلْحِدُون عَوْقَها إليك حتى قلدوك طَوْقَها

الله (٤) أعطاك التي لا فَوْقَها عَنْك ويأبى الله إلّا سَوْقها

ثم أردف قوله بهذه الأبيات (٥): [الطويل]

إذا لَمَعَتْ بين المَعَافِر والزّرْدِ (۷) إذا أنفُسُ الأبطال كلّت (۸) عن الوِرْدِ به فاقت النّغمى وجَلّتْ عن الحَدِّ (۹) لأضبَح من مَرْوان واسِطة العِقْد كما انجلت الظّلماء عن قمر السّغد مُلبَّسة نُورًا كوَاشِية (۱۲) البُرْد ذمامًا (۱۲) شاميً الهوى مخلصَ الود خلوص (۱۸) أبيه عبدك الفارس النّجد (۱۹)

أيا مَلِكَا تُرْمَى (٢) به قُضُبُ الهِنْدِ وَمَنْ بأَسُه في مَنْهل الموتِ واردٌ ومَنْ بأَسُه في مَنْهل الموتِ واردٌ ومَنْ أَلْبَس الله المحلافة نِعْممة فلو نُظِمتَ مَرْوانُ في سِلْكِ فَحْرها تجلّى على (١٠) الدُّنيا فأجلى (١١) ظلامَها إمامُ هُدَى (١١) أضحت به العُرْبُ غَضَّة (٣١) كفَاني لديه أنْ جَعَلْتُ وسائلي (١٥) يورَكد ما يُدْلي به من متانة (١٧)

<sup>(</sup>١) في الذيل والتكملة: «معالمهم». (٢) في المصدر نفسه: «مجد فضيلتها».

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢، الآية ١٠٥.
 (٤) في المصدر نفسه: «فالله».

 <sup>(</sup>٥) القصيدة في الذيل والتكملة (ج ١ ص ٤٠٢ ـ ٤٠٣) وورد منها فقط ستة أبيات في الحلة السيراء
 (ج ١ ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) في الذيل والتكملة: «تزهي».

<sup>(</sup>V) في الأصل: (والصرد) والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٨) في المصدرين: ﴿كَفَّتْ،

 <sup>(</sup>٩) في المصدرين: (فاتتِ النُّعْمَى فَجَلَّتْ عن العَدُّ).

<sup>(</sup>١٠) في الذيل والتكملة: «عن». (١١) في المصدرين: «فجلَّى».

<sup>(</sup>١٢) في الذيل والتكملة: «الهدى».

<sup>(</sup>١٣) في الحلة السيراء: ازيدت به الأرض بهجة». (١٤) في المصدرين: «كموشية».

<sup>(</sup>١٥) في المصدرين: ﴿وسيلتي،

<sup>(</sup>١٦) في الذيل والتكملة: «ذمام هشامي الهوى خالص الودَّ».

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «مثابة» والتصويب من الذيل والتكملة.

<sup>(</sup>١٨) في الذيل والتكملة: «لباس».

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: «عبد الفارس الجند» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى، والتصويب من الذيل=

تأمّل رُواه (۱) وَالسرّماح شواجرٌ رأى أسدًا وَرْدًا يَخِفُ (۲) إلى الوغى فأنْعِمْ عليه اليَوْم (۱) يا خَيْر مُنْعِمْ ولا تُشمِتِ الأعداء أن جئتُ قاصدًا فعِنْدَ الإمام المرتضى كل يغمّة فلا زال في الدُنيا سَعِيدًا مُظفّرًا

وخَيْلٌ إلى خَيْلِ بأبطالها تُرْدِي وربّتما<sup>(٣)</sup> أرْبَى على الأسد الورد بإظهار تَشْريفِ<sup>(٥)</sup> وعَقْدِ يَدِ عِنْدي إلى مَلِك الدُّنيا فأُخرَمُ من<sup>(٢)</sup> قصدي وشُكْرًا لما يلحيه<sup>(٧)</sup> من نغمةِ عندي وبُوريءَ في دار العُلى جَنَّة الخُلْدِ

وكَان (^^) من بيت سماحة (٩) وفصاحة وخطابة، فَعَلا (١٠) شرفه بهذه الخصال؛ فسُجُّل له على أرحِيَةٍ؛ وحِصْنٍ نبيل ببني هُود (١١) وغير ذلك، فانقَلب مَرْعيَّ الوسائل، ومَقْضِيًّ الرَّسائل (١٢).

قال(١٣) المؤلِّف: أرى ابن فركون قبل الست عشرة والثلاثمائة.

### أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي (١٤)

من أهل غَرْناطة، يُكْنى أبا جعفر، ويُعرَف بابن فَرْكُون.

أوليته: وكفى بالنسب القرشي أوّليَّة.

حاله من عائد الصلة: كان (١٥) من صُدُور القضّاة (١٦) بهذا الصُقع الأندَلُسي، اضطلاعًا (١٧) بالمسائل ومعرفة بالأحكام من مظّانُها، كثير المطالعة والدُّروب،

<sup>=</sup> والتكملة.

<sup>(</sup>١) في الذيل والتكملة: «فتى من رآه». (٢) في الذيل والتكملة: «يخبُ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ورأيته» وكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الذيل والتكملة.

 <sup>(</sup>٤) في الذيل والتكملة: (في».
 (٥) في الذيل والتكملة: (تشريفي».

 <sup>(</sup>٦) في الذيل والتكملة: «في».
 (٧) في الذيل والتكملة: «يوليه».

 <sup>(</sup>A) قارن بالذيل والتكملة (ج ١ ص ٤٠٣).
 (P) في الذيل والتكملة: «بسالة وحماسة».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر نفسه: «فإلى... الخصال أشار».

<sup>(</sup>١١) قُولُه: «ببني هود» ساقط في الذيل والتكملة. (١٢) في المصدر نفسه: «مقضي المسائل».

<sup>(</sup>۱۳) في المصدر نفسه: «وأرى ذلك كان قبل...».

<sup>(</sup>١٤) ترجمة أحمد بن محمد، المعروف بابن فركون في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٧٤)، والكتيبة الكامنة (ص ١٠١)، واللمحة البدرية (ص ٦٤، ٧١)، ونيل الابتهاج (ص ٣٩) طبعة فاس.

<sup>(</sup>١٥) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص ١٧٤ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>١٦) في تاريخ قضاة الأندلس: «صدور الفقهاء بهذا القطر الأندلسي».

<sup>(</sup>١٧) في المصدر نفسه: «اطَّلاعًا».

وحِيً (١) الإجهاز في فصل القضايا، نافذ المَقْطع، كثير الاجتهاد والنَّظر، مشاركًا في فنُون، من عربيَّة، وفِقْه، وقراءة، وفرائض، طيِّب النَّغمَة بالقرآن، حسن التُلاوة، عظيم الوقار، بين طَبْع ومَكْسُوب، فائق الأبُهة، مُزْرِيًا بمَن دونه من الفقهاء، وعاقدي الشروط، مُسْقِطًا للكُنى والتَّجِلَّات، يعامل الكهول معاملة الأحداث، ويتهاون بتَعامُلات ذلك فيجعلها دُبُر أُذُنيه، ويَسْتَرْسِل في إطلاق عِنان النَّادِرَة الحَارة، في مجالس حُكْمِه، فضلًا عن غيرها؛ وَجَدَ ذلك مَنْ يحمل عليها سببًا للغرض منه.

نباهته: ترَشَّح بذاته، وباهِر أدواته، إلى قضاء المدن النَّبيهة، والأقطار الشهيرة، كرُنْدَة، ومالَقة، وغيرهما. ثم وُلِّي قضاء الجماعة، في ظلِّ جاءٍ، وضِمْن حُرْمَة.

غريبة في أمره: حدث أنه كان يقرأ في شبيبته على الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن مَسْتقور (٢) بكرْم له خارج الحَضْرة، على أميال منها في فصل العصير. قال: وجَّهني يومًا بغَلَة من الرُّبِ (٣) لأبيعه بالبلد، فأصابني مطرّ شديد، وعُدْت إليه بحال سيِّئة، بعد ما قضيتُ له وطره؛ وكان له أخّ أسنُّ منه، فعاتبه في شأني، وقال له: تأخُذُ صبيًا ضعيفًا يأتيك لفائدة يستفيدها، وتُعرِّضهُ لمثل هذه المشقَّة، في حَقَّ مصلحتك، ليس هذا من شِيمَ العُلمَاء، ولا من شِيم الصالحين. فقال له: دَعْه، لا بدّ أن يكون قاضي الجماعة بغَرْناطة؛ فكان كذلك، وصدَقت فراستهُ، رحمه الله تعالى.

مشيخته: قرأ بالقرية على الأستاذ أبي القاسم بن الأصفر؛ وبغَرْناطة على العالِم القاضي أبي الحسن محمد بن يحيئ بن ربيع الأشْعَري، وعلى الشيخ المُفْتي أبي بكر محمد بن أبي إبراهيم بن مُفَرِّج الأوْسي بن الدبَّاغ الإشبيلي، وعلى الخطيب الزاهد أبي الحسن العدّال، وعلى الأستاذ النَّحوي أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن الصّايغ؛ بالصاد المهملة، والغين المعجمة، وعلى الأستاذ أبي الحسن الأبدي عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي، عُرِفَ بابن مَسْتَقور.

ولمّا دالت الدولة، كان له في مُشَايعة مخْلُوعِها أمور اقْتَضَتْها منه أريحيّةٌ وحسنُ وفاء، أوْجَبت عليه الخُمُول بعد استِقْرار دائلها السلطان أبي الوليد، رحمه الله؛

<sup>(</sup>١) الوَحِيُّ: العَجِلُ المُسْرع. محيط المحيط (وحي).

 <sup>(</sup>۲) هو المقرىء أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي، المعروف بمستقور، حسبما جاء في تاريخ قضاة الأندلس (ص ۱۷۵).

<sup>(</sup>٣) الرُّبُّ: بقايا كلّ ثمرة بعد اعتصارها. لسان العرب (ربب).

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى أَبُدة أو أَبَدْة، وهي مدينة صغيرة بالأندلس على مقربة من النهر الكبير، بينها وبين بياسة سبعة أميال، وهي بالإسبانية Ubeda. الروح المعطار (ص ٦).

وأصابته أيام الهَيْج مِحَن، ونُسِبَت إليه نقائص زَوَّرَتْها حَسَدَتُهُ، فصُرِفَ عن القضاء؛ وبقي مدَّة مَهْجُور الفِناء، مُضَاع المكان، عاطِلَ الدَّولة، مُنْتَبَذًا في مليك له؛ خارج الحضرة، يَنْحَني على خُرْئيُّ (١) ساقط القيمة، ودفاتر ساقطة الثمن، يتعلَّل بعُلالتها، ويُرْجى الوقت بيسيرها.

حدَّثني الوزير أبو بكر بن الحكيم، قال: زرتُه في منزله بعد عَزْله، ونِسْبة الأمور التي لا تليق بمثله، فأنشدني بما يُنبىء عن ضجره وضيق صدره: [المجتث]

وعن دعاويه هارب (۲) ونَيْلِ أَسْنَى المَرَاتِبُ على المنابر خاطِب (٤) للحال غيرٍ مُناسبُ فهو المُثيبُ المُعاقبُ أنا من الحكم تائِبُ بعد التَّفَقُه عُمْري<sup>(٣)</sup> وبعد ما كنتُ أَزقى أضبَحْتُ أُزمى بعادٍ أشكو إلى الله أمري

وثبَت اسمه في التاريخ المسمّى «بالتاج» تأريخي بما نصُّه:

شيخ الجماعة وقاضيها، ومُنفَّذ الأحكام ومُمضيها، وشايم (٥) سيوفها الماضية ومُنتَضيها، رأس بفضيلة نفسه، وأخيا دارس رسم القضاء بدَرْسِه، وأودَع في أرض الاجتهاد، بذر السُّهاد، فجنَى ثمرة غَرْسه؛ إلى وقار يَودُّ رَضْوى رجاحته، وصَدْر تَحسِد الأرضُ الغبيطة ساحَته، ونادِرة يَدْعُوها فلا تتوقَّف، ويُلقى عصاها فتتلقَّف؛ ولم يزَل يَطْمَحُ بأمانيه، ويضطلع بما يُعانيه، حتى رُفع إلى الرُّتبة العالية، وحصَل على الحال الحالية؛ وكان له في الأدب مُشاركة، وفي قريض النظم حصَّة مباركة. انتهى اليَّ قوله يهنّىء السلطان أبا عبد الله بن نصر (٢)، بالإبلال من مرض في اقترانِ بعيد وفتح، وذلك (٧): [الطويل]

شفاؤك للمُلك اعتزاز وتأييد وبُرؤك مولانا به عندنا(^) عِيدُ

<sup>(</sup>١) الخُرْثِيُّ: أردأ المتاع أو أثاث البيت. محيط المحيط (خرث).

<sup>(</sup>٢) في الكتيبة الكامنة: «راغب». (٣) في المصدر نفسه: «دهري».

<sup>(</sup>٤) هذا البيت ساقط في الكتيبة. (٥) شام السيف: انتضاه.

<sup>(</sup>٦) هو سلطان الأندلس أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر، ثالث سلاطين بني نصر، اللمحة البدرية (ص ٦٠).

<sup>(</sup>V) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «عيدنا» والتصويب من الكتيبة الكامنة.

مَرِضْتَ فلم تأوِ النُّفُوسُ لِراحةِ ولا كان للدُّنيا قرارٌ وتمْهيدُ ولم تستطع عيني تَراكَ مُؤَلِّمًا(١)

وشِعره مختلف عن نمط الإجادة التي تناسب محلَّه في العلم، وطبقته في الإدراك فاختصرته.

مولده: عام تسعة وأربعين وستمائة.

وفاته: في السادس عشر لذي القعدة عام تسعة وعشرين وسبعمائة. ذكرته في كتاب «عائد الصّلة» قاضيًا، وفي كتاب «التّاج المُحَلى» قاضيًا أديبًا. وذكره أبو بكر بن الحكيم (٢) في كتاب «الفوائد المُسْتغرَبة، والموارد المُسْتعذبة» من تأليفه.

أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى ابن عبد الرحمان بن يوسف بن سعيد بن جُزَي الكلبي (7)

من أهل غرناطة، ويُعرَف بابن جُزَيّ. أوليَّته معروفة، وأصالتهُ شهيرة، تُنظر فيما مَرّ من ذلك عند ذكر سلفه، وفيما يأتي في ذلك، بحول الله وقوته.

حاله: من أهل الفضل والنَّزاهة، والهمَّة، وحُسن السَّمة، واستقامة الطَّريقة، غَرَب في الوقار، ومال إلى الانْقباض، وترشِّح إلى رُتب سلفه. له مشاركة حسنة في فنون، من فِقْه وعَرَبيَّة، وأدب، وحفظ، وشعر، تسمو ببعضه الإجادة، إلى غاية بعيدة.

مشیخته: قرأ علی والده الخطیب أبی القاسم، ولازمه، واستظهر ببعض موضوعاته، وتأدّب به؛ وقرأ علی بعض معاصری أبیه، وروی، واستَجلب له أبوه كثيرًا من أهل صُقْعة وغيرهم.

نباهته: ثم أُرْسِم في الكتابة السلطانية لأوّل دولة السابع من الملوك النّصريين، مَنْفِق سوق الحِلْية من أبناء جنسه، أبي الحجاج بن نصر، فورى زنْدُه، ودَرَّت أحلاب قريحته، وصَدَر له في مدائحه شعر كثير. ثم تصرّف في الخُطَط الشّرعية، فولّي القضاء ببُرْجَة، ثم بأنْدَرَش، وهو الآن قاضى مدينة وادي آش، مشكور السّيرة،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولم تصبر عيني تود مولمًا) وهكذا ينكسر الوزن، والنصويب من الكتيبة الكامنة.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن يحيى بن الحكيم اللخمي. وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة.

<sup>(</sup>٣) ترجمة ابن جزّي في الكتيبة الكامنة (ص ١٣٨)، ونفح الطيب (ج ٨ ص ٦١)، وأزهار الرّياض (ج ٣ ص ١٨٧).

معروف النَّزاهة، أعانه ذلك وسوَّده، وبلغ به رُثْبة سَلفه. وجرى ذكره في كتاب التَّاج بما نصُّه:

«فاضلٌ تحلَّى بالسكينة والوقار، فمدَّت إليه رقاب سَلفه يد الافتقار، ما شِئت من هدوء وسكون، وجنُوح إلى الخير ورُكون، عُنِيَ بالمحافظة على سِمَته من لدُن عَقْل، ولزم خِدْمة العلم فما عاد ولا انتقل، ووجد من أبيه رحمه الله مرْعَى خصيبًا فابتقل، وعمل على شاكلة سلفه في سلامة الجانب، وفضل المذاهب، وتحَلَّى بتلك المآثر وتوَشَّح، وتأهَّل إلى الرُّتب في سنّ الشَّبيبة وتَرَشَّح؛ وله مع ذلك في لُجَّة الفقْه سَبْحٌ، وعلى بعض موضوعات أبيه شُرْحٌ؛ وأدبه ساطع، وكلامه حَسن المقاطع. فمن ذلك ما كتب به إليَّ، وقد خاطبت ما أمكن من نظمه(١): [المتقارب]

فَدَيْتُك بِا سيِّدي مِسْلَما ﴿ فَدَاكُ الرِّمَانُ الَّذِي زَنْتُهُ وقوله في المقطوعات من ذلك في معنى التورية<sup>(٢)</sup>: [الخفيف]

كم بُكائى لبُعدكُمْ وأنينى (٣) مَنْ ظَهيري على الأسى مَنْ مُعِينى جَرَّحُ (٤) الخدَّ دَمْعُ عيني ولكنْ عجبٌ (٥) أن يُجرِّحَ ابنُ معين وقال في الغِني<sup>(٦)</sup>: [الطويل]

أرى الناسَ يُولُونَ الغَنيِّ كرامةً وإن لم يكن أهلًا لِرفعةِ مِقْدار ويَلْوونَ عن وَجْه الفقير وجوهَهُمْ بَنُو الدِّهر جاءتهم أحاديثُ جَمَّةٌ

وإن كان أهلًا أن يُلاقى بإكْبَار فما صحَّحُوا إلَّا حديثَ ابن دينار (<sup>(٧)</sup>

ومن بديع ما صدر عنه، قولُه ينسج على مِنوال امرىء القيس في قصيدته الشهيرة (٨): [الطويل]

(ألا عِمْ صباحًا أيها الطَّلَلُ البالي) أقول لحَزْمي (٩) أو لصالح أعمالي

<sup>(</sup>١) البيت، ضمن أربعة أبيات، في الكتيبة الكامنة (ص ١٤٢).

<sup>(</sup>۲) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ١٤٣).(٣) في الكتيبة الكامنة: «كم أنيني».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جراح» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الكتيبة الكامنة.

<sup>(</sup>٥) في الكتيبة: ﴿لا عجيب إن. . . ١.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ١٤٣)، ونفح الطيب (ج ٨ ص ٦١ ـ ٦٢)، وأزهار الرياض (ج ٣ ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٧) المراد حبّ الناس للمال.

<sup>(</sup>٨) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ١٣٩ ـ ١٤٢)، ونفح الطيب (ج ٨ ص ٦٢ ـ ٦٤) وورد منها فقط بيتان في أزهار الرياض (ج ٣ ص ١٨٢).

<sup>(</sup>٩) في النفح وأزهار الوياض: «لعزمي».

أما واعظي شَيْبٌ سما فوق لِمَّتي أناد به ليالُ الشَّبابِ كأنه نهانئ عن غَيِّ وقال مُنَبِّها يقولون غَيُّرُهُ لتنعمَ برهةً أغالطُ (٢) دهري وهو يعلمُ أنني ومُونِسُ نارِ الشَّيْبِ يَفْبِحُ لَهُ وُه أشَيْخًا وتَأتى فعلَ مَنْ كان عُمْرُه وتَشْغَفُكَ الدُّنيا وما إن شغَفتها ألا إنَّها الدنيا إذا ما اعتبرتَها فأين الذين استَأْثُرُوا قَبْلنا بها ذَهُلتُ بها غيًّا (٤) فكيف الخلاصُ من وقد عَلِمَتْ مني مواعيدَ تَوْبَتي ومُذْ وَثِقَتْ نَفْسى بحبُ محمدِ وأصبح شيطان الغواية خاسئا ألا ليت شِعْرى هل تقولُ عزائمي فأنزلَ دارًا للنَّاسِيُّ (٧) نريلُها فَطُوبَى لنفس جاوَرَتْ خَيرَ مُرْسَل ومِنْ (^) ذِكْره عند القبول تَعَطَّرَتُ جـوَارُ رسـول الله مـجـد مُـؤتُـلُ ومَن<sup>(۹)</sup> ذا الذي يثني عِنان السُّرى وقد ألم تَرَ أَنَّ الظَّبْيَةَ استشفَعَتْ بهِ

(سمُوَّ حَباب الماءِ حالاً على حالِ) (مصابيحُ رُهْبانٍ تُشَبُّ لِقُفَّالِ) (ألَسْتَ ترى السُّمَّار والناسَ أحوالي)؟ (وهل يَعِمَنُ (١) مَن كان في العُصر الخالي)؟ (كبرتُ وأنْ لا يُحْسِنُ اللَّهِوَ أمثالي) (بآنِسَةِ كأنَّها خَطُّ تِمْثَالِ)(٣) (ثلاثين شَهْرًا في ثلاثة أحوال) (كما شَغَفَ المهنوءةَ الرجلُ الطَّالي) (ديارٌ لسَلْمَي عافياتُ بذي خال) (لنامُوا فما إنْ من حديثٍ ولا صالٍ) (لعُوبِ تنسّيني إذا قُمْتُ سِربَالي) (بأنَّ الفتى يهذى وليس بفَعًالِ) (هَصَرْتُ بغُصن ذي شماريخَ<sup>(ه)</sup> مَيّالِ) (عليه قَتام(٦) سيَّءُ الظَّنِّ والبالِ) (لِخَيْليَ كُرِّي كرَّةً بَعْدَ إجفالِ) (قليلُ هُمُوم ما يَبيتُ بأوجَالِ) (بيَـنْربَ أَدْنَى دَارها نَـظَـرٌ عالى) (صَبًا وشَمْأَلُ في منازلِ قُفَّالِ) (وقد يُدْرِكُ المَجْدَ المُؤَثِّلَ أَمْثالي) (كفاني، ولم أطلب، قليلًا من المال) (تَميلُ عليه هَوْنَةً غيرَ مِجْفَال)

(٣) أراد كأنها تمثال من العاج.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يَغْمِنْ به» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من المصدرين. وعَمِنَ بالمكان: أقام به. لسان العرب (عمن).

<sup>(</sup>۲) في الكتيبة: «أخالط».

<sup>(</sup>٤) في الكتيبة: (عنّا).

<sup>(</sup>٥) الشماريخ: جمع شمروخ وهو العنقود. لسان العرب (شمرخ).

 <sup>(</sup>٦) في ديوان امرىء القيس (ص ٣٢)، والكتيبة الكامنة: «القتام». والقتام: الغبار.

<sup>(</sup>٧) في النفح وأزهار الرياض: (للرسول).(٨) في الكتيبة: (فمن).

<sup>(</sup>٩) في الكتيبة: ﴿وماذا الذي،

وقال لها عُودِي فقالت له نعم فعادَتْ إليه والهَوى قائلٌ لها رثى(١) لبعير قال أزْمَعَ مالكي وثَـوْدٍ ذبيح بالرسالة شاهـدٍ وحَنَّ إليه ٱلجِنْعُ حَنَّةَ عاطِسٍ وأضليْنِ من نخلِ قد التأما له وقبضة (٤) تُرْبِ منه ذلَّتْ لها الظُّبا وأضحى ابن جَحْشِ بالعَسِيبِ مقاتلًا وحسبُك من سيف (٥) الطُفَيل إضاءة وبَذَّتْ (٦) به العَجْفاءُ كلُّ مُطَهَّم ويا خَسْفَ أرض تحت باغيه إذ علاً وقد أخمِدَتْ نارٌ لفارسَ طالما أبانَ سبيلَ الرُّشدِ إذ سُبُلُ الْهُدى لأخمَدَ خيرِ العالمين انتقيْتُها وإنَّ رَجائي أن ألاقيه غَدًا فادرك آمالي وما كال آمل

(ولو قطّعوا رأسى لدّيك وأوصالي) (وكان عداءُ الوَحش مني على بالي) (ليَقْتُلني والمرءُ ليس بفعال) (طويل القرا(٢) والرَّوْقِ أَخْنَسَ ذيَّال) (لغَيْثِ مِنَ الوَسْمِيِّ رائدُهُ خالي) (فما(٣) احْتَبَسا من لِين مَسِّ وَتِسْهال) (ومسنونة زُرْق كأنياب أغوال) (وليس بذي رُمْح وليْسَ بنبّال) (كيمِصْبَاح زَيْتِ في قناديل ذُبّال) (له حَجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفال) (على هَيْكلِ نهدِ الجُزارةِ جَوَّال) (أصابت غَضَى جَزْلًا وكُفَّت بأَجْزَال)(V) (يَقُلْنَ لأهل الحلم ضُلَّا بتضلال) (ورُضْتُ (٨) فذلَّتْ صَعْبَةً أيَّ إذلالِ) (ولستُ بمقليّ الخِلالِ ولا قالي) (بِمُدْرِكِ أطرافِ الخُطُوبِ ولا وَالي)(٩)

ولا خفاء ببراعة هذا النَّظم، وإحكام هذا النَّسج، وشدَّة هذه العارضة. وله تقييدٌ في الفقه على كتاب والده، المسمّى بالقوانين الفقهية، ورجزٌ في الفرائض يتضمّن العمل. وإحسانُه كثير. وتقدم قاضيًا بحضرة غرناطة، وخطيبًا بمسجد السلطان، ثامن شوّال من عام ستين وسبعمائة. ثم انصرف عنها، وأعيد إليها في عام ثلاثة(١٠) وستين، موصوفًا بالنّزاهة والمَضَاء.

مولده: في الخامس عشر من جمادي الأولى عام خمسة عشر وسبعمائة، وهو الآن بقيد الحياة.

في الكتيبة: (وما).

<sup>(</sup>٢) كذا في ديوان امرىء القيس، وفي الكتيبة: «القوى».

<sup>(</sup>٣) في الديوان والكتيبة: (بما).

<sup>(</sup>٥) في الكتيبة والنفح: ﴿سُوطُ ٩.

<sup>(</sup>٧) في الديوان والنفح: «بأجذال».

 <sup>(</sup>٩) في الديوان والنفح: ﴿ولا آلِ،

<sup>(</sup>٤) في النفح: ﴿وقبة﴾.

<sup>(</sup>٦) في الكتيبة: (وبزَّتْ).

<sup>(</sup>٨) في النفح: (وريضَتُ).

<sup>(</sup>١٠) في الأصّل: ﴿ثلاثِ وَهُو خَطَّأُ نَحُوي.

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان بن علي ابن محمد بن سَعْدة بن سعيد بن مَسْعدة بن ربيعة بن صخر ابن شراحيل بن عامر بن الفضل بن بكر بن بكّار بن البدر ابن سعيد بن عبد الله العامري

يكنى أبا جعفر، من أهل غرناطة.

أوليته: عامر الذي ينتسبون إليه، عامرُ بن صَعْصَعَة بن هَوازِن بن منصور بن عَكْرَمة بن حَفْصة بن قيس بن عيلان بن مُضر بن نزار بن معدّ بن عدنان.

ومن مناقبهم: مَيْمُونة أُم المؤمنين، زوج رسول الله، ﷺ، وعَمْرو بن عامر من أصحابه، وعاصم بن عبد الله الجَعْلي، ويزيد بن الحِمْيري، وغيرهم، مَنْزل جدُهم الداخل إلى الأندلس، وهو بكرُ بن بَكَّار بن البَدْر بن سعيد بن عبد الله، قرية طِغْنر من إلبيرة.

قال ابن الصيرفي في تاريخه الصغير: منزل بني مَسْعَدة، موضعُ كرم ومَحْمَدة، ينتسبون في عامر، وهم أعيان عِلْية، فرسان أكابر، وحُجَّاب وكُتَّاب ووزراء، ولهم سابقات ومفاخر، وأوائلُ وأواخرُ. ومنهم على القِدَم جليلٌ ونبيه، ومنهم كان وضيعُ بن جَرَّاح الفقيه، لم يُدْخل أحد منهم في الفتنة يدًا، ولا تأذّى مُسْلمًا، ولا مُعاهدًا(١٠) على قُدْرتهم على ذلك، وكفى به فخرًا لا ينقطع أبدًا. ودخل جدُّهم الأندلس بعقد بني مروان له، سنة أربع وتسعين من الهجرة. ويأتي من ذكر أعلامهم ما يدلُ على شرف بيتهم، وأصالته، وعُلوه وجلالته.

حاله: كان صَدْرًا جليلًا، فقيهًا مضطلعًا، من أهل النَّظر السَّديد والبحث، قائمًا على المسائل، مُشارِكًا في كثير من الفنون، جَزْلًا مهمًّا، جاريًا على سُننُ سلفه، ريًان من العربية. وختم سيبويه تفقهًا، وقرأ الفقه، واستظهر كتاب التَّلقين، ودرس الأحكام الجيدة، وعرضها في مجلس واحد، وقرأ أصول الفقه، وشَرَح المُسْتَصْفى شرحًا حسنًا، وقرأ الإرشاد والهداية، وكان صدرًا في الفرائض والحساب، وألف تاريخ قومه وقرابته.

<sup>(</sup>۱) المعاهد: هو المُسْتَغرَب، El Mozárabe، الذي كان يعيش في ظل الحكومة الإسلامية بالأندلس.

ولايته: وُلِّي القضاء بمواضع من الأندلس كثيرة من البشارات (١)، أقام بها أعوامًا خمسة؛ ثم لؤشة، وأقام بها ثلاثة أعوام؛ ثم بَسْطة وبُرْشانة. ثم انتقل إلى مالقة وأقام بها أعوامًا خمسة. نبَّهتُ على مقدار الإقامة لما في ضِمن طول سِنِي الوَلاية من استقامة أمر الوالي. وكان له من أمير المسلمين بالأندلس حُظوة لطيفة لم تكن لغيره، استَنْزلها بسحر التلطُّف، وخطبها بلسان التَّملُّق حتى استَحْكمت له أسبابُها.

حدّثني بعض أشياخي ممّن كان يباشر مال السلطان يومئذ، قال: وجّه ابن مسعدة ابنه من مالقة، بكتاب في بعض الأغراض الضرورية، ثم رغب فيه أن يُنعم على ولده بالمُشافهة لإلقاء أمر ينوبُ عنه فيه، فلما حضر تناول رِجْل السلطان فقبّلها، وقال: أمرني أبي أن أنوب في تعفير الوجه، في هذه الرِّجْل الكريمة الجهاديَّة عنه خاصّة؛ لبُعْد عهده بها، إلى أمثال هذا مما اقتضت الانتفاع بعاجلٍ من الدُّنيا زهيدٍ، لا يدري ما الله صانعٌ فيه، والإبقاء بما تجاوز الإفراط في تقدَّمه بمالقة، بعدَه دارُ الأعلام، وديوانُ العقد، وهو حَدَثٌ خَلِيُّ من العِلْم، قريبُ العهد بالبلوغ، فكانت على أنها غاية الصُدور مَلْعبًا، إلى أن ضرب الدهر ضرباته، وانتقلت الحال:

مشيخته: أولهم قاضي الجماعة أبو الحسن بن أبي عامر بن ربيع، وثانيهم القاضي أبو عامر يحيئ بن عبد الرحمان بن ربيع، وثالثهم أبو يحيئ بن عبد المنعم الخزرجي، ورابعهم العَدْل الرَّاوية أبو الوليد العطّار، وخامسهم أبو إسحاق بن إبراهيم بن أحمد الخُشني، وسادسهم الأستاذ أبو الحسن الكِناني الإشبيلي، وسابعهم محمد بن إبراهيم بن مُفرِّج الأوسي الدبَّاغ، وثامنهم أبو جعفر أحمد بن علي الرُّعيني، وتاسعهم أبو علي بن أبي الأخوص.

وصمته: فروى الناس أنه وُجِدَ بخزانته بعد وفاته زمامٌ يشتمل على مثالب أهل غَرناطة، مما يحدثُ على الأيام في أفرادهم من فَلَتات يُجريها عدم الاتّصاف بالعِصْمة. استقرّ عند ولده الفضل، زعموا، ثم خَفِيَ أثرُه، ستر الله عيوبنا برحمته.

وفاته: توفي بمالقة قُرب صلاة المغرب، يوم الأحد الموقي عشرين لذي الحجة عام تسعة وتسعين وستمائة، ودفن بخارج باب قُبالة في مالقة المذكورة بمقربة من رابعة بني عمّار، وبالروضة المنسوبة لبني يحيئ، نقلت من خط ولده الفضل.

<sup>(</sup>١) البشارات: بالإسبانية Alpujarras، وهي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب سفوح جبل شلير. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ٤٦).

#### أحمد بن محمد بن أحمد بن قُعنب الأزدي

يكنى أبا جعفر، ويُعرَف بابن قُعْنب.

أُوليته: ذكر الأستاذ ابن الزُبير في «صِلته» وغيره، أن قومًا بغرناطة يُعرَفون بهذه المعرفة، فإن كان منهم، فله أوّليَّة لا بأس بها.

حاله: كان من شيوخ كُتَاب الشَّروط معرفة بالمسائل، واضطلاعًا بالأحكام، وانفرد بصحَّة الوثيقة، باقعة (۱) من بواقع زمانه، وعَيّابة (۲) في مشايخ قطره، يألف النّادرة الحارَّة في ملاء من النّوك والغفلة، فلا يهتزُّ لموقع نادرة، ولا يضحك عقب عقد صَرْعَةِ، لقلقِه غير ما مرة، غير مجلس من مجالس القضاء من بني مسعود المُزْراة أحكامُهم، المرميّة بتهكمه وإزرائه، فتقتَّع (۳) في طريق حكمهم خُطى منفسحة، غير مكترث بهوانه، ولا غاصً بلسانه. وربما قال لبعض الوَزَعة (٤) من قادته بمحبسه، وقد توقّفوا به في بعض الطريق، توقّعًا لسُكون غضب قاضيهم، ابعثوا بعضهم إلى هذا المَحْروم، لنرى ما عزم عليه، بكلام كثير الفُتور والاستكانة، له في هذا الباب شهرة.

ذَكُرُ بعض نَزَعاته: حدَّثني ملازمُه، وقف عليه، أبو القاسم بن الشيخ الرئيس أبي الحسن بن الجيَّاب، وقد أعمل والده، رحلة إلى مالقة لزيارة شيخه الذي تلمذ له، وشهر بالتشيَّع فيه، أبي عبد الله السَّاحلي، صاحب الأتباع والطريقة، وكان مُفرِط الغُلوّ فيه، واستصحب ولده الصغير، فسأله عن سفر أبيه وسعيه، فقال: نعم، واحتمل أخي، فقال: أظنه منذ وُلد كان غير مغتطس، فحمله الشيخ، فغطسه، واستغرب كل مَن حضر ضحكًا، فلم يبتسم هو كأنه لا شعور عنده بما ذهب إليه، فكانت إحدى الطّوام عند الشيخ.

وحدّثني، قال: جاءت امرأة تخاصم ميّارًا (٥)، أوصلها من بعض المدن، في أمرٍ نشأ بينهما، وبيده عَقْد، فقال بعض جيرانه، من نصّه حاكيًا: «وأنه جامعها من موضع كذا إلى كذا» ولم يرسم المدّ على ألف «جا»، فقال الشيخ للمرأة: أتعرفين أن هذا الميّار جامعك في الطريق أي فعل بك، فقالت: معاذ الله، ونفرت من ذلك،

<sup>(</sup>١) الباقعة: الشديد الدهاء والذكي العارف لا يفوته شيء. لسان العرب (بقع).

<sup>(</sup>٢) العَيّابة: الكثير العيب للناس. لسان العرب (عيب).

<sup>(</sup>٣) تقتِّع: ذُلِّ. لسان العرب (قتع).

<sup>(</sup>٤) الوَزْعة: جمع وازع وهو الذي يدبّر أمور الجيش. لسان العرب (وزع).

<sup>(</sup>٥) الميار: الذي يجمع الميرة. لسان العرب (مير).

فقال: كذا شهد عليك الفقيه، وأشار إلى جاره. ومثل ذلك كثير. وُلِّي القضاء بأماكن عديدة كلوْشة، وبَسْطة، والمَسْند، وبُرجة، وأُرجبة، وغير ذلك.

مشيخته: يحمل عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، والخطيب الصالح أبي عبد الله بن فضيلة، وأبي محمد بن سِماك، وأبى الحسن بن مَسْتقور.

مولده: عام سبعين وستمائة. توفي قاضيًا ببُرجة بعد علّة سَدِكتُ (١) به في السادس عشر من شعبان من عام اثنين وثلاثين وسبعمائة، وانتقل منها في وعاء خشب.

ودفن بمقبرة إلبيرة، تجاوز الله عنه ورحمه.

#### أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد الغافقي

من أهل غرناطة، وجلَّة بيوتها، ويأتي من ذكر ذلك ما فيه كفاية.

حاله: هذا الرجل ممّن صُرفت إلى الله رُجْعاه، وخَلَصت له معاملته، وخلص إليه انقطاعه. نازع في ذلك نفْسًا جامحة في الحزم، عريقة في الغفلة، فكتب الله له النصر عليها دَفْعة، فشمّر وفوَّت الأصول للحضرة في باب الصَّدَقة، ونبذ الشواغل، وحفظ كتاب الله على الكبرة، واستقبل المحراب، ملغيًا سواه، درأ به، فاتَّفق على فضله، وغُبط في حُسْن فيئته. وله ديوان نبيل يتضمّن كثيرًا من فقه النفس والبدن، دل على نبله، وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهد. نفعه الله تعالى.

مولده: بغرناطة عام تسعين وستمائة.

#### أحمد بن أبي سهل بن سعيد بن أبي سهل الخزرجي

من أهل الحمّة (٢<sup>)</sup>، يكنى أبا جعفر.

حاله: من أهل الخير والعفاف والطهارة والانقباض، والصحة والسّلامة، أصيلُ البيت، معروف القِدَم ببلده، حرُّ النادرة، قرأ بالحَضرة، واجتهد، وحصَّل؛ ولازم الأستاذ أبا عبد الله الفخّار وغيره من أهل عصره. ووُلِّي القضاء ببلدة الحمّة، ثم بغربي مالقة. وهو الآن قاضِ بها، مشكور السِّيرة.

<sup>(</sup>١) سدكت به: لازمته. لسان العرب (سدك).

<sup>(</sup>٢) الحمة أو الحامة: بالإسبانية Alhama، وهي من مدن غرناطة، وتقع غربي غرناطة إلى الجنوب من مدينة لوشة، استولى عليها الإسبان سنة ٨٨٧ هـ، أي قبل سقوط غرناطة بعشر سنين. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٦٠).

# أحمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله الله ابن ورد التميمي

من أهل ألمَريّة. يكني أبا القاسم، ويُعرَف بابن وَرْد.

حاله: قال الملّاحي: كان من جلّة الفقهاء المُحدِّثين. قال ابن الزُبير كذلك، وزاد: موفور الحظُّ من الأدب والنحو والتاريخ، متقدِّمًا في علم الأصول والتفسير، حافظًا متقنًا، ويقال إن عِلْم المالِكيَّة انتهت إليه الرياسة فيه، وإلى القاضي أبي بكر بن العربي، في وقتهما، لم يتقدَّمهما في الأندلس أحد بعد وفاة أبي الوليد بن رشد. قال: أخبرني الثُقة أبو عبد الله بن جَوْبر عن أبي عمر بن عات، قال: حديث ابن العربي، اجتمع بابن وَرُد، وتبايتا ليلة، وأخذا في التَّناظُر والتذاكر، فكانا عجبًا. يتكلّم أبو بكر فيظن السامع أنه ما ترك شيئًا إلّا أتى به، ثم يجيبه أبو القاسم بأبدع جواب يُنسي السامعين ما سمِعوا قبله. وكانا أُعجوبَتيْ دهرهما. وكان له مجلسٌ يتكلّم فيه على الصَّحيحيْن، ويخصُّ الأخمسة بالتفسير.

حلولُه غزناطة: قال المؤرِّخون: وُلِّي قضاء غرناطة سنة عشرين، فعدل وأحسن السَّيرة، وبه تفقه طلبتُها إذ ذاك.

مشيخته: رُوِيَ عن أبي علي الغسّاني، وأبي الحسن بن سراج، وأكثر عنه، وأبي بكر بن سابق الصقيلي، وأبي محمد بن عبد الله بن فرج، المعروف بالعسّال الزّاهد، ولازمه، وهو آخر مَن روى عنه. ورحل إلى سِجِلْماسة، وناظر عند ابن العوّاد. ورُوِيَ أيضًا عن أبي الحسن المبارك، المعروف بالخشّاب، وكان الخشّاب يحمل عن أبي بكر بن ثابت الخطيب وغيره.

مَن روى عنه: وروى عنه جماعة كأبي جعفر بن الباذِش، وأبي عبيد الله، وابن رفاعة، وابن عبد الرحيم، وابن حكيم وغيرهم. وآخر مَن روى عنه، أبو القاسم بن عُمران الخزرجي بفاس.

وفاته: توفي بألمريَّة في الثاني عشر لرمضان سنة أربعين وخمسمائة.

### أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن علي الأموي(١)

يكنى أبا جعفر، ويُعرَف بابن بُرْطال، أصله من قرية تُعرَف بحارة البحر من وادي طرُّش نصر، حصن مُنْتِماس من شرقي مالقة، من بيت خير وأصالة،

<sup>(</sup>۱) ترجمة أحمد بن محمد الأموي، المعروف بابن برطال، في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٨٥)، والكتيبة الكامنة (ص ١٢٥)، واللمحة البدرية (ص ١٤٨).

وانتقل سلفه إلى مالقة، فتوَشَّجت لهم بها عروقٌ، وصاهروا إلى بيوتات نبيهة.

حاله: كان من أهل الخير، وكان على طريقة مُثلى من الصَّمت، والسَّمت، والسَّمت، والانقباض، والذكاء، والعدالة والتخصُّص، محوَّلًا في الخير، ظاهر المروءة، معروف الأصالة، خالص الطَّعمة، كثير العفَّة، مشهور الوقار والعفاف، تحرَّف بصناعة التوثيق على انقباض.

دخوله غرناطة: تقدّم قاضيًا بغرناطة، بعد ولاية القضاء ببلده، وانتقل إليها، وقام بالرَّسم المضاف إلى ذلك، وهو الإمامة بالمسجد الأعظم منها، والخطابة بجامع قلعتها الحمراء؛ واستقلّ بذلك إلى تاسع جمادى الثانية من عام أحد وأربعين وسبعمائة، على قصور في المعارف، وضعف في الأداة، وكلال في الجدّ، ولذلك يقول شيخنا أبو البركات بن الحاج (١٠): [الرمل]

إنّ تقديم ابنِ بُرطالِ دَعا طالبَ (٢) العلم إلى تَرْكِ الطّلَبْ حَسِبوا الأشياءَ عن (٣) أسبابها فإذا الأشياءُ عن غَيْرِ سَبَبْ

إلَّا أنه أعانته (٤) الدربة والحُنكة على تنفيذ الأحكام، فلم تؤثر عنه فيها أُحدوثة، واستظهر بجزالة أمْضَت حُكمه، وانقباضٍ عافاه عن الهوادة، فرضيت سيرته، واستقامت طريقته.

مشيخته: لَقِيَ والده، شيخ القضاة، وبقيَّة المُحدُّثين، وله الرواية العالية، والدرجة الرفيعة، حسبما يأتي في اسمه، ولم يؤخَذ عنه شيء فيما أعلم.

شعره: أنشدني الوزير أبو بكر بن ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم، قال: أنشدني القاضي أبو جعفر بن بُرطال لنفسه، مُودِّعًا في بعض الأسفار (٥٠): [الكامل]

أستودع اللَّهمُّ (٦) مَنْ لوداعهم قلبي ورُوحي إذ دَني لوداعي (٧)

<sup>(</sup>١) البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٨٥)، والكتيبة الكامنة (ص ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) في المصدرين السابقين: (طالبي). (٣) في الكتيبة الكامنة: (من).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أعانه». وفي تاريخ قضاة الأندلس: (فأعنته».

<sup>(</sup>٥) البيتان الأول والثاني في الكتيبة الكامنة (ص ١٢٦).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «الله» وهكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «الرحمان».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «دنى الوداع» وهكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «قلبي وصبري آذنا بوداع».

بانوا وطرْفي (١) والفؤادُ ومِقْولي بالدُ ومسلوبُ السعزاء وداعِ فتولً يما مولاي حِفْظَهُمُ ولا تجعلُ تفرُقَنا فِراق وَداع

وفاته: توفي، رحمه الله وعفا عنه، أيام الطاعون الغريب<sup>(۲)</sup> بمالقة، في منتصف ليلة الجمعة خامس صفر عام خمسين وسبعمائة<sup>(۳)</sup>، وخرجت جنازته في اليوم التالي، ليلة وفاته في رَكْبٍ من الأموات، يناهز الألف، ويُنيف بمائتين، واستمرّ ذلك مدة، وكان مولده عام تسعة وثمانين وستمائة، رحمه الله تعالى.

أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عميرة المخزومي<sup>(٤)</sup> بلنسي شقوري الأصل، يكني أبا مُطرّف.

أُولَئِتُهُ: لم يكن من بيت نباهة؛ ووقع لابن عبد الملك في ذلك نقل، كان حقه التجافى عنه، لو وُفِّق.

حاله: قال ابن عبد الملك (٥): كان أوّل طلبه العلم شديد العناية بشأن الرواية، فأكثر من سماع الحديث وأخذه عن مشايخ أهله، وتفنّن (١) في العلوم، ونظر في العَقْليَّات (٧) وأصول الفقه، ومال إلى الأدب (٨) فبرع فيه (٩) براعة عُدّ بها من كبار مُجيدي النَّظم، وأما (١٠) الكتابة، فهو (١١) عَلمُها المشهور، وواحدها الذي (١٢) عجزت عن ثانيه (١٣) الدُّهور، ولا سيما في مخاطبة الإخوان، هنالك استولى على أمد الإحسان، وله المُطَوَّلات المُنتَخَبة، والقِصار المقتضبة، وكان يُملح كلامه نظمًا ونثرًا بالإشارة إلى التاريخ (١٤)، ويُودِعه إلماعات بالمسائل (١٥) العِلمية

<sup>(</sup>١) في الكتيبة: (فطرفي).

<sup>(</sup>٢) أسماه النباهي في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٨٥): «الطاعون الكبير».

<sup>(</sup>٣) جاء في اللمحة البدرية (ص ١٠٤) أنه سدّد الخطة وأجرى الأحكام إلى الرابع من شهر ربيع الآخر عام ٧٤٣ هـ.

<sup>(</sup>٤) ترجمة أبن عميرة في الذيل والتكملة (ج ١ ص ١٥٠) وجاء فيه: «أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن أحمد بن عميرة المخزومي»، وبغية الوعاة (ص ١٣٧)، وأزهار الرياض (ج ٥ ص ٦٥).

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة (ج ١ ص ١٥٢). (٦) في الذيل والتكملة: «ثم تفنن».

<sup>(</sup>٧) في الذيل والتكملة: «المعقولات».(٨) في الذيل والتكملة: «الآداب».

<sup>(</sup>٩) في الذيل والتكملة: «فيها».(٩) في الذيل والتكملة: «فأما».

<sup>(</sup>١١) في الذيل والتكملة: «فإنه». (١٢) في الذيل والتكملة: «التي».

<sup>(</sup>١٣) في الذيل والتكملة: «عن الإتيان بثانيه الدهور».

<sup>(</sup>١٤) في الذيل والتكملة: «التواريخ». (١٥) في الذيل والتكملة: «بمسائل علمية».

مُنوَّعة المقصد (١). قلت: وعلى الجملة، فذاتُ أبي المطرِّف فيما ينزع إليه، ليست من ذوات الأمثال، فقد كان نسيج وخده، إدراكا وتفنَّنا، بصيرًا بالعلوم، مُحَدِّثًا، مُكثِرًا، راوية نَبتًا، سَجِرًا في التاريخ والأخبار، ريّان، مضطلعًا بالأصلين، قائمًا على العربية واللغة، كلامه كثير الحلاوة والطّلاوة، جمَّ العيون، غزير المعاني والمحاسن، وافد أرواح المعاني، شفّاف اللفظ، حرَّ المعنى، ثاني بديع الزمان، في شكوى الحِرفة، وسوء الحظ، ورونق الكلام، ولُطْف المأخذ، وتبريز النثر على النظم، والقُصُور في السّلطانيات.

مشيخته: روى عن أبي الخطاب بن واجب، وأبي الربيع بن سالم، وأبي عبد الله بن فرج وأبي علي الشَّلُوبين، وأبي عُمر بن عات، وأبي محمد بن حَوْط الله، لقيهم، وقرأ عليهم، وسمع منهم، وأجازوا له؛ وأجاز له من أهل المشرق أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج وغيره.

مَن روى عنه: روى عنه ابنه القاسم، وأبو بكر بن خطّاب، وأبو إسحاق البُلْقيني الحَفيد، والحسن بن طاهر بن الشَّقُوري، وأبو عبد الله البَرِّي. وحدَّث عنه أبو جعفر بن الزَّبير، وابن شقيف، وابن ربيع، وغيرهم مما يطول ذكره.

نباهته: صحب أبا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن خطّاب قبل توليته ما تولّى من رياسة بلده، وانتُفع به كثيرًا؛ وكتب عن الرئيس أبي جميل زيّان بن سعد وغيره من أمراء شرق الأندلس. ثم انتقل إلى العُدُوة (٢٠)، واستكتبه الرشيد أبو محمد عبد الواحد بمراكش، مدة يسيرة؛ ثم صرفه عن الكتابة وولّاه قضاء مِلْيانة من نظر مَرّاكُش الشرقي، فتولّاه قليلًا، ثم نقله إلى أقصى رباط الفتح. وتوفي الرشيد، فأقرّه على ذلك الوالي بعده، أبو الحسن المُعتضد أخوه؛ ثم نقله إلى قضاء مِكْنَاسة الزّيتون؛ ثم لمّا قتل المعتضد لحق بسبنة، وجرى عليه بطريقها ما يذكر في مِخنته. ثم رَكِب البحر منها متوجّهًا إلى إفريقية، فقدم بجاية على الأمير أبي زكريا. ثم توجّه إلى تونس فنجحت على الأمير أبي زكريا. ثم توجّه إلى تونس فنجحت على الأمير أبي زكريا، ولطف محلة منه، حتى ولايته؛ واستدعاه المُستنصر بالله محمد بن أبي زكريا، ولطف محلة منه، حتى كان يحضر مجالس أنسِه، وداخله بما قرَفَتْهُ الألسُن بسببه حسبما يذكر في وَصْمَته.

<sup>(</sup>١) في الذيل والتكملة: «المقاصد».

مناقبه: وهي الكتابة والشعر؛ كان يَذكر أنه رأى في منامه النبيّ، على فناوله أقلامًا، فكان يُرْوَى له أن تأويل تلك الرُّؤيا، ما أدرك من التَّبريز في الكتابة، وشِياع الذكر، والله أعلم.

ومن بديع ما صَدَر عنه، فيما كتب في غرض التَّورية، قطعة من رسالة، أجاب بها العبَّاس بن أمية، وقد أعلمه باستيلاء الروم على بَلنْسِية، فقال:

«بالله أيَّ نحو نَنْحُو، أو مَسْطورٍ نُنْبت أو نَمْحُو؛ وقد حُذِف الأَصْلُ والزَّائد، وذَهَبت الصَّلةُ والعائد؛ وباب التعجُّب طال، وحالُ اليَاس لا تخشى الانتقال؛ وذَهَبت علامةُ الرَّفْع، وفقدت نون الجمع؛ والمغتلُ أعْدَى الصَّحيح والمُثلَّثُ أَرْدَى الفصيح؛ وامتنَعَت الجُمُوع من الصَّرف، وأمنَت زيادتُها من الحَذْف؛ ومالت قواعدُ المِلَّة، وصِرْنا جَمْع القِلَّة؛ وظهَرتْ علامةُ الخفض، وجاء بدلُ الكلُّ من البعض».

ومن شعره في المقطوعات التي وَرَّى فيها بالعلوم قوله(١): [الخفيف]

وأتث (٢) خُطَّة القضاء تليها منزِلًا نابيًا وعيشًا كريها مِثْلُ ما يزعمُ المهندس فيها

قد عَكَفْنَا على الكتابة حينًا وبكل لم يَنِقَ للجُهد إلَّا نِسْبةً بُدُلت ولم تتنغير

وكقوله مما افتتح به رسالة<sup>(٣)</sup>: [البسيط]

فكيف صبري وقد كابدْتُ بَيْنَهُما؟ شوقي إليك فكيف الجَمْعُ بَيْنَهُما؟

يا غائبًا سلَبَتْني الأنْسَ غيبتُهُ دَعْواي أنَّك في قلْبي فعارَضَها (٤)

وفي مثل ذلك استفتاحُ رسالته أيضًا<sup>(ه)</sup>: [الكامل]

روخ (٧) مُوَشَّى بالبديع مُرَتَّعُ (٨) ومِنَ الوُجُوبِ مُضَيِّقٌ (٩) وموسَّعُ

إن<sup>(١)</sup> الكِتاب أتى وساحةُ طِرْسه وله حقوقٌ ضاق وقتُ وجوبها

<sup>(</sup>١) الأبيات أيضًا في الجزء الثاني من الإحاطة، في ترجمة أبي البركات محمد بن محمد البلفيقي، وفيها بعض اختلاف عمّا هنا.

<sup>(</sup>٢) في الأصلُّ: ﴿وجاءت، وهكذا ينكسر الوزن. (٣) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١ ص ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) في الذيل والتكملة: «يعارضها». (٥) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١ ص ١٥٣).

 <sup>(</sup>٦) في الذيل والتكملة: «أفدي الكتاب».

<sup>(</sup>A) في المصدر نفسه: «مُوشِع».

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: (ضيّق) وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الذيل والتكملة.

وفي مثل ذلك في استفتاح رسالة أيضًا(١): [الكامل]

كبَّرْتُ بالبُشْرى (٢) أتت وسماعُها وكذلك الأعياد سُنّة يومها وفي أغراض أُخَر<sup>(١)</sup>: [الخفيف] بايعونا مؤدة هي عندى فسأقضي بردّها ثم أقضي وله في معنى آخر(١): [الطويل]

شرَّطتُ عليهم عند تسليم مُهجتي فلمّا أردْتُ الأخْذَ بالشَّرْط أغْرَضوا

عيدى الذي لشُهُودِه تَكْبيري مختصة بزيادة التّكبير

كالمرآة (٣) بيعها بالخِدَاع بعدها(٤) من مدامعي ألف صاع

وعند انعِقاد البّيع قُربًا يُواصلُ وقالوا يَصِعُ البيعُ والشَّرْطُ باطلُ

تصانيفه: له تأليفٌ في كائنة مَيُرْقة (٥) وتغلُّب الرُّوم عليها، نحى فيه مَنحى العِماد الأَصْفَهَاني، في الفتْح القُدْسي(٦)؛ وكتابُهُ في تعفيبه على فخر الدين بن الخطيب الرَّازي في كتاب المعالم في أصول الفقه منه؛ وردُّه على كمال الدين أبي محمد بن عبد الكريم السّماكي في كتابه المسمّى بالتّبيان في علم البيان؛ واقتضابُه النبيل في ثورة المُريدين (٧)، إلى غير ذلك من التعاليق والمقالات، ودوّن الأستاذ أبو عبد الله بن هانيء السَّبْتي كتابته وما يتخلِّلُها من الشُّعر في سفّرين بديعين أتقن ترتيبهما، وسمَّى ذلك «بُغية المُسْتطرف، وغُنية المُتطرِّف، من كلام إمام الكتابة ابن عميرة أبي المطرّف.

دخوله غرناطة: قال شيخنا أبو الحسن بن الجيَّاب: عَمير أخبرُ بذلك مِن شيوخه، والرجل ممَّن يُركَن إليه في أخباره فيما أحقُّوا على سبيل الرواية والإخبار، من شرّق الأندلس إلى غزناطة، إلى غربها إلى غير ذلك، عند رحلته، وهو الأقرب، وقال: قال المخبر: عهدي به طويلًا، نحيف الجسم، مُصْفرًا، أَقْنَى الأنف؛ أصيب

<sup>(</sup>١) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١ ص ١٥٣). (٢) في الذيل والتكملة: «للبشري».

<sup>(</sup>٣) في الذيل والتكملة: «كالمصراة». (٤) في المصدر نفسه: «معها».

<sup>(</sup>٥) المقصود بها حصار الطاغية البرشلوني لمدينة ميورقة في شوّال سنة ٦٢٦ هـ، فأراها من القتل والسبي، ثم أخذ واليها ابن يحيى فعذَّبه أشدّ العذاب حتى مات، واستولى النصاري عليها في عام ٦٢٧ هـ. الروض المعطار (ص ٥٦٨).

<sup>(</sup>٦) المراد كتاب «القدح القسي، في الفتح القدسي» لعماد الدين أبي عبد الله محمد بن هبة الله الكاتب الأصفهاني، المتوفّى سنة ٥٩٧ هـ. هدية العارفين (ج ٦ ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٧) المراد كتاب «ثورة المريدين» لأحمد بن قسى، المتوفّى سنة ٥٤٥ هـ.

بمالقة ما أحوج ما كان إليه، وقد استقبل الكبْرَة (١)، ونازعه سوء الحظّ. قال الشيخ أبو الحسن الرُّعَيني: إنه كتب إليه يُغلمهُ بهذه الحادثة عليه، وأن المنهُوب من ماله يَغدل أربعة آلاف دينار عُشرية، وكان ورقًا وعينًا وحُليًّا وذلك أنه لمّا قُتل المعتضد، اغتنم الفطرة، وفصَل عن مِكناسة، قاصدًا سَبْته، فلَقِيَ الرفقة التي كان فيها جَمْعٌ من بني مَرين، سلبوه وكلّ مَن كان معه.

مولده: بجزيرة شُقْر<sup>(۲)</sup>، وقيل ببكنسِية، في رمضان اثنتين وثمانين وخمسمائة.

وفاته: توفي بتونس ليلة الجمعة الموفية عشرين ذي الحجة عام ستة وخمسين وستماثة (٣). قال ابن عبد الملك (٤): وَوَهم ابن الزبير في وفاته، إذ جعلها في حدود الخمسين وستمائة أو بعدها.

#### أحمد بن عبد الحق بن محمد بن يحيىٰ ابن عبد الحق الجدلي<sup>(ه)</sup>

من أهل مالقة، يكنى أبا جعفر، ويُعرَف بابن عبد الحق.

حاله: من (1) صدور أهل العلم والتفنن في هذا الصّقع الأندلسي، نسيجُ وخدِه في الوقار والحصافة، والتزام مُثلى الطريقة، جمُّ التَّحصيل، سديد النظر، كثير التخصُّص، محافظ على الرسم، مقبوضُ العِنان في التَّظفيف في إيجاب الحقوق لأهلها، قريب من الاعتدال في معاملة أبناء جنسه، مقتصد مع ثروته، مؤثِر للترتيب في كافّة أمره، متوقّد الفكرة مع سكون، ليّنُ العريكة مع مَضاء؛ مجموع خِصال حميدة مما يفيد التجريب والحُنكة؛ مضطلع بصناعة العربية، حائز قصب السّبق فيها، عارف بالفروع والأحكام، مُشارك في فنون من أصول، وطبّ، وأدب، قائم على

<sup>(</sup>١) الكبْرَة: كبر السنّ. لسان العرب (كبر).

 <sup>(</sup>٢) شُقْر: بالإسبانية Jucar، وهي جزيرة بالأندلس قريبة من شاطبة، كثيرة الأشجار والأنهار.
 الروض المعطار (ص ٣٤٩) ونزهة المشتاق (ص ٥٥٦)، ورسمها ابن صاحب الصلاة في تأريخ المنّ بالإمامة (ص ٤٣٠) هكذا: «شوقر».

 <sup>(</sup>٣) في الذيل والتكملة (ج ١ ص ١٨٠): «الحجة ثمان وخمسين وستمائة»، وفي بغية الوعاة (ص
 ١٣٨): «رابع ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وستمائة».

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكمُّلة (ج ١ ص ١٨٠).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «الجذلي» بالذال المعجمة، والتصويب من الكتيبة الكامنة (ص ١٢٣) وبغية الوعاة
 (ص ١٣٨) حيث ترجمته.

<sup>(</sup>٦) قارن ببغية الوعاة (ص ١٣٨ ـ ١٣٩).

القراءة (١)، إمام في الوثيقة، حَسَنُ الخَطِّ، مليح السَّمَة والشيبة، عَذْب الفُكاهة، حَسَن العهد، تام الرجولية.

نباهته: تصدَّر (٢) للإقراء ببَلدِه على وفور أهل العلم، فكان سابق الحَلْبة، ومناخ الطِيَّة، إمتاعًا، وتفتنًا، وحُسْن إلقاء. وتصرّف في القضاء ببَلَّش وغيرها من غزبي بلده، فحَسُنت سيرته، واشتهرت طريقته، وحُمِدَت نزاهته. ثم وُلِّي خُطَّة القضاء بمالقة، والنظر في الأخباس (٣) بها، على سبيل من الحظوة والنباهة، مرجوعًا إليه في كثير من مُهمَّات بلده، سائمة وجوه السعادة، ناطقة ألسُن الخاصّة والعامّة بفضله، حمَّاعة نزاهته، آويًا إلى فضل بيته. واتصلت ولايته إيًاها إلى هذا العهد، وهي أحد محامد الوالي، طولُ مدة الولاية، لا سيما القاضي، ممّا يدُلُّ على الصبر، وقلّة القدْح، وسدًّ أبواب التَّهم، والله يُعينه، ويمتّع به بمنّه.

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي عبد الله بن بكر، وهو نجيب حَلْبته، والسَّهُمُ المُصيب من كِنانته، لازمه، وبه تفقّه وانتفع، وتلا القرآن عليه وعلى محمد (٤) بن أيوب، وعلى أبي القاسم بن درهم عَلَمي وقتهما في ذلك، وعلى غيرهما، وتعلَّم الوثيقة على العاقد القاضي أبي القاسم بن العريف. وروى عن الخطيبين المحَدُّثين أبي عثمان بن عيسى وأبي عبد الله الطَّنجالي، وغيرهما.

دخوله غرفاطة: تردَّد إليها غير ما مرَّة، منها في أمور عَرَضت في شؤونه الخاصَّة به، ومنها مع الوفود الجلَّة، من أهل بلده، تابعًا قبل الولاية، متبوعًا بعدها. ومن شعره قوله في جدول<sup>(ه)</sup>: [الكامل]

ومُقاربِ الشَّطِّين أحكم صَقْلَهُ (١) كالمشرَفيِّ إ فحَمائلُ (٧) الدِّيباج منه خمَائلُ ومعانيَّ (٨) ف وقد اختفى طرْف (٩) له في دَوْحَةٍ كالسَّيف رُدُّ

كالمشرَفيِّ إذا اكْتَسى بفرِنْدِهِ ومعانقُ (٨) فيها البَهارَ بوَرْدِهِ كالسَّيف رُدَّ ذُبابُهُ في غِمْدِه

<sup>(</sup>١) في بغية الوعاة: «القراءات». (٢) قارن ببغية الوعاة (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) الأحباس: الأوقاف. (٤) في البغية: اعلى أبي محمد،

<sup>(</sup>٥) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) رواية صدر البيت في الكتيبة الكامنة هي:

ومنمنم الشَّطْين منه حمائل (V) في الكتيبة: «فخمائل». (A) في الكتيبة: «فخمائل».

<sup>(</sup>٩) في المصدر نفسه: (طوق).

وقوله في شجر نارنج مزهر(١١): [الكامل]

وثمار نارئي نرى أزهارها مع ناتى و(٢) النَّارنْج في تنْضِيدِ فإذا نَظَرْتَ إلى تألُّفها(٣) أتَتْ كمباسِم أوْمَتْ لِلَثْم خُدُودِ

وفاته: في زوال يوم الجمعة السابع (٤) والعشرين لرجب عام خمسة وستين وسبعمائة.

مولله: ثامن شوّال عام ثمانية وتسعين وستمائة.

# أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن محمد أحمد بن ابن الصقر الأنصاري الخزرجي (٥)

يُكنى أبا العباس، من أهل الثُّغر الأعلى.

أوَّليته: من سَرَقُسُطة (٢) حيث منازل الأنصار هنالك؛ انتقل جدُّ أبيه عبد الرحمان بابنه الصغير (٧) منها لحدوث بعض الفِتَن بها إلى بَلنسِية، فوُلِدَ له ابنه عبد الرحمان أبو العباس (٨) هذا؛ ثم انتقل أبوه إلى ألمريَّة، فوُلِد أبو العباس بها، ونقله أبوه إلى سَبْتة فأقام بها مدّة (٩).

حاله: كان (١٠) مُحدِّثًا مُكثِرًا ثقةً، ضابطًا، مُقرِثًا، مُجوِّدًا، حافظًا للفقه، ذاكِرًا للمسائل (١١)، عارفًا بأُصولها (١٢)، متقدِّمًا في علم الكلام، عاقدًا للشروط، بصيرًا بعِللها؛ حاذقًا بالأحكام، كاتبًا بليغًا، شاعرًا مُحسِنًا، أتقنُ (١٣) أهلِ عصره خطًّا، وأجلهم مَنْزعًا، ما اكتسب قطُّ شيئًا من متاع الدُّنيا، ولا تلبَّس بها، مُقتنعًا

<sup>(</sup>١) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ١٢٣ ـ ١٢٤).

 <sup>(</sup>٢) في الكتيبة: «تُرى أزهارُهُ مع قانىء...». (٣) في المصدر نفسه: «تآلفها».

<sup>(</sup>٤) في بغية الوعاة (ص ١٣٩): «الجمعة ثامن عشرين رجب سنة ...».

<sup>(</sup>٥) ترجمة ابن الصقر في التكملة (ج ١ ص ٢٩)، والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ١٠٢)، والوافي بالوفيات (ج ٧ ص ٤٧)، والذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٢٣)، والديباج المذهب (ج ١ ص ٢١)، ونفح الطيب (ج ٦ ص ٩١).

<sup>(</sup>٦) قارن بالذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٢٣).

<sup>(</sup>٧) ابنه الصغير هو محمد، كما ورد أعلاه في الذيل والتكملة.

<sup>(</sup>A) في الذيل والتكملة: «أبو أبي العباس هذا».

 <sup>(</sup>٩) في الذيل والتكملة: «سبتة ابن نحو سبعة أعوام، وأقام فيها به مديدة».

<sup>(</sup>١٠) قارن بالذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٢٥). (أ١١) في الذيل والتكملة: «لمسائله».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر نفسه: «بأصوله». (١٣) في المصدر نفسه: «آنق».

باليسير، راضيًا بالدُّون، مع الهمَّة العَلِيَّة، والنفس الأبيَّة، على هذا قطع عمره، وكتب من دواوين العلم ودفاتره، ما لا يُحصَى كثرة، بجَودة (١) وضبط وحُسن خطً؛ وعُنِيَ به أبوه في صغره، فأسمعه كثيرًا من الشروح، وشاركه في بعضهم. نفعه الله.

نباهته: استدعاه أبو عبد الله بن حسون، قاضي مَرَّاكش، إلى كتابته، إلى أن صُرِف، واستقرَّ هو متولِّي حُكمها وأحكامها، والصلاة في مسجدها، ثم ترك الأحكام، واستقرَّ في الإمامة. ولمَّا تصيَّر الأمرُ إلى المُوحُدين، ألحقهُ عبد المؤمن (٢) منهم، بجملة طَلَبَة العلم، وتحفَّى به، وقدَّمه إلى الأحكام بحَضْرة مَرَّاكش، فقام بها مدَّة، ثم ولاه قضاء غرناطة، ثم نقله إلى إشبيلية قاضيًا بها مع وليّ عهده. ولمّا صار الأمر إلى يعقوب (٣)، ألزمه خدمة الخِزانة العلمية وكانت عندهم من الخطط التي لا يُعَيِّنُ لها إلّا كبار أهل العلم وعليّهم، وكانت مواهب عبد المؤمن له جَزْلة، وأعطياتُهم مُترافِهة كثيرة.

مشيخته: قرأ القرآن على أبيه، وأكثر عنه، وأجاز له، وعلى أبي الحسن التُطيلي، قال: وهو أول مَن قرأت عليه.

مَن روى عنه: روى عنه أبو عبد الله، وأبو خالد يزيد بن يزيد بن رفاعة، وأبو محمد بن على بن وهب القضاعي.

دخوله غرناطة: صُحبة (٤) القاضي أبي القاسم بن جمرة، ونوَّه به واستخلفه إذ وَلِيَها، وقبض عليه بكلتي يديه، ثم استُقضي بها أبو الفضْل عِياض بن موسى، فاستمسك به، واشتمل عليه؛ لصحبة كانت بينهما وقرابة، إلى أن صُرِفَ عنها أبو الفضل عِياض، فانتقل إلى وادي آش، فتولَى أحكامها والصلاة بها، ثم عاد إلى غرناطة سنة سِت وثلاثين، إلى أن استُقضي بغرناطة في دولة أبي محمد بن

<sup>(</sup>١) في المصدر نفسه: ﴿وجودة وضبطًا».

<sup>(</sup>٢) هو عبد المؤمن بن علي، أول خلفاء الموحدين بالمغرب والأندلس؛ حكم المغرب سنة ٥٢٤ هـ. وفي سنة ٥٤١ هـ. ترجمته في البيان المغرب. توفي سنة ٥٥٨ هـ. ترجمته في البيان المغرب قسم الموحدين (ص ٩٧). والمعجب (ص ٢٦٢، ٢٦٥، ٢٩٢)، والحلل الموشية (ص ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) قارن بالذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٢٦).

عبد المؤمن بن علي؛ فحُمدت سيرته، وشُكِرَ عدْلُه، وظهرت نزاهته، ودام بها حتى ظُنَّ من أهلها.

شعره: وشعره في طريقة الزهد، وهي لا ينفُذُ فيها إلَّا مَن قويت عارضتُه، وتوفّرت مادّته (١): [الطويل]

إللهي لكَ المُلْكُ العظيمُ حقِيقةً تجافى بنُو الدنيا مكاني فسَرَّني وقالوا فقيرٌ وهو (٢) عندى جلالةً

وما لِلُورى مهما مَنَعْتَ نَقِيرُ وما قَدْرُ مِخْلُوق جَداه حقيرُ نَعْمُ صَدَقُوا إني إليك فقيرُ

وشعره في هذا المعنى كثير، وكله سَلِس المقادة، دالًا على جَوْدة الطبع. ومن شعره قوله<sup>(٣)</sup>: [الكامل]

أَرْضِ العدُو بظاهرِ مُتَصَنِّع إِن كَنتَ مُضْطَرًا إلى استرضائِهِ (1) كُنتَ مُضْطَرًا إلى استرضائِهِ كم من فتَى أَلْقى بوجهِ (٥) باسم وجوانحي تَنْقَدُ (١) من بغضائِهِ

تصانيفه: له (٧) تصانيفُ مفيدة تدلّ على إدراكه وإشرافه، كشرحه «الشّهاب»، فإنه أبدع فيه، وكتابه «أنوار الأفكار، فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزُّهَّاد والأبرار»، ابتدأ تأليفه، وتوفى دون إتمام غرضه فيه، فكمّله عبد الله ابنه.

محنته: كان ممّن وقعت عليه المحنة العظمى بمرّاكُش يوم دخول الموحّدين إياها، يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شوّال عام أحد<sup>(٨)</sup> وأربعين وخمسمائة، على الوجه المشهور في استباحة دماء كل مَن اشتملت عليه من الذّكور البالغين؛ إلّا مَن تَستَّر بالاختفاء في سِرْب أو غرفة أو مخبأ. وتمادى القتل فيها ثلاثة أيام، ثم نُودِيَ بالعفو عمَّن أشارته الفتّكة الكبرى، فظهر مِن جميع الخلق بها، ما يناهز السبعين رجلا، وبيعوا بيع أسارى المشركين، هم وذراريهم، وعُفِيَ عنهم، فكان أبو العباس ممَّن تخطّته المنيَّة، واستنقذه من الرِّق العفو، وحسبك بها محنة، نفعه الله، وضاعت له في ذلك وفي غيره كتب كثيرة بخطّه وبغير خطّه، مما تجلّ عن القيمة.

<sup>(</sup>١) الأبيات في الذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وهم) وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الذيل والتكملة.

<sup>(</sup>٣) البيتان في التكملة (ج ١ ص ٧٠)، والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ١٠٢)، والذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٣٠)، ونفح الطيب (ج ٦ ص ٩١).

<sup>(</sup>٤) في الذيل والتكملة: ﴿ إِلَى إِرضائهُ . (٥) في الذيل والتكملة: ﴿ بِثَغْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تتقد»، وكذا ينكسر الوزن، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٧) قارن بالذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٣٠). (٨) في الأصل: اإحدى؛ وهو خطأ نحوي.

مولده: بألمريَّة في أواخر شهر ربيع سنة اثنتين(١١) وخمسمائة.

وفاته: توفي بمرًاكش بين صلاة الظهر والعصر، في يوم الأحد لثمان خلون من جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وخمسمائة (٢). ودفن يوم الاثنين بعده عقب صلاة الظهر، وصلّى عليه القاضي أبو يوسف حجاج؛ وكانت جنازته عظيمة المحفل، كثيرة الجمع؛ برز إليها الرجال والنساء ورفعوا نعشه على الأيدي، رحمه الله.

ومما رثاه به جارُه وصديقه أبو بكر بن الطفيل<sup>(٣)</sup>، وهو بإشْبِيلية، بعث بها إلى ابنه مع كتاب في غرض العزاء<sup>(٤)</sup>: [الوافر]

لأمر ما تَخَيَّرتِ السَّهُ ورُ وأَظْلَمَتِ الحواكبُ والبُدُورُ وطال على العُيُونِ الليلُ حتى (٥) كَأَنَّ النَّخِمَ فيه لا يَخُورُ

#### أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمان

يُعرَف بابن القَبَّاب، من أهل فاس، ويكنى أبا العباس.

حاله: هذا الرجل، صَدْرُ عدول<sup>(٢)</sup> الحَضْرة الفاسِيَّة، وناهضُ عُشَّهم، طالب، فقيه، نبيه، مُدْرك، جيِّد النظر، سديد الفهم؛ حضر الدرس بين يدي السلطان، ووُلِّي القضاء بجبل الفتح<sup>(٧)</sup>، متَّصفًا فيه بجزالة وانتهاض. تعرّفتُ به بمدينة فاس، فأعجبتني سيمتُه؛ ووصل مدينة سَلا في غرض اختبار واستطلاع الأحوال السلطانية؛ واستدعيته فاعتذر ببعض ما يُقبل، فخاطبته بقولي<sup>(٨)</sup>: [الوافر]

أبسيتُ مَ وَعُولِي إِمَّا لِشَاوِ (٩) وَتَأْبَى لَوْمَهُ مُثْلَى الطريقَة

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. وفي التكملة (ج ۱ ص ۷۰)، والذيل والتكملة (ج ۱ ص ۲۳): ولد سنة ٤٩٢ هـ.

 <sup>(</sup>۲) في المقتضب (ص ۱۰۲)، والتكملة (ج ۱ ص ۷۰)، والذيل والتكملة (ج ۱ ص ۲۳۱): توفي
 سنة ۹۶۹ هـ.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي، أحد فلاسفة المسلمين. توفي بمراكش سنة ٥٨١ هـ. ترجمته في المعجب (ص ٣١١)، والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ١٢٥)، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص ٥٣٠) في ترجمة أبي الوليد بن رشد. وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة.

<sup>(</sup>٤) البيتان في الذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) في الذيلُ والتكملة: ١... على نجى الهَمُّ ليلٌ.

<sup>(</sup>٦) العدول: جمع عَذْل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، لسان العرب (عدل).

<sup>(</sup>٧) جبل الفتح: هو جبل طارق. (٨) الأبيات في نفح الطيب (ج ٨ ص ٤١٣).

<sup>(</sup>٩) في النفح: ﴿لبَّاوِ﴾.

وبالمختار للناس اقتداء وغير وغير غريبة أن رَقَّ حُرَّ وإمّا زاجر الورّع اقتضاها وغشيان المنازل لاختبار شكرت مَخِيلة كانت مجازًا

وقد حَضَرَ الوليمةَ والعَقِيقة على مَنْ حالُه مِثْلي رقيقة ويأبى ذاك دُكانُ الوثيقة يُطالبُ بالجليلةِ والدَّقيقة لكمْ وحَصَلْتُ بَعْدُ على الحقيقة

وتفرَّع الكلام على قولي: «ويأبى ذاك دكانُ الوثيقة»، بما دعي إلى بيانه بتصنيفي فيه الكتاب المسَمَّى «بمُثلى الطريقة في ذَمِّ الوثيقة».

دخوله غرناطة: في عام اثنين وستين وسبعمائة، مُوَجّهًا من قِبَل سلطان المغرب أبي سالم بن أبي الحسن لمباشرة صَدقة عَهِدَ بها لبعض الرُّبُط<sup>(۱)</sup>؛ وهو إلى الآن، عَدُلَّ بمدينة فاس، بحال تَجلَّة وشُهرة. ثم تعرَّفتُ أنه نُسك ورفض العَيْش من الشهادة ككثير من الفضلاء.

أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الحسن ابن الحسن ابن الخسين بن الزبير بن عاصم بن مُسلم بن كَعْب الثَّقفي (٢) يكنى أبا جعفر.

أوَّليته: كغبُ الذي ذُكِر، هو كعب بن مالك بن عَلْقَمة بن حباب بن مسلم بن عدي بن مرّة بن عُوف بن تَقِيف؛ أصله من مدينة جيّان، منزل قِنسرين، من العرب الداخلين إلى الأندلس؛ ونسبُه بها كبير، وحَسَبه أصيل، وثَرْوته معروفة. خرج به أبوه عند تغلُب العدوّ عليها عام ثلاثة وأربعين وستمائة، ولأبيه إذ ذاك إثراء وجِدة أعانته على طلب العلم، وإرفاد (٣) مَن أَحْوجَته الأزمة في ذلك الزمان من جالية العلماء عن قُرْطبة وإشبيلية كأبي الحسن الصائغ وغيره، فنصحوا له، وحَطَبوا في حَبْله.

حاله: كان خاتمة المحدُّثين، وصدور العلماء والمُقرِثين، نسيج وحده، في حُسُن التعليم، والصبر على التَّسميع، والملازمة للتدريس، لم تختل له، مع تخطّي

<sup>(</sup>١) الرُّبُط: جمع رباط، وهو الثغر التي يرابط فيه الجيش لدفع العدو. لسان العرب (ربط).

 <sup>(</sup>۲) ترجمة أحمد بن إبراهيم الثقفي في الذيل والتكملة (ج ۱ ص ۳۹)، وشذرات الذهب (ج ٦ ص
 ۲۱)، وبغية الوعاة (ص٢١٦)، والوافي بالوفيات (ج ٥ ص ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) الإرفاد: الإعانة والعطاء؛ من قوله: رفده وأرفده: أي أعطاه. لسان العرب (رفد).

الثمانين، ولا لحقته سآمة، كثير الخشوع والخشية، مُسترسل العَبْرة، صليبًا في الحق، شديدًا على أهل البِدَع، مُلازِمًا للسُّنَّة، جَزْلًا، مُهيبًا، مُعَظَّمًا عند الخاصّة والعامّة، عذب الفكاهة، طيّب المجالسة، حُلو النّادرة، يُؤثَر عنه في ذلك حكايات، لا تُخِل بوقار، وتُحِلّ بجلال مَنصِب.

فنونه: إليه انتهت الرّياسة بالأندلس في صناعة العربية، وتجويد القرآن، ورواية الحديث، إلى المشاركة في الفقه، والقيام على التّفسير، والخَوض في الأصلين.

مشيخته: أخذ عن الجلَّة المُقرِئين، كالمُقرِىء أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مَسْتقور (١) الغرناطي الطائي.

نباهته وخُططه: وُلِّيَ قضاء المناكح، والخطبة بالحضرة، وبلغ من الشهرة والإشادة بذِكره، ما لم يَبْلغه سواه.

تصانيفه: من تأليفه كتاب "صلة الصَّلة" لابن بَشْكُوال، التي وصلْتُها بعده، وسمَّيتُ كتابي به "عائد الصلة"، وافتتحت أول الأسماء فيه باسمه؛ وكتاب "ملاك التأويل، في المُتشابه اللفظ في التَّنزيل" غريبٌ في معناه؛ والبُرهان في ترتيب سُور القرآن؛ وشرح الإشارة لِلْباجي في الأصُول؛ وسبيلُ الرّشاد في فضل الجهاد؛ ورَدْع الجاهل عن اغتياب المجاهل، في الرد على الشودية (٢)، وهو كتاب جليل يُنْبىء عن التفنّن والاضطلاع؛ وكتاب الزمان والمكان، وهو وصْمَة، تجاوز الله عنه.

شعره: وشعره مختلف عن نمط الإجادة، مما حقُّه أن يُثبت أو ثَبَت في كتاب شيخنا أبي البركات المسمّى «شعرُ مَنْ لا شِعر له» مما رواه، ممَّن ليس الشعر له بضاعة، من الأشياخ الذي عُدِّ صدرٌ عنهم هو. فمن شعره (٣): [السريع]

ما لي ولِلتسئال لا أُمَّ لي سألتُ (٤) مَن يُعْزَلُ أو مَن يَلي حَسْبي ذنوبٌ (٥) أثقلتْ كاهلي ما إن أرى إظلامها (١) ينجلي

<sup>(</sup>۱) كان ابن مستقور خطيبًا بليغًا، كاتبًا ناظمًا ناثرًا، بصيرًا بعقود الشروط، سابقًا في علم الفرائض. استمر قضاؤه مع الخطابة بحضرة غرناطة إلى أول الدولة الإسماعيلية. تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) الشودية: فرقة من فرق الصوفية في المغرب.

<sup>(</sup>٣) البيتان الأول والثاني في بغية الوعاة (ص ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إنْ سَٱلْتُ» وكذا ينكسر الوزن، لذلك اقتضى حذف «إنْ». وفي بغية الوعاة: «إن سلت».

 <sup>(</sup>٥) في بغية الوعاة: «ذنوبي».
 (٦) في المصدر نفسه: «غماءها».

#### يا ربّ، عَفْوًا إنها جَمَّةً إن لم يكن عَفْوُك لا أُمَّ لي

محنته: نشأت بينه وبين المُتغلب بمالقة من الرؤساء التُّجيبيين من بني إشْقَيْلُولة (١)، وَحْشة أكدتها سعاية بعض من استهواهم رجلٌ مُمَخْرق من بني الشُّعوذة، ومُنْتحلي الكرامة، يمتطيها، زعموا إلى النبوَّة، يُعرَف بالفزاري، واسمه إبراهيم، غريب المنْزَع، فذُّ المآخذ، أعجوبة من أعاجيب الفِتَن، يخبر بالقضايا المستقبلة، ويتسَوَّر سور حمى العادة في التطوّر من التقشُّف والخِلابة، تبعه ثاغية وراغية، من العوام الصُّمّ البُكْم، مستفزّين فيه حياته؛ وبعد زمن من مقتله، على يد الأستاذ بغرناطة، قرَعه بحقِّه، وبادره بتعجيل نكيره، فاستغاث بمفتونه الرئيس، ظهير مُحاله فاستعصى له؛ وبلغ الأستاذ النياحة، ففرّ لوجهه، وكُبس منزله لحينه، فاستولت الأيدى على ذخائر كُتبه، وفوائد تَقْييده عن شيوخه، على ما طالت له الحسرة، وجلَّت فيه الرزيَّة. ولحق بغرناطة آويًا إلى كَنَف سلطانها الأمير أبي عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن نصر؛ فأكرم مثواه، وعَرَف حقه، وانثال عليه الجمُّ الغفير لالتماس الأخذ عنه، إلى أن نالته لديه سعاية، بسبب جار له، من صُلحاء القرابة النّصرية، كان ينتابه لنِسْبة الخيريّة، نُمِيَت عنه في باب تفضيله، واستهالت للأمر كلمة، أوجبت امتحانه، وتخلُّل تلك الأُلْقِيَّة'<sup>(٢)</sup> من الشكّ، ما قَصر المحنة على إخراجه من منزله المجاور لذلك المتهم به، ومَنْعه من التصرّف، والتزامه قَعر منزل انتقل إليه بحال اعتزال من الناس، محجورًا عليه مُداخلتهم؟ فمكث على ذلك زمانًا طويلًا، إلى أن سُرِّيت عنه النكبة، وأقشعت المَوْجدة، فتخلُّص من سَرَارها بدرُه؛ وأُقِلُّ من شكاتها جاهُه، وأحسنت أثرُها حاله، وكثُر مُلْتمسه، وعظُمت في العالم غاشيته؛ فدوَّن واستمع، وروى ودَرَّب، وخَرَّج وأدَّب وعلُّم، وحلَّق وجَهَر. وكانت له الطَّايلةُ على عدُّوه، والعاقبة للحُسني، بعد ثبات أمره، والظُّفر بكثير من مُنْتهب كُتبه. وآلت الدولة للأمير أبي عبد الله نصر بمالقة، فطالب الفزاريّ المذكور، واستَظْهر بالشّهادات عليه، وبالغ في دحض دَعْوَته، إلى أن قُتل على يده بغرناطة.

حدَّثنا شيخنا أبو الحسن بن الجيَّاب، قال: لما أُمِرَ بالتأهِّب للقتل وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه، جَهَر بتلاوة «ياسين»، فقال له أحد الذَّعرة، ممَّن

<sup>(</sup>۱) بنو إشقيلولة مولدون، كانت تربطهم ببني نصر حكام غرناطة مصاهرة، وقد قاموا ببعض الثورات ضدّ بني نصر، واستقلوا ببعض المدن والثغور.

<sup>(</sup>٢) الأُلْقِيَّة : هي ما أُلْقي من التحاجيّ، جمعها أَلاقيّ. لسان العرب (لقي).

جمع السجن بينهم «اقْرَأْ قرآنك؛ على أيَّ شيء تتطَفَّل على قرآننا اليوم» أو ما هو في معناه. فتركها مثلًا لِلَوْذَعِيَّتِه.

مولده: ببلده جيّان في أواخر عام سبعة وعشرين وستمائة.

وفاته: وتوفي بغَرْناطة في الثامن لشهر ربيع الأول عام ثمانية وسبعمائة. وكانت جنازته جنازة بالغة أقصى مبالغ الاحتفال، نَفَر لها الناس من كل أوب، واحتمل طلبة العِلم نعشه على رؤوسهم، إلى جَدَثه، وتبعه ثناء جميل، وجزع كبير، رحمه الله.

ورثاه طائفة من طلبته؛ وممَّن أخذ عنه منهم، القاضي أبو جعفر بن أبي حبّل في قصيدة أولها: [الطويل]

عزيزٌ على الإسلام والعلم ماجدٌ فكيف له وما لمآقي لا تفيض شؤونها نجيعًا عول المائة ما تقضي المدامع بعض ما يَحقُ وله حقيقٌ لَعمْري أن تفيضَ نفوسُنا وفرضٌ ع

فكيف لعيني أن يُلمَّ بها الكرى؟ نجيعًا على قدر المصيبة أحمرا؟ يَحقُ ولو كانت سيُولًا وأَبْحُرا وفرضٌ على الأكباد أن تتفطّرا

### أحمد بن عبد الولي بن أحمد الرعيني

يكنى أبا جعفر؛ ويُعرَف بالعوّاد، صنعةٌ لأبيه الكاتب الصالح.

حاله: هو من بيت تَصَاوُن، وعفاف، ودين، والتزام السُّنَة؛ كانوا في غرناطة في الأشعار، وتجويد القرآن، والامتياز بحمله، وعكوفهم عليه، نُظَراء بني عظيمة بإشبيلية، وبني الباذِش بغرناطة؛ وكان أبو جعفر هذا، المترجم له ممَّن تُطوى عليه الخناصر، معرفة بكتاب الله، وتحقيقًا لحقه، وإتقانًا لتجويده، ومثابرة على تعليمه، ونُضحًا في إفادته؛ على سُنن الصالحين، انقباضًا عن الناس، وإعراضًا عن ذوي الوجاهة، سَنِيًّا في قوله وفعله، خاصيًّا في جميع أحواله، مُخْشَوْشِنًا في مَلْبسه، طويل الصَّمت إلَّا في دَسْت تعليمه، مقتصرًا في مكسبه، مُتَّقيًا لدينه، محافظًا على أواده. سأل منه رجل يومًا كَتُب رقعة، ففهم من أمره، فقال: يا هذا، والله ما كَتَبتْ قطّ يميني إلّا كتاب الله، فأحبُ أن ألقاه على سَجِيَّتي بتوفيقِه، إن شاء الله، وتسديده.

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزُّبير، والأستاذ أبي جعفر الحَزموني الكفيف، وأبي عبد الله بن رُشيد وغيرهم.

وفاته: توفي في شهر ذي الحجة من عام خمسين وسبعمائة، ودفن بجبَّانة باب الفَخّارين (١) في أسفل السفح تجاه القصور الحَكَمية، وأتبعه الناس أحسن الثناء.

# أحمد بن علي بن أحمد بن خَلَف الأنصاري(٢)

من أهل غَرْناطة؛ يكنى أبا جعفر، ويُعرَف بابن الباذش.

أُوَّلَيْته: أصله من جيّان، من بيت خَيْريّة وتَصَوُّن.

حاله: قال القاضي أبو محمد بن عطية: إمامٌ في المُقرِئين، ومُقَدَّم في جهابذة الأُستاذين، راويةٌ، مُكثِر، متفنَّن في علوم القراءة، مُسْتَبْحِر، عارف بالأدب والإعراب، بصير بالأسانيد، نقَّاد لها، مُمَيِّزٌ لشاذِها من معروفها. قال ابن الزُبير: وما علمت فيما انتهى إليه نظري وعِلمي، أحسن انقيادًا لطُرُق القراءة، ولا أجلَّ اختيارًا منه، لا يكاد أحد من أهل زمانه، ولا ممَّن أتى بعده أن يبلغ درجته في ذلك.

مشيخته: تَفَقّه بأبيه الإمام أبي الحسن، وأكثَرَ الرواية عنه، واستَوْفى ما كان عنده، وشاركه في كثير من شيوخه. أخذ القِراءات عَرَضًا عن الإمام المُقْرىء أبي القاسم بن خَلف بن النجّاس، رحل إلى قُرْطبة ولازمه؛ وعلى المقرىء أبي جعفر هابيل بن محمد الحَلاسي، وأبي بكر بن عيّاش بن خلف المقرىء، وأبي الحسن بن زكريا، وأبي الحسن شُريح بن محمد، وأبي محمد عبد الله بن أحمد الهَمْداني الجَيّاني، رحل إليه إلى جيان، وتلا على جميع مَن ذكر. وروى بالقراءة والسّماع والإجازة على عالم كثير، كأبي داود وأبي الحسن بن أخي الرّش المُقْرئين، أجازا له؛ وأبي على الغسّاني في الإمامة والإتقان، وقد أسْمَع عليه؛ وأبي القاسم خَلف بن صواب المقرىء، وأبي عامر محمد بن حبيب الجَيّاني، وأبي عبد الله محمد بن أحي التُشين مأبي عبد الله محمد بن السيد، وأبي الحسن بن الأخضر، وأبي محمد عبد الله بن أبي جعفر الحافظ، وعالَم كثير غير هؤلاء يطول ذكرهم.

مَن روى عنه: روى عنه أبو محمد عبد الله، وأبو خالد بن رفاعة، وأبو علي القلْعي المَعَدِّي، وأبو جعفر بن حكم، وأبو الحسن بن الضَّحَّاك، وابنه أبو محمد عبد المنعم، وهو آخر مَن حدَّث عنه.

<sup>(</sup>۱) كان باب الفخارين ضمن أبواب غرناطة الثمانية، وكان يقع تجاه قرية الفخار الواقعة على أطراف غرناطة الشمالية. مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ٢٩٥).

 <sup>(</sup>٢) ترجمة أحمد بن علي الأنصاري في الصلة (ج ١ ص ١٣٨)، وذكره ابن الأبار في التكملة (ج ٤ ص ١٣٨)، وذكره ابن الأبار في التكملة (ج ٤ ص ٢٥٩) في ترجمة أخته مُسْعدة بنت علي بن أحمد بن الباذش.

تصانيفه: ألّف كتاب «الإقناع» في القِراءات، لم يُؤلّف في بابه مثله؛ وألّف كتاب «الطرق المتداولة» في القراءات، وأتقنه كل الإتقان، وحرَّر أسانيده وأتقنها، وانتقى لها، ولم يتَّسع عُمْره لفرش حُروفهم وخلافهم من تلك الطرق. وألّف غير ما ذكر.

مولده: في ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وأربعمائة.

وفاته: توفي ثاني جُمادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة (١)، وكان عمره تسعًا وأربعين سنة.

#### أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد رحمه الله

يكنى أبا جعفر، من أهل مالقة، ويُعرَف بيته بها ببني راشد. قال شيخنا أبو البركات: نقلتُ اسم هذا من خطّه، ولا نعلم له نسبًا إذ لم يكتبه، وشُهِرَ بابن عبد النّور.

حاله: كان قيّمًا على العربية إذ كانت جُلَّ بضاعته؛ يشارك مع ذلك في المنطق، على رأي الأقدمين، وعَرُوض الشعر، وفرائض العبادات من الفقه، وقرْض الشعر. وكان له اعتناء بفَكَّ المُعَمِّى، والتَّنقير عن اللَّغُوز. وكان ذكيَّ الصوت عند قراءة القرآن، خاشعًا به. رحل من بلده مالقة إلى سَبْتَة، ثم انتَقَل إلى الأندلس وأقرأ بوادي آش مدة، وتردّد بين ألمريّة وبَرْجَة، يُقرىء بها القرآن، وغير ذلك مما كان يشارك فيه. وناب عن بعض القُضاة وقتًا، ودخل غرناطة أثناء هذا السَّفر.

مشيخته: قال: أخذ القرآن قراءة على طريقة أبي عَمْرو والدَّاني، على الخطيب أبي الحسن الحجاج بن أبي رَيْحانة المَرْبلِيُ (٢)، ولا يُعلَم له في بلده شيخ سواه، إذ لم يكن له اعتناء بلقاء الشيوخ، والحمل عنهم. ومن عِلمي أنه لَقِيَ أبا الحسن بن الأخضر المُقْرىء العَرُوضي بسَبْتَة، وذاكره في العَرُوض، ولا أعلم هل أخذ عنه أم لا. ورأيت في تقاييدي أن القاضي أبا عبد الله بن بُرْطال حدَّثني أن ابن النّور قرأ معه الخُروئية (٣) على ابن مُفَرِّج المالَقي تفقهًا، وقيَّد عليه تقييدًا عرضه بعد ذلك، على ابن

<sup>(</sup>١) في الصلة: توفي سنة ٥٤٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مَرْبِلّة Marbella، وهي مدينة صغيرة مُسَوَّرة، تبعد ستين كيلو مترًا إلى الغرب من مالقة: الروض المعطار (ص ٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) الجزولية: نسبة إلى الجزولي، وهو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجُزُولي، النحوي المغربي المتوفّى سنة ٦١٠ هـ، وقيل: ٦٠٠ هـ. والجزولية هي المقدمة التي كتبها أبو موسى المذكور وسماها القانون، وكلها رموز وإشارات، اعتنى بها جماعة من الفضلاء فشرحوها.=

مُفرج هذا؛ وهو محمد بن يحيى بن علي بن مُفرج المالقي. وروى عن أبي الحجّاج المتقدّم الذّكر تَيْسِير أبِي عَمْرو الداني، وجُمَل الزَّجَاجي، وأشعار الستَّة، وفصيح أحمد بن يحيى بن ثعلب؛ وقفتُ في ذلك على رِقِّ أجاز فيه بعض الآخذين عنه، ولم ينصَّ فيه على كيفية أخذه لهذا الكُتيِّب عن أبي الحجّاج. قال: ورأيت في ذلك الرَّقُ أوهامًا تدلّ على عدم شعوره بهذا الباب جملة، وقبول التَّلْقين فيه، فلا ينبغي أن يُركن إلى مثله فيه. ورأيت بخط بعض أصحابه، أنه تفقه على أبي رَيْحانة، ولعلَّ ذلك في صغره قبل أن يتحكم طلبُه ويتفنَّن، إذ الفنون التي كان يأخذ منها لم يكن أبو رَيْحانة مليًا بها، ولا منسوبًا إليها.

تصانيفه: منها كتاب «الحِلْية في ذكر البسملة والتصلية». وكتاب «رَصْف المباني في حروف المعاني»، وهو أجَلُ ما صنّف وممّا يدلّ على تقدَّمه في العربية. وجزءً في العَرُوض. وجزءٌ في شواذه. وكتابٌ في شرح الكوامل لأبي موسى الجُزُولي، يكون نحو المُوطَّأ في الحِرم، وكتاب شرح مُغْرب أبي عبد الله بن هشام الفِهْري، المعروف بابن الشّواش، ولم يتمّ، انتهى فيه إلى همزة الوصل، يكون نحو الإيضاح لأبي علي. وله تقييدٌ على الجُمَل غيرُ تام.

شعره: قال: وشعره وسَطّ، بعيدٌ عن طرفي الغثّ، والثمينُ أبعد؛ وكان لا يعتني فيه ولا يتكلّفه، ولا يقصد قصده؛ وإنّ ذلك لعذر في عدم الإجادة. قال الشيخ: ولديّ جزءٌ منه تصفّحته على أن أستجيد منه شيئًا أُثبِته له في هذا التّعريف، فرأيت (١) بعضه أشبه ببعض من الغرابة، فكتبت من ذلك، لا مُؤثرًا له على سواه من شعره؛ بل لمرجّح كَوْنه أوّل خاطر بالبال، ومُتَلمّح خَطّه بالبَصَر، فمن ذلك قولُه من قصيدة، ومن خطه نقلتُ: [الطويل]

محاسنُ من أهوى يضيق لها الشرحُ له بهجةٌ يَغْشَى البصائرَ نورُها إذا ما رَنّا فاللَّحْظُ سَهْمٌ مُفَوَّقُ إذا (٢) ما انثنى زهوًا ووَلّى تَبَخْتُرًا وإن نَفَحَتْ أزهارُه عند روضة هو الزّمَنُ المأمولُ عند ابتهاجه

له الهمّةُ العَلْياء والخُلنُ السَّمْحُ وتَعْشَى بها الأبصار إن غَلَسَ الصَّبحُ وفي كل عُضُو من إصابته جُرْحُ يغَار لذاك القَدِّ من لينه الرَّمْحُ فيُخْجِلُ ريّا زَهْرِها ذلك النَّفْحُ فيلِمَّتُهُ ليلً، وغُرَّتُه صُبْحُ

<sup>=</sup> وفيات الأعيان (ج ٣ ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩)، ونفح الطيب (ج ٢ ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ فَرَأَيْتُهُ . ﴿ ﴿ كُنَّ الْأَصْلُ: ﴿ إِذَا وَهَكُذَا يَنَكُسُو الْوَزَنَ.

لقد خَامَرت نفسي مُدامة حبه فقلبي من سُكْر المُدامة لا يَضحُو(١)

وقد هام قلبي في هواه فَبَرَّحت بأسرارِه عينٌ لمَدْمَعها سَبْحُ

غفلته ونوكه: كان هذا الرجل من البّله في أسباب الدنيا؛ له في ذلك حكايات دائرة على ألسنة الشِقاة من المُلازمين له وغيرهم، لولا تواتُرُها لم يُصدّق أحد بها، تُشبه ما يُحكى عن أبي على الشَلُوبين. منها أنه اشترى فَضْلة مِلَف فبلَّها، فانْتَقَصَت كما يجري في ذلك، فذرعها بعد البّل فوجدها تنقصت، فطلب بذلك باثم المِلف، فأخذ يبيّن له سبب ذلك فلم يفهم. ومنها أنه سار إلى بعض بساتين ألمَرية مع جماعة من الطلبة واستصحبوا أرزًا ولبِّنًا، فطلبوا قدرًا لطبخه، فلم يجدوا، فقال: اطبخوا في هذا القِدر، وأشار إلى قِدر بها بقيّة زفت مما يُطْلى به السَّواني (٢) عندهم، فقالوا له: وكيف يسوغ الطبخ بها، ولو طُبخ بها شيء مما تأكله البهائم لعافته، فكيف الأرز باللبن؟ فقال لهم: اغسلوا معائدكم، وحينئذ تُذخلون فيها الطعام. فلم يَدْروا ممّا يَعْجَبون، هل من طيب نفسه بأكله مما يطبخ في تلك القِدر، أم من قياسه المعدة عليها. ومنها أنهم حاولوا طبخ لحم مرّة أخرى في بعض النُّزّه فذاق الطعام من المِلح بِالمِعْرَفَة، فوجده مُحتاجًا للملح، فجعل فيه ملحًا وذاقه على الفَوْر، قبل أن ينحلُّ الملح ويسري في المَرَقة الأولى، فزاد ملحًا إلى أن جعل فيه قَدْر ما يَرْجُح اللحم، فلم يقدروا على أكله. ومنها أنه أدخل يده في مِفْجَر صهريج فصادفت يدُه ضِفْدعًا كبيرًا، فقال لأصحابه: تعَالَوا إن هنا حَجَرًا رَطْبًا. ومنها أنه استعار يومًا من القائد أبي الحسن بن كماشة، جوادًا ملوكيًّا، قِرْطاسي اللَّوْن، من مراكب الأمراء؛ فقال: وجُّه لي تلك الدَّابَّة، فتخَيَّل أنه يريد الرُّكوب إلى بعض المواضع، ثم تفَطَّنَ لغَفْلته، وقال: أي شيء تصنع به، قال: أجعله يُسني شيئًا يسيرًا في السَّانية، فقال: تُقْضى الحاجة، إن شاء الله بغيره؛ ووجّه له حمارًا برَسم السانية، وهو لا يشعر بشيء من ذلك كله.

قلت: وفي موجودات الله تعالى عِبَرٌ، وأغربها عالم الإنسان، لما جُبِلوا عليه من الأهواء المختلفة، والطُّباع المشتَّتة، والقصور عن فهم أقرب الأشياء، مع الإحاطة بالغوامض.

حدَّثنا غيرُ واحد، منهم عمِّي أبو القاسم، وابن الزُّبير؛ إذنًا في الجُمْلة، قالا: حدَّثنا أبو الحسن بن سراج عن أبي القاسم بن بَشْكُوال، أن الفقيه صاحب الوثائق أبا

<sup>(</sup>١) في الأصل: الا يصح،

<sup>(</sup>٢) السواني: جمع السانية وهي كالساقية، ما يُشقى عليه الزرع والحيوان. لسان العرب (سنا).

عمر بن الهندي، خاصم يومًا عند صاحب الشُّرطة والصلاة، إبراهيم بن محمد، فَنكَلَ وعجز عن حُجَّته، فقال له الشرطي: ما أعْجَب أمرك، أبا عمر، أنت ذَكِي لغيرك، بَكيَّ (١) في أمرك؛ فقال أبو عمر: ﴿كَذَالِكَ يُبَرِّبُ ٱللهُ مَايَتِهِ لِلنَّاسِ﴾ (٢). ثم أنشد متمثلًا: [المنسرح]

### صرْتُ كأني ذُبالةً نُصِبَتْ تُضي؛ للناس وَهْيَ تحترقُ

قال: وحدّثني الشيخ أبو العباس بن الكاتب بِبِجايَة، وهو آخرُ مَن كتّبنا معه الحديث من أصحاب ابن الغمّاز، قال: كنت آويًا إلى أبي الحسن حازم القَرْطَجاني بتونس؛ وكنت أُحسِن الخِياطة، فقال لي: إن المُسْتنصر خَلَعَ على جُبّة جِرْبِيّة من لباسه، وتفصيلها ليس من تفصيل أثوابنا بشرق الأندلس، وأريد أن تُحلّ أكمامها؛ وتُصيّرها مثل ملابسنا. فقلت له: وكيف يكون العمل؟ فقال: تُحلّ رأس الْكُمّ، ويوضع الضيّق بالأعلى، والواسع بالطرف. فقلت: وبِمَ يُحيّر الأعلى؟ فإنه إذا وُضع ويوضع واسع، سَطَتْ علينا فُرَج ما عندنا؛ ما يُصنع فيها إلا أن رقّعنا بغيرها، فلم يفهم. فلما يئستُ منه تركته وانصرفت. فأين هذا الذهن الذي صنع المقصُورَة وغيرها من عجائب كلامه.

مولده: في رمضان من عام ثلاثين وستمائة.

وفاته: توفي بألمرية يوم الثلاثاء السابع والعشرين لربيع الآخر من عام اثنين وسبعمائة، ودفن بخارج باب بجاية بمقبرة من تُزبة الشيخ الزاهد أبي العباس بن مكنون.

# أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن محمد أبن مصادف بن عبد الله

يُكْنَى أَبَا جَعَفَر، ويُعرَفِ بابن مصادف؛ من أهل بَسْطَة، واستَوْطن غرناطة، وقرأ وأقرأ بها.

حاله: من أهل الطلب والسلاطة والاجتهاد، وممَّن يقصرُ مُحَصَّله عن مدى اجتهاده، خَلوب (٣) اللسان، غريب الشَّكل، وَحشِيُّه، شتيت الشّعر مُعفيه، شديد

<sup>(</sup>١) البَّكيُّ: الكثير البكاء، وهنا جاءت بمعنى: العاجز والعييّ. لسان العرب (بكي).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) الخَلُوب: الخلّاب؛ يقال: خلبه إذا أمالَ قلبه بألطف القول. لسان العرب (خلب).

الاقتحام والتَّسَوُّر، قادر على اللَّصُوق بالأشراف. رمى بنفسه على مشيخة الوقت يَطُرُقهم طروق الأمراض الوافدة، حتى استَوْعَب الأخذ عن أكثرهم، يَفُكُ عن فائدته فَكَ المُتَرَّم، ويَنتزعها بواسطة الحَيا، ويُسلَّط على قَنْصها جوارح التبذّل والإطراء، إلى أن ارتَسم في المُقرئين بغرناطة، محوَّلًا عليه بالنَّحْب والملق، وسد الترتيب المدني؛ ولوثة تعتاده في باب الرُّكوب والثقافة (۱)، وهو لا يستطيع أن يستقرّ بين دفّتي السَّرج، ولا يُفرق بين مَبْسوط الكف، أخذ نفسه في فنون، من قرآن، وعربيّة، وتفسير، وامتُحن مرّات لجرّ أحركة القلقلة الذي لا يَمْلِك عنانه، ثم تخلّص من ذلك، وهو على حاله إلى الآن.

مشيخته: قرأ على الخطيب ببسطة، وأبي الأصبغ بن عامر، والخطيبين بها أبي عبد الله وأبي إسحل ابن عمّه، وأبي عبد الله بن جابر، وعلى أبي عثمان بن ليُون بالمريّة، والخطيب أبي عبد الله بن الغربي بحَمّة (٢). وتلا القرآن بقراءاته السبع على شيخنا أبي عبد الله بن الوالي العوّاد. وروى عن شيخنا أبي الحسن بن الجيّاب، وعلى الحاج أبي الحجاج الساحلي، فكتب الإقراء، وأخذ الفقه عن الأستاذ أبي عبد الله البيّاني (٣). وقرأ على قاضي الجماعة أبي القاسم البيّاني، وقرأ على قاضي الجماعة أبي القاسم البيّاني، وقرأ على قاضي الجماعة أبي القاسم العضر، وقرأ على العربية، وصاهره على بنته الأستاذ المذكور، وانتفع به، إلى أن ساء ما بينهما عند وفاة الشيخ فرماه بتَرْمية بيضاء تخلّقها، مثيرة عَجَبٍ، مُرّة. وحاله متصلة على ذلك، وقد ناه; الاكتهال.

## أحمد بن حسن بن باصة الأسْلَمي المُؤقِّت بالمسجد الأعظم بغرناطة

أصله من شرق الأندلس، وانتقل إليها والده، يكنى أبا جعفر.

حاله: كان نسيج وحده، وقريع دهره، معرفة بالهيئة، وإحكامًا للآلة الفَلَكية، ينحتُ منها بيده ذخائر، يقف عندها النظر والخبر، جمال خَطّ، واستواء صنعة، وصحة وضع، بلغ في ذلك درجة عالية، ونال غاية بعيدة، حتى فَضَل بما ينسب إليه

<sup>(</sup>١) الثَّقافة: الطعن بالرماح. لسان العرب (ثقف).

<sup>(</sup>٢) الحَمّة أو الحامة: بالإسبانية Alhama، وهي من مدن غرناطة، وتقع غربي غرناطة إلى الجنوب من مدينة لوشة. استولى عليها الإسبان سنة ٨٨٧ هـ، أي قبل سقوط غرناطة بعشر سنين. راجع مملكة غرناطة (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٣) البيّاني: نسبة إلى بيّانة Baena، وهي مدينة من أعمال قرطبة. الروض المعطار (ص ١١٩).

من ذلك كثيرًا من الأعلام المتقدمين، وأزرت آلاته بالحمايريات والصَّفاريّات وغيرها من آلات المُحْكِمين، وتغالى الناس في أثمانها، أخذ ذلك عن والده الشيخ المتفنن شيخ الجماعة في هذا الفن.

وفاته: في عام تسعة (١) وسبعمائة.

#### أحمد بن محمد بن يُوسُف الأنصاري

من أهل غرناطة؛ يكنى أبا جعفر، ويعرف بالحِبالي.

حاله: عكف صَدْرًا من زمانه منتظمًا في العُدُول<sup>(٢)</sup>، آويًا إلى تخصيص وسكون ودماثة، وحُسْن معاملة، له بصر بالمساحة والحساب، وله بصر بصناعة التعديل وجداول الأبراج، وتدرّب في أحكام النجوم، مقصودٌ في العلاج بالرُقا والعزايم، من أُولي المسّ والخبال، تعلّق بسبب هذه المُنتحلات بأذيال الدول، وانبَتَّ من شيمته الأولى، فنال استعمالًا في الشهادات المَخْزنية، وخبر منه أيام قُزبه من مبادىء الأمور والنّواهي، ومُداخلة السلطان؛ صمتٌ وعقلٌ، واقتصارٌ على مُعاناة ما امتُحن به، وهو الآن بقيد الحياة.

مشيخته: أخذ تلك الصناعة عن الشيخ أبي عبد الله الفخّار، المعروف بأبي خُزيمة، أحد البواقع الموسومين بصحة الحكم فيها، وعلى أبي زيد بن مُثنى؛ وقرأ الطب على شيخنا أبي زكريا بن هُذَيل، رحمه الله؛ ونسب إليه عند الحادثة على الدولة وانتقالها إلى يد المتغلّب، اختيارُ وقت الثورة وضمان تمام الأمر، وشهد بذلك بِخَطَّ، وغيب من إيثارها. فلما عاد الأمر إلى السلطان المُزْعج بسببها إلى العُدوة، أوقع به نكيرًا كثيرًا، وضربه بالسياط التي لم يخلّصه منها إلا أجله، وأجلاه إلى تونس في جملة المُغَرّبين في أواخر عام ثلاثة وستين وسبعمائة.

وأخبرني السلطان المذكور أن المُتَرجم به كتب إليه بمدينة فاس، قبل شروعه في الوُجْهة، يخبره بعودة الملك إليه، وبإيقاعه المكروه الكبير به، بما شهد بمهارته في الصنعة، إن صحَّ ذلك كله من قوانينها، نسأل الله أن يُضْفي علينا لُبوس سَتْره، ويقينا شرَّ عثرات الألْسُن بمنّه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تسع) وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٢) العدول: جمع عَذْل وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم. لسان العرب (عدل).

## أحمد بن محمد الكَرْني

من أهل غرناطة.

حاله: شيخ الأطباء بغرناطة على عهده، وطبيب الدار السلطانية. كان نسيج وحده، في الوقار والنزاهة، وحُسن السَّمْت، والتزام مُثْلى الطريقة، واعتزاز الصّنعة؛ قائمًا على صناعة الطبّ، مُقْرِنًا لها، ذاكرًا لنصوصها، مُوفَّقًا في العلاج، مقصودًا فيه، كثير الأمل والمثاب، مكبوح العِنان عمّا تثبت به أصول صناعته من علم الطبيعة، سَنِيًّا، مقتصرًا على المُداواة؛ أخذ عن الأستاذ أبي عبد الله الرَّقُوطي، ونازعه بالباب السلطاني، لمّا شدّ، واحتِيج إلى ما لديه في حكم بعض الأموال المعروضة على الأطبّاء، منازعة أوجبت من شيخه يمينًا أن لا يحضُرَ معه بمكان، فلم يجتمعا بباب السلطان بعد، مع التمسُّك بما لديهما، وأخذ عن ابن عَرُوس وغيره، وأخذ عنه جملة من شيوخنا كالطبيب أبي عبد الله بن سراج وغيرهما.

حدّثني والدي بكثير من أخباره في الوقار وحُسْن الترتيب، قال: كنت آنس به، ويُعجبني استقصاؤه أقوال أهل هذا الفن من صنعته، على مشهوره، فلقد عُرِضَ عليه، لعليل لنا، بعضُ ما يخرج، وفيه حيّة، فقال على فتور، وسكونة، ووقار كثير: هذا العليلُ يتخلص، فقد قال الرئيس ابن سينا في أُرجوزته: [الرجز]

إِنْ خَرَج الخَلْطُ مع الحيّات في يوم بُحْران فَعَنْ حياة وهذا اليوم من أيام البُحْرانية، فكان كما قال.

وفاته: كان حيًّا سنة تسعين وستمائة.

# أحمد بن محمد بن أبي الخليل، مُفَرِّج الأموي(١)

مولاهُم، من أهل إشبيلية، يُكنى أبا العباس، وكناه ابن فُرْتون أبا جعفر وتفرَّد بذلك، يُعرَف بالعَشَّاب، وابن الرُّوميّة، وهي أشهرهما وألصقهما به.

أُوَّلَيْته: قال القاضي أبو عبد الله (۲): كان ولاء (۳) جدَّه أحد أطباء قُرطبة، وكان قد تبنّاه، وعن مولاه أخذ علم النبات.

<sup>(</sup>۱) ترجمة أحمد بن محمد ابن الرومية في اختصار القدح المعلى (ص ۱۸۱)، والذيل والتكملة (السفر الأول ص ٤٨٧)، والتكملة (ج ١ ص ١٠٧)، ونفح الطيب (ج ٣ ص ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) هو ابن عبد الملك المراكشي، وهذا النص في كتابه: الذيل والتكملة (السفر الأول ص ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (والد) والتصويب من الذيل والتكملة، وجده هو: مفرج.

حاله: كان نسيج وحده، وفريد دهره، وغُرّة جنسه، إمامًا في الحديث، حافظًا، ناقدًا، ذاكرًا تواريخ المُحدِّثين وأنسابهم وموالدهم ووفاتهم، وتغديلهم، وتجريحهم؛ عجيبة نوع الإنسان في عصره، وما قبله، وما بعده، في معرفة علم النبات، وتمييز العُشب، وتخليتها، وإثبات أعيانها، على اختلاف أطوار منابتها، النبات، وتمييز العُشب، ومشاهدة، وتحقيقًا، لا مدافع له في ذلك، ولا منازع، حجة لا تُردّ ولا تُدفّع، إليه يُسلّم في ذلك ويُرجَع. قام على الصَّنْعَتين؛ لوجود القَدْر المشترك بينهما، وهما الحديث والنبات، إذ موادهما الرِّحلة والتقييد، وتصحيح الأصول وتحقيق المشكلات اللفظية، وحفظ الأديان والأبدان، وغير ذلك. وكان الأصول وتحقيق المشكلات اللفظية، وحفظ الأديان والأبدان، وغير ذلك. وكان جماعًا لها، في كل فن من فنون العلم، سَمْحًا لطلبه العلم، ربما وهب منها لملتمسه الأصل النفيس، الذي يَعزُ وجوده، احتسابًا وإعانة على التعليم؛ له في ذلك أخبار مُنبئة عن فضله، وكرم صُنعه، وكان كثير الشَّغَف بالعلم، والدَّورب على تقييده ومُداومته، سهر الليل من أجله، مع استغراق أوقاته، وحاجات الناس إليه، إذ كان حَسَن العلاج في طبه المؤرود، الموضوع، لثقته ودينه.

قال ابن عبد الملك<sup>(۱)</sup>: إمامُ المغرب قاطبة فيما كان سبيلُه، جالَ الأندلُس، ومَغْرب العُدُوة، ورحل إلى المشرق، فاستوعب المشهور من إفريقيّة، ومِضرِه، وشامِه، وعِراقه، وحِجَازه، وعاين الكثير ممّا ليس بالمغرب؛ وعاوَضَ كثيرًا فيه، كلّ ما أمكنه، بمّن يشهد له بالفضل في معرفته، ولم يزل باحثًا على حقائقه، كاشفًا عن غوامِضه، حتى وقف منه على ما لم يقف عليه غيره، ممّن تقدّم في الملّة الإسلامية، فصار واحد عصره فردًا، لا يُجاريه فيه أحد بإجماع من أهل ذلك الشأن.

مذاهبه: كان (٢) سُنيًّا ظاهِريًّ المذهب، مُنحيًّا على أهل الرأي، شديد التعصُّب لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حَزم، على دين متين، وصلاح تام، وورع شديد؛ انتشرت عنه تصانيف أبي محمد بن حزم، واستنسخها (٢)، وأظهرها، واعتنى بها، وأنفق عليها أموالًا جمّة، حتى استوعبها جُمْلة، حتى لم يشُذّ له منها إلّا ما لا خطر، متقدمًا ومقتدرًا على ذلك بِجِدَّته ويساره، بعد أن تفقه طويلًا على أبي الحسن (٤) محمد بن أحمد بن زَرْقُون في مذهب مالك.

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة (السفر الأول ص ٥١٢ - ٥١٣) والنقل عن ابن عبد الملك ليس حرفيًا.

<sup>(</sup>٢) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص ٥١٢).

 <sup>(</sup>٣) في الذيل والتكملة: «واستحسنها».
 (٤) في الذيل والتكملة: «أبي الحسين».

مشيخته: البحرُ الذي لا نهاية له؛ روى(١) بالأندلس عن أبي إسحاق الدِّمشقى (٢)، وأبى عبد الله اليابُري (٣)، وأبى البركات بن داود (٤)، وأبي بكر بن طلحة، وأبي عبد الله بن الحُر، وابن العربي، وأبي على الحافظ، وأبي زكريا بن مرزوق، وابن يوسف، وابن ميمون الشريشي، وأبي الحسن بن زَرْقُون، وأبي ذَرّ مُضعب، وأبى العباس ابن سيِّد الناس، وأبى القاسم البرَّاق، وابن جمهور، وأبي محمد بن محمد بن الجنّان، وعبد المنعم بن فَرَس، وأبي الوليد بن عُفير؛ قرأ عليهم وسمع. وكتب إليه مُجِيزًا من أهل الأندلس والمغرب، أبو البقاء بن قديم، وأبو جعفر حكم الجفّار، وأبو الحسن الشَّقوري، وأبو سليمان بن حَوط الله، وأبو زكريا الدمشقى، وأبو عبد الله الأنْدَرَشي، وأبو القاسم بن سمجون، وأبو محمد الحجري. ومن أهل المشرق جُملةً، منهم أبو عبد الله الحَمَداني بن إسماعيل بن أبي صيف، وأبو الحسن الحُوَيكر نزيل مكة. وتأذَّى إليه أُذُنُ طائفة من البَغْداديين والعراقيين له في الرواية، منهم ظَفَر بن محمد، وعبد الرحمان بن المبارك، وعلي بن محمد اليزيدي، وفَنَاخُسرو فَيْروز بن سعيد، وابن سَنِيَّة، ومحمد بن نصر الصَّيْدلاني، وابن تيميّة، وابن عبد الرحمان الفارسي، وابن الفضل المؤذَّن، وابن عمر بن الفَخَّار، ومسعود بن محمد بن حسَّان المنيغي، ومنصور بن عبد المنعم الصاعدي، وابن هَوَازِن القُشيْري، وأبو الحسن النّيسابُوري.

وحجّ<sup>(۱)</sup> سنة اثنتي عشرة<sup>(۱)</sup> وستمائة، فأدّى الفريضة سنة ثلاث عشرة<sup>(۱)</sup>، ولُقُب بالمشرق بحب الدِّين. وأقام في رحلته نحو ثلاثة أعوام، لَقِيَ فيها من الأعلام العلماء، أكابر جُملة؛ فمنهم بِبجاية أبو الحسن بن نصر<sup>(۱)</sup>، وأبو محمد بن مكّي<sup>(۱)</sup>؛ وبالإسكندرية أبو الأصبغ بن عبد العزيز<sup>(۱۱)</sup>، وأبو

<sup>(</sup>١) راجع الذيل والتكملة (السفر الأول ص ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الذيل والتكملة: هو أبو إسحاق بن خلف الدمشقي السنهوري.

<sup>(</sup>٣) في الذيل: «ابن عبد الله اليافري».

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو البركات عبد الرحمان بن داود الزيزاري، كما في الذيل والتكملة.

<sup>(</sup>٥) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص ٤٨٩ ـ ٤٩١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «اثني عشر» وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «الفريضة ثلاث عشر».

 <sup>(</sup>٨) في الذيل والتكملة: «أبو الحسن على بن أبي نصر بن عبد الله».

<sup>(</sup>٩) في الذيل والتكملة: ﴿يبكيُّ .

<sup>(</sup>١٠) في الذيل والتكملة: ﴿أَبُو مُحمَّدُ عَبَّدُ اللَّهُ بِنِ الْمُرْجَانِيُۗ﴾.

<sup>(</sup>١١) في الذيل والتكملة: ﴿أَبُو الأَصْبَعْ عَيْسَى بَنْ عَبِدُ الْعَزْيَزِ بِنَ سَلَّيْمَانُهُ.

الحسن بن جُبَير الأندلسي<sup>(۱)</sup>، وأبو الفضل بن جعفر بن أبي الحسن بن أبي البركات، وأبو محمد عبد الكريم الربعي، وأبو محمد العثماني أجاز له ولم يُلقه، وبمصر أبو محمد بن سُخنون الغُماري ولم يُلقه، وأبو الميمون بن هِبَة الله القرشي؛ وبمكة أبو علي الحسن بن محمد بن الحسين، وأبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحُصري؛ وببغداد<sup>(۲)</sup> أحمد بن أبي السعادات، وأحمد بن أبي بكر؛ وابن أبي <sup>(۳)</sup> خط طلحة، وأبو نصر القرشي<sup>(3)</sup>، وإبراهيم بن أبي ياسر القطيعي، ورَسْلان<sup>(٥)</sup> المَسْدي، والأسعد بن بقاقا<sup>(۱)</sup>، وإسماعيل بن باركُش الجوهري، وإسماعيل بن أبي البركات.

وبَرْنامج مَرْوِيَّاته وأشياخِه، مشتملٌ على مئين (٧) عديدة، مرتبة أسماؤهم على البلاد العراقية وغيرها، لو تتبَّعتها لاستَبْعَدْتُ الأوراق، وخرجت عمّا قصدت.

قال القاضي أبو عبد الله المراكشي بعد الإتيان على ذلك (^): مُنتَهى الثّقات أبو العباس النباتي، من التَّقْييد الذي قيّد، وعلى ما ذكره في فهارس له مُنَوَّعة، بين بسط، وتوسُّط، واقتضاب، وقَفْت منها بخطَّه، وبخطَّ بعض أصحابه، والآخذين عنه.

مَن أخذ عنه: حدَّث ببغداد برواية واسعة، فأخذ عنه بها أبو عبد الله بن سعيد اللوشي؛ وبمصر الحافظ أبو بكر القط، وبغيرها من البلاد أُمّة وقَفَل برواية واسعة، وجلب كتُبًا غريبة.

تصانيفه: له (٩) فيما ينتحله من هذين الفَنَين تصانيفُ مفيدة، وتنبيهات نافعة، واستدراكات نبيلة بديعة (١١)، منها في الحديث ورجاله (١١) «المعلم بزوائد البُخاري على مُسلم»، و «اختصار غريب (١٢) حديث مالك» للدّارَقُطْني، و «نَظُم الدّراري فيما

<sup>(</sup>١) في الذيل والتكملة: «أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير».

<sup>(</sup>٢) في الذيل والتكملة: «وببغداد... الأحامد: ابن أبي السعادات أحمد بن أبي بكر أحمد بن كرم بن غالب».

<sup>(</sup>٣) في الذيل والتكملة: «وابن أبي في خط طلحة».

<sup>(</sup>٤) في الذيل والتكملة: «النَّرْسي».

<sup>(</sup>٥) في الذيل والتكملة: «وأرْسَلان... السّيّدي».

<sup>(</sup>٦) في الذيل والتكملة: «بقا».

<sup>(</sup>٧) راجعها في الذيل والتكملة (في السفر الأول ص ٤٩٠ ـ ٥١٠).

<sup>(</sup>A) الذيل والتكملة (السفر الأول ص ١١٥).

<sup>(</sup>٩) النص في الذيل والتكملة (السفر الأول ص ١٣٥).

<sup>(</sup>١٠) في الذيل والتكملة: «بارعة، وتعقبات لازمة».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «منها في الحديث: رجَّالة المعلِّم. . . »، والتصويب من الذيل.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (غرائب).

تفرّد به مُسلم عن البخاري»، و«توهين طرق حديث الأربعين»، و«حُكم الدُّعاء في أدبار الصّلوات»، و«كيفية الأذان يوم الجمعة»، و«اختصار الكامل في الضُّعفاء والمتروكين» لأبي محمد بن عدي، و«الحافل في تذييل الكامل»؛ و«أخبار محمد بن إسحاق».

ومنها في النبات (١) «شرح حشائش دياسْقُورِيدوس وأدوية جالينوس»، والتنبيه على أوهام ترجمتها (٢) و «التنبيه على أغلاط الغافقي (٣) ، والرّحلة النّباتية والمسْتَذْرَكة، وهو الغريب الذي اختصّ به، إلّا أنه عَدِم عَيْنَه بعده، وكان معجزة في فنّه ؛ إلى غير ذلك من المُصَنّفات الجامعة، والمقالات المفيدة المفردة، والتعاليق المُنوّعة.

مناقبه: قال ابن عبد الملك وابن الزُّبير، وغيرهما (٤): عُنِيَ تلميذه، الآخذ به، الناقد، المحدّث، أبو محمد بن قاسم الحرّار، وتهمم بجمع أخباره، ونَشْر مآثره، وضَمّن ذلك مجموعًا حفيلًا نبيلًا.

شعره: ذكره أبو الحسن بن سعيد في "القِدْح المعلّى"، وقال (٥): جَوَّالٌ بالبلاد المشرقية (٢) والمغربية، جالسته بإشبيلية بعد عوده (٧) من رحلته، فرأيته متعلقًا بالأدب، مرتاحًا إليه ارتياح البُحْتري لحَلَب، وكان غير متظاهر بقول الشّعر، إلّا أن أصحابه يسمعون منه، ويروون عنه، وحملت عنه (٨) في بعض الأوقات، فقيّدت عنه هذه الأبيات: [البسيط]

خَيِّمْ بِجِلَقَ (٩) بين الكأس والوَتَرِ ومتِّعِ الطَّرْفَ في مَرْأَى محاسنها وانظر إلى ذَهبِيَّات الأصيل بها وقُللْ لِمَن لامَ في لـذَّاته بَشَرًا

في جنّة هي مِلْءُ السَّمْعِ والبَصَرِ تَرُوْضُ (۱۰) فِكْرَكَ بين الروض والزَّهَر واسْمَعْ إلى نَعَمات الطَّير في الشَّجَر (۱۱) دَعْني فإنّك عندي من سِوَى البَشَرِ

<sup>(</sup>١) في الذيل والتكملة: ﴿ومنها في النبات شرحه حشائش...﴾.

 <sup>(</sup>۲) في الذيل والتكملة: «مترجميها».
 (۳) في الذيل والتكملة: «الغافقي في أدويته».

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة (السفر الأول ص ٥١٣).

<sup>(</sup>٥) النص مع الأبيات في القدح المعلى (ص ١٨١).

<sup>(</sup>٦) في القدح المعلى: «بالبلاد المغربية والمشرقية».

<sup>(</sup>۷) في القدح المعلى: (عودته).(۸) في القدح المعلى: (وحملته عليه).

 <sup>(</sup>٩) في الأصل: «خيمٌ تَخَلَقٌ)، والتصويب من القدح المعلى، وجلق: هي دمشق.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿بروضُ والتصويب من القدح المعلى.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «السحر» والتصويب من القدح المعلى.

قال: وكثيرًا (١) ما يُطنب على دمشق، ويصف محاسنها، فما انفصل (٢) عني إلّا وقد امتلأ خاطري من شكلها، فأتمنّى أن أحُلّ مواطنها، إلى أن أبلُغ (٣) الأمل قبل المَنُون: [الوافر]

ولو أني (٤) نظرْتُ بألفِ عَيْنِ لما اسْتَوْفَتْ محاسنَها العُيونُ

دخوله غرناطة: دخلها غيرَ ما مرّة لسماع الحديث، وتحقيق النبات؛ ونَقَر عن عيون النبات بجبالها، أحد خزائن الأدوية، ومظان الفوائد الغريبة، يجري ذلك في تواليفه بما لا يفتقر إلى شاهد.

مولده: في محرم سنة إحدى وستين وخمسمائة.

وفاته: توفي بإشبيلية عند مغيب الشفق من ليلة الاثنين مستهل ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستمائة (٥). وكان ممّا رُثِيَ، قال ابن الزُبير: ورثاه جماعة من تلامذته كأبي محمد الحرّار، وأبي أُمية إسماعيل بن عُفير، وأبي الأصبغ عبد العزيز الكَبْتُوري (٦) وأبي بكر محمد بن محمد بن جابر السقطي، وأبي العباس بن سليمان؛ ذكر جميعهم الحرار المذكور في كتاب ألّفه في فضائل الشيخ أبي العباس، رحمه الله.

أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خَلَف بن سعيد بن خلف ابن سعيد بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن ابن عثمان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمّار بن ياسِر صاحب رسول الله،

أُولَيْته: بيتُ بني سعيد العَنْسي، بيتٌ مشهور في الأندلس بقلعة يَخصب، نزلها جدّهم الأعلى، عبد الله بن سعيد بن عمّار بن ياسر؛ وكان له حُظُوة

<sup>(</sup>١) في القدح المعلى: «وكان كثيرًا ما يُطنِب في الثناء على دمشق. . . ».

<sup>(</sup>٢) في القدح المعلى: «فلا انفصل عنه إلَّا...».

<sup>(</sup>٣) في القدح المعلى: ﴿بلِّغ الله الأمل والأماني قبل المنون».

<sup>(</sup>٤) في القدح: «وإني لو نظرت...».

<sup>(</sup>٥) في القدح المعلى: ﴿وكانت وفاته ببلده في سنة إحدى وثلاثين وستمائة ﴾. وفي الذيل والتكملة (السفر الأول ص ٥١٤): ﴿توفي بين الظهر والعصر من يوم الأحد الموفّي ثلاثين من ربيع الأول، واتفقوا أن ذلك كان سنة سبع وثلاثين وستمائة ».

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى كبتور. وضبطها الحميري بالقاف، وقال: «قبتور: قرية من قرى إشبيلية». الروض المعطار (ص ٤٥٤).

<sup>(</sup>۷) يكنى أحمد بن عبد الملك بن سعيد بأبي جعفر، وترجمته في المغرب (ج ۲ ص ١٦٤)، ورايات المبرزين (ص ۱۷۰)، ونفح الطيب (ج ٥ ص ٣١٧)، والحلل الموشية (ص ١١٨).

لمكانه من اليَمانيّة بقرطبة؛ وداره بقرب قنطرتها، كانت معروفة؛ وهو بيت القيادة والوزارة، والقضاء، والكتابة، والعمل، وفيما يأتي، وما مرّ كفاية من التنبيه عليه .

حاله: قال الملّاحي: كان من جلّة الطلبة، ونبهائهم؛ وله حظّ بارع من الأدب، وكتابة مفيدة، وشعرٌ مُدَوَّن. قال أبو الحسن بن سعيد في كتابه المسمّى ب «الطالع»(١): نشأ مُحِبًا في الأدب، حافظًا للشعر، وذاكرًا لنظم الشريف الرّضي، ومِهْيار، وابن خفاجة، وابن الزّقاق، فرَقَّت طِباعه، وكَثُر اختراعه وإبداعه؛ ونشأت معه حَفْصة بنت الحاج الرّكوني؛ أديبة زمانها، وشاعرة أوانها، فاشتدّ بها غرامه، وطال حبُّه وهيامه؛ وكانت بينهما منادمات ومغازلات أزبَّت على ما كان بين عَلوَة وأبي عُبادة؛ يمرّ من ذلك إلمام في شعر حَفْصة، إن شاء الله.

نباهته وحظوته: ولمّا وفدت الأندلس، على صاحب أمر المُوحّدين في ذلك الأوان، وهو مُحْتَلُّ بجبل الفتح (٢)، واحتفل شعراؤها في القصائد، وخطباؤها في الخُطَب بين يديه، كان في وفْدِ غَرْناطة، أبو جعفر هذا المترجم به، وهو حَدَث السنّ في جُمْلة أبيه وإخوته وقومه، فدخل معهم على الخليفة، وأنشده قصيدة؛ قال أبو الحسن بن سعيد، كتبت منها من خط والده قوله (٣): [الطويل]

> ورُمْ كلّ ما قد شِئْتَه فهو كائنٌ وحَسْبُك هذا البحر فَأَلَّا(٥) فإنه وما صوتُه (٧) إلَّا سلامٌ مُردَّدُ بجيش لكى يَلْقى أمامك مَنْ غَدَا

تَكَلَّمْ فقد أَصْغَى إلى قولك الدَّهْرُ وما لسواكَ اليوم (٤) نَهْنَ ولا أَمْرُ وحاول فلا بَرُّ يفُوتُ ولا بَحْرُ يُقَبِّلُ تُرْبًا داسَه جيشُك الغَمْرُ(٦) عليك وعن بِشْرِ بقُرْبِكُ يَفْتَرُ<sup>(۸)</sup> يُعانِد أمرًا لا يَنقُومُ له أمْرُ

<sup>(</sup>١) هو كتاب «الطالع السعيد، في تاريخ بني سعيد».

<sup>(</sup>٢) جبل الفتح: هو جبل طارق، وهنا يشير ابن الخطيب إلى الحصن الذي بناه عبد المؤمن بن علي في هذا الجبل سنة ٥٥٥ هـ، وقد تولَّى بناءه ابنه السيد أبو سعيد عثمان صاحب غرناطة، وشاور فيه الحاج يعيش المهندس. الحلل الموشية (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٣) الأبيات في الحلل الموشية (ص ١١٨ ـ ١١٩) وفيه أن قائلها هو أبو حفص بن سعيد العنسي. وورد منها في المغرب (ج ٢ ص ١٦٥) بيتان فقط هما الأول والرابع.

<sup>(</sup>٤) في المغرب: «الآن». (٥) في الحلل الموشية: «بالأ».

<sup>(</sup>٦) في الحلل الموشية: «النجر». (٧) في المغرب: «صوتها».

<sup>(</sup>A) في الحلل الموشية: "مفتر". ورواية صدر البيت في المغرب هي: وفى كل قبلب من تُنصَعُدِها ذُعُرُ

وجدّد فيها ذلك الخَبَر الخُبْرُ (٢) فَمَا طَارِقٌ إِلَّا لَـذَلِـكُ مُطَرِقٌ ﴿ وَلَا ابْنِ نُصَيْرِ لَمْ يَكُنُّ ذَلَكُ النَّصْرُ ۗ كما حَلَّ عند التِّمُّ بالهالة البَدْرُ

أطَلُ (١) على أرض الجَزِيرة سَعْدُها هما مَهْداها كي تَحُلّ بأفقها

قال: فلمّا أتمّها أثنى عليه الخليفة، وقال لعبد الملك أبيه: أيّهما خيرٌ عندك في ابنيك؛ فقال يا سيّدنا: محمدٌ دخل إليكم مع أبطال الأندلس وقوّادها، وهذ مع الشعر، فانظروا ما يجب أن يكون خيرًا عندي، فقال الخليفة: كلُّ مُيَسَّرٌ لما خُلق له، وإذا كان الإنسان متقدّمًا في صناعة فلا يُؤسَف عليه، إنما يُؤسَف على متأخّر القَدْر، محروم الحظ. ثم أنشد فحول الشعراء والأكابر. ثم لمًّا وُلِّيَ غَرناطة ولدُه السيد أبو سعيد، استَوْزَرَ أبا جعفر المذكور، واتصلت حظوته إلى أن كان ما يذكر من نكبته.

محنته: قال قريبُه وغيره: فَسَد ما ببنه وبين السيد أبي سعيد لأجل حَفْصة الشاعرة، إذ كانت محلّ هواه، ثم اتصلت بالسيِّد، وكان له بها علاقة، فكان كلُّ منهما على مثل الرَّضْف (٣) للآخر، ووجد حُسَّاده السبيل، إلى إغراء السيِّد به، فكان مما نُمِيَ به عنه، أن قال لحفصة يومًا: وما هذا الغرام الشديد به، يعنى السيد، وكان شديد الأَذْمة (٤)، وأنا أقدر أن أشترى لك من المَعْرض أسودًا خيرًا منه بعشرين دينارًا؛ فجعل السيد يتوسَّد له المهالك، وأبو جعفر يتحفَّظ كل التحفّظ. وفي حالته تلك يقول: [الكامل]

> مَنْ يشترى منى الحياة وطيبَها بمَحلُّ راع في ذُرِّى مَلْمُومةٍ لا حُكْمَ يَأْخَذُه بِهَا إِلَّا لِمَن فلقد سَئِمْتُ من الحياة مع امرىء الموت يلحظنى إذا لاحظته لا أهتدى مع طول ما حاولته

ووزارتى وتأذبى وتهذبي زُويَت عن الدنيا بأقصى مَرْتَب يعفو ويرؤف دائمًا بالمُذْنب مُتغضّب متغلّب مترتّب ويقُوم في فكري أوان تَجَنّبي لرضاه في الدنيا ولا لِلْمَهْرَب

<sup>(</sup>١) في الحلل الموشية: «أطيل».

<sup>(</sup>٢) رواية عجز البيت في الحلل هي:

ويمددها ذلك المخبر الخبر

<sup>(</sup>٣) الرَّضْف: الحجارة الممحاة يُوغر بها اللَّبَن. والمراد أن كلَّا منهما شديد الحقد على الآخر. محيط المحيط (رضف).

<sup>(</sup>٤) الأدمة: اللون المُشْرَب سوادًا. محيط المحيط (أدم).

وأخذ في أمره مع أبيه وإخوته، وفتنة ابن مَرْدَنيش (١) مضطربة؛ فقال له أخوه محمد وأبوه: إن حرَكْنا حركة كنا سببًا لهلاك هذا البيت، ما بقيت دولة هؤلاء القوم، والصبر عاقبته حميدة، وقد كنّا ننهاك عن المُمارَجة (٢)، فلم تَرْكب إلّا هواك؛ وأخذ مع أخيه عبد الرحمان، واتفقا على أن يثورا في القلعة باسم ابن مَرْدَنيش، وساعدهما قريبهما على ذلك حاتم بن حاتم بن سعيد، وخاطبوا ابن مردنيش، وصدر لهم جوابه بالمبادرة، ووصلت منه خيلٌ ضاربةٌ، وتهيّأ لدخول القلعة؛ وتهيّأ الحصول في القلعة، وخافوا من ظهور الأمر؛ فبادر حاتم وعبد الرحمان إلى القلعة، وتم لهما المراد؛ وأخر الجبنُ أبا جعفر ففاتاه، وتوقع الطلب في الطريق إلى القلعة، فصار متخفيًا إلى مالقة، ليركب منها البحر إلى جهة ابن مردنيش؛ ووضع السيّد عليه العيون في كل مالقة، في بمالقة، وطُولِعَ بأمره فأمر بقتله صبرًا، رحمه الله.

جزالته وصبره: قال أبو الحسن بن سعيد: حدّثني الحسين بن دُوَيرة، قال: كنت بمالقة لمّا قُبِضَ على أبي جعفر، وتوصّلت إلى الاجتماع به، ريشما استُؤذن السيد في أمره حين حُبس، فدَمَعَت عيني لما رأيته مَكْبولًا؛ قال: أعليّ تبكي بعد ما بلغتُ من الدنيا أطايب لذّاتها؟ فأكلتُ صدور الدجاج، وشربت في الزُّجاج، وركبت كل هِمْلاج (٣)، ونمتُ في الديباج، وتمتعت بالسَّراري والأزواج، واستعملت من الشمع السِّراج الوهّاج، وهأنا في يد الحَجّاج، منتظرًا محنة الحَلّاج؛ قادمٌ على غافر، لا يُحوج إلى اعتذار ولا احتجاج. فقلت: ألا أبكي على مَن ينطق بمثل هذا؟ ثم تُفقًد، فقمت عنه، فما رأيته إلَّا مصلوبًا، رحمه الله.

## شعره(٤): [الطويل]

أتاني كتابٌ مِنْكَ يَحْسُدُهُ الدَّهْرُ به جمع الله الأمانيّ لناظري ولا غَرُو أن أبدى العجائبَ ربُه ولا عجب إن أيْنَعَ الزَّهْرُ طيّه

أما حِبْرُه ليلٌ، أما طِرْسُهُ فَجُرُ؟ وسَمْعي وفِكري فهو سِخرٌ ولا سِخرُ وفي ثوبه بِرًّ، وفي كفه بَخرُ فما زال صوْبُ القَطْر يبدو به الزّهْرُ

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن سعد بن مردنيش، أمير شرق الأندلس (مرسية وبلنسية). توفي بمرسية سنة ٥٦٧ هـ. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٥٩)، والمنّ بالإمامة (ص ٢٠١، ٢٠٠)، والحلّة السيراء (ج ٢ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) الممارجة: الفساد والفتنة؛ يقال: مَرَجَ السلطان رعيّته: خلّاها والفساد. محيط المحيط (مرج).

<sup>(</sup>٣) الهملاج هو الدابة الأصيلة الحسنة السير. لسان العرب (هملج).

<sup>(</sup>٤) البيت الأول فقط في المغرب (ج ٢ ص ١٦٥).

ومن شعره ما يَجْري مَجْرى المُرْقص، وقد حضر مع الرُّصافي والكُتَنْدي ومعهم مُغَنِّ بِرُوطَة (١٠): [مجزوء الكامل]

لله يسوم مَسسَرَة أَضوَى وأَقْصَرُ مِنْ ذُبَالَهُ لله يسوم مَسسَدًا للمُنى فيه من أوتاد حِبَالَهُ طل (٢) النهار بها كمُرْ تاع، وأجفَلَتِ العنزالَهُ وشعره مُدَوَّن كما قلنا، وهذا القدر عنوانٌ على نُبله.

غريبةٌ في أمره مع حفصة

قال حاتم بن سعيد: وثلان قد أجرى الله على لسانه، إذا حَرَّكت الكأس بها غرامه، أن يقول: والله لا يقْتُلني أحدٌ سواك؛ وكان يعني بالحُبّ، والقَدَرُ مُوكل بالمَنْطق، قد فرغ من قتله بغيره من أجلها. قال: ولمّا بلغ حفصة قتله لبِست الحِداد، وجهرت بالحزن، فتُوعُدت بالقتل، فقالت في ذلك: [الخفيف]

هدُّدوني من أجل لِبْس الحِداد لحبيبِ أَرْدُوه لي بالحِداد رحم الله مَن يجودُ بدمع أو يَنُوحُ على قتيلِ الأعادي وسَقَتْه بمثل جود يديه حيث أضْحى من البلاد الغَوادي

ولم يُنتَفَع بَعْدُ بها، ثم لحِقت به بعد قليل.

وفاته: توفي على حسب ما ذُكِر، في جُمادى الأولى من سنة تسع وخمسين وخمسمائة.

# أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد القرشي، المعروف بابن فركون (٣)

يكنى أبا جعفر.

أُوليَّته: قد مَرَّ ذلك في اسم جَدَّه قاضي الجماعة (٤)، وسيأتي في اسم والده.

الأبيات في المغرب (ج ٢ ص ١٦٧).
 المغرب: (طار».

 <sup>(</sup>٣) ترجم له أبن الخطيب هنا فأثنى عليه، وترجم له في الكتيبة الكامنة (ص ٣٠٥) فذمّه. وترجمته أيضاً في نفح الطيب (ج ١٠ ص ١٤١).

<sup>(</sup>٤) جدّه قاضي الجماعة هو أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي، وقد تقدّمت ترجمته.

حاله: شُعلة من شُعَل الذكاء والإدراك، ومجموع خِلال حميدة على الحداثة، طالب نبيل، مدرك، نجيب، بَذَ أقرانه كفاية، وسَمَا إلى المراتب، فقرأ، وأغرب، وتمر(١)، وتدرّب، واستجاز له والدُه شيوخ بلده فمن دونَهم، ونظم الشعر، وقيد كثيرًا، وسبق أهل زمانه في حُسن الخط سَبْقًا أفرده بالغاية القصوى؛ فيراعه اليوم المُشار إليه بالظرف والإتقان، والحَوَا، والإسراح؛ اقتضى ذلك كله ارتقاؤه إلى الكتابة السلطانية. ومِزية الشّفوف بها، بالخلع والاستعمال؛ واختصَّ بي، وتأدب بما انفرد به من أشياخ تواليفي، فآثرتُه بفوائد جمَّة، وبَطَن حوضه من تَحَلَّمه، وترشّح إلى الاستيلاء على الغاية.

شعره: أنشد له بين يدي السلطان في الميلاد الكريم: [الكامل]
حيّ المعاهد بالكثيب وجادها غيثٌ يروي حيّها وجمادها
مولده: في ربيع الآخر من عام سبعة وأربعين وسبعمائة.

## أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صَفُوان

من أهل مالَقَة؛ يُكنى أبا جعفر، ويُعرَف بابن صفوان (٢).

حاله: بقيَّة الأعلام، أديب من أدباء هذا القطر، وصدرٌ من صدور كتابه، ومشيخة طلبته، ناظم، ناثر، عارف، ثاقب الذهن، قوي الإدراك، أصيل النظر، إمام الفرائض والحساب والأدب والتوثيق، ذاكرٌ للتاريخ واللغة، مُشارِك في الفلسفة والتصوَّف، كلِفٌ بالعلوم الإلهية، آية الله في فكِّ المُعَمَّى، لا يُجاريه في ذلك أحد ممّن تقدّمه، شأنه عجبٌ، يفُكُ من المُعمَّيات والمُسْتَنبَطات، مفصولًا وغير مفصول؛ شديد التعصُّب لذي وُدٌ، وبالعكس، تام الرُجولة، قليل التَهيّب، مُقتجم حِمَى أهلِ شديد التعصُّب لذي وُدٌ، وبالعكس، تام الرُجولة، قليل التَهيّب، مُقتجم حَمَى أهلِ الجاه والحمد والمضايقة، إذا دعاه لذلك داع حَبْل نقده على غاربه، راض بالخُمول، مُتبلِّغ بما تيسّر، كثير الدؤوب والنظر، والتقييد والتصنيف، على كلال الجوارح، وعائق الكَبْرة (٣)، متقارب نمطي الشعر والكتابة، مُجيد فيهما، ولنظمه شُفوف على نثره.

مشيخته: قرأ على الأستاذ أبي محمد الباهِلي، أُستاذ الجُمْلة من أهل بلده، ومولى النّعمة عليهم، لازمه وانتفع به؛ ورحل إلى العُدْوة، فَلَقِيَ جُمْلة، كالقاضي

<sup>(</sup>١) تمر: أطعم التَّمْر، والمراد أنه أثمر.

<sup>(</sup>٢) ترجمة ابن صفوان في الكتيبة الكامنة (ص ٢١٦)، ونفح الطيب (ج ٨ ص ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) الكَبْرة: الكبر في السنّ. محيط المحيط (كبر).

المؤرِّخ أبي عبد الله بن عبد الملك، والأُستاذ التعالمي أبي العباس بن البنّا<sup>(۱)</sup>، وقرأً عليهم بمرَّاكُش.

نباهته: استدعاه السلطان، ثاني الملوك من بني نصر (٢)، إلى الكتابة عنه مع الجِلّة، ببابه، وقد نَمَا عُشُه، وعَلا كعبه، واشتهر ذكاؤه وإدراكه. ثم جَنَح إلى العودة لبلده. ولمّا وُلِّيَ المُلْكَ السلطانُ أبو الوليد، ودعاه إلى نفسه، ببلده مالَقَة، استَكْتبه رئيسًا مستحقًا، إذ لم يكن ببلده. فأقام به واقتصر على كَتْب الشروط، معروف القدر، بمكان من القضاة ورعيهم، صدرًا في مجالس الشُّورى؛ وإلى الآن يجعل إلى زيارة غرناطة، حظًا من فصول بعض السنين، فيَنْصِب بها العدالة، ثم يعود إلى بلده في الفصل الذي لا يصلح لذلك. وهو الآن بقيد الحياة، قد عَلَقته أشراك الهَرَم، وفيه بعدُ مُستمتعً، بديع، كبير.

تصانيفه: من تواليفه، «مطلع الأنوار الإلهية»؛ و«بُغية المستفيد»؛ و«شرح كتاب القُرشي في الفرائض»، لا نظير له. وأما تقاييده على أقوال يعترضها، وموضوعات ينتقدها، فكثيرة.

شعره: قال في غرَض التَّصَوُّف: وبلغني أنه نظمها بإشارة من الخطيب، وليّ الله، أبى عبد الله الطَّنْجالى، كَلِفَ بها القوَّالون والمسمِّعون بين يديه (٣): [الكامل]

بانَ الحميمُ فما الحِمَى والبانُ لم ينقُضُوا عهدًا بينهمُ ولا لكن جَنَحْتَ لغيرهمْ فأزالهمْ لكن جَنَحْتُ لغيرهمْ فأزالهمْ لو صَحَّ حُبُكُ ما فقدْتُهُمُ ولا تشتاقُهُمْ، وحَشاكُ هالةُ بَدْرهمْ ما هكذا أحوالُ أربابِ الهوى لا يشتكي ألمَ البِعاد مُتَيَّمُ ما عندهمْ إلّا الكمالُ وإنما

بشفاء من عنه الأحِبة بانوا أنساهُم ميثاقَكَ الحِدْثانُ عن أنسِهم بك مُوحشُ غَيْرانُ سارَتْ بهمْ عن حُبِّك الأظعانُ والسَّرُّ منك لِخِلَهمْ (٤) مَيدانُ نَسَخَ الغرامَ بقلبك السُلوانُ أحببابُهُ في قَلْبِهِ سُكَّانُ غَطَّى على مِرآتَكَ (٥) النُقصانُ

 <sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي، المشهور بابن البناء، المتوقى سنة ۷۲۱ هـ.
 أزهار الرياض (ج ٣ ص ٢٣) و(ج ٥ ص ٦٨).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصر، حكم غرناطة من سنة ٦٧١ هـ إلى سنة ٧٠١ هـ، اللمحة البدرية (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٣) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص ٢٢٠ ـ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) في الكتيبة: «لخيلهم». (٥) في الكتيبة: «مرآتها».

شَغَلَتْكَ بِالأغيار عنهم مُقْلَةً غَمِّضْ جُفُونَكَ عن سواهمْ مُعْرضًا واصرف إليهم لخظ فِكُركَ شاخِصًا ما بان (٣) عن مَغناك مَنْ أَلطافُهُ وجياد أنغمه ببابك ترتمي جعلوا دليلًا فيك(٤) منك عليهم يا لامحًا سِرَّ الوُجودِ بعَيْنِه ارْجِعْ لَـذَاتِـكَ إِنْ أَرَدْتَ تَـنَـزُهُـا هي رَوْضَةً مطلُولةً بل جَنَّةً كم حِكْمةِ صارتْ تلُوحُ لناظرِ حُجِبَتْ بشمسك (٥) عن عيانك شَمْسُها لولاك ما خَفِيَتْ عليك أياتُها(٧) أنت الحِجابُ لما تُؤمِّل منهمُ فاخرُج إليهم عنك مُفْتَقِرًا لهم واخضع لِعِزَّهُمُ ولُذْ بِهِمُ (٨) يَلُخ هُمْ رشّحوك إلى الوصول إليهمُ عَطَفُوا جَمالهمُ على أَجْمَالهم يا مُلْبسين عَبيدَهم حُلَلَ الضَّني لا سُخْطَ عندي للذي ترضونه فبقربكم عين الغنا وببعدكم

إنسائها عن لَمْجِهم وسنانُ إنَّ الصَّوارم حَجْبُها الأجْفانُ تَرَهُمُ (١) بقلبكَ حيث (٢) كنت وكانوا يهمى عليها سحابها الهتان تَسْرِي إليك بِرَكْبِها الأكوانُ فبَدَا على تَقْصِيرِكُ البُرِهانُ السِّرُ فيك بأسرهِ والسَّانُ فيها لعَيْنَىٰ ذي الحجا بُستانُ فيها المُنَى والرَّوْحُ والرَّيحانُ حارَث لباهر صُنعها الأذهانُ شمسٌ محاسنُ ذِكرها التّبيانُ (1) والسجال من أنوارها مالآن فَفَنَاؤك الأقصى لهم وجدانُ إِنَّ السمُلُوكَ بِالْافْسِيقَارِ تُدانُ منهم عليك تَعطُفُ (٩) وحنانُ وهُمُ على طَلَب الوصال عوانُ (١٠) فحُلى(١١) المشوق الحُسْنُ والإحسانُ جسمى بما تكسونه يزدان قىلبى بىذاك مىفرح(١٢) جىذلان محضُ الفّنا ومحبُّكم وَلْهانُ (١٣)

<sup>(</sup>٢) في الكتيبة: (كيف).

<sup>(</sup>٤) في الكتيبة: «منك فيك».

<sup>(</sup>٦) في الكتيبة: الفمحا محاسنَ ذكرها النسيان،

<sup>(</sup>١٠) في الكتيبة: ﴿أَعَانُوا﴾.

<sup>(</sup>١٢) في الكتيبة: ﴿فَارِحِ﴾.

محض الفناء وحبكم ولهان

<sup>(</sup>١) في الكتيبة: «ترسم».

<sup>(</sup>٣) في الكتيبة: اما غاب.

<sup>(</sup>٥) في الكتيبة: (بشخصك).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (آياتها) وهكذا ينكسر الوزن.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: (ولِلْذُلُهم) وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الكتيبة.

<sup>(</sup>٩) في الكتيبة: «تلطف».

<sup>(</sup>١١) في الكتيبة: (فسبا).

<sup>(</sup>١٣) رواية البيت في الكتيبة هي: تقريبكم عَيْنُ البقاءِ وبُعدكم

إني كتَمْتُ عن الأنام هواكُمُ ووَشَتْ بحالي عند ذاك<sup>(۱)</sup> مدامعٌ وبَدَتْ عليَّ شَمائلٌ عُذْرِيَّةٌ فإذا نَطَقْتُ فذِكرُكُمُ لِيَ مُنطِقٌ وإذا صَمَتُ فأنتمُ سِرِّي الذي فبِباطني وبظاهري لكُمُ هَوَى وجَوَانحي<sup>(۱)</sup> وجميعُ أنفاسي وما وإليكمُ مني المفرُّ فقَصْدُكُمْ

حتى دُهِيتُ وخانني الكتمانُ أدنى مواقعِ قَطْرِها طوفانُ تَقْضي بأني فِيكُمُ هَيْمانُ ما عن (٢) سواكم لِلسان بيانُ بينَ الجَوَانح في الفُؤاد يُصانُ من جُنده الإسرارُ والإغلانُ أخوي، عَليَّ لحُبِّكُم أعوانُ حَرَمٌ به للخائفيين أمان

وقال يذُمُّ الدنيا ويمدح عُقْبي مَن يُقلِّل منها: [الطويل]

إِنَّ أَرْضَاكُ شَأَنُ أَحْفَظَتْكَ شُوُونُ فَمِنْهُ اسْتياقٌ نحوها وأنينُ يَقِيهُ يَقِيهُ عَراه يَقِينُ على نُضْجِه سيما الشَّفيق تَبِينُ عَمَر كَبُها بالمُطْمعين حَرُونُ فَمَرْكَبُها بالمُطْمعين حَرُونُ فَمَنْ هَبُها للواردين أَجُونُ فلا تَرْجُ بِرًّا باليَمِينِ يَمينُ ومِنْ مَكْرِها في طَيِّ ذاك كَمِينُ ومِنْ مَكْرِها في طَيِّ ذاك كَمِينُ لمَنْ أَثْتَ بالبَغْضَاء فيه قَمِينُ (٤) وتُهدى له الإغزازَ وهو يهينُ ويُودُ الدَّواهي بالخداع تدينُ ويُلخَتُ فيها بالكِناسِ عَرِينُ ويُلفَى مُذالٌ غدرَها ومَصُونُ ويَلْقَى مُذالٌ غدرَها ومَصُونُ تَعَلَمُ صُمَّ الصَّخر كيف يَلينُ ليَلُ

حديث الأمان في الحياة شجون يميل إليها جاهل بغرورها وذو الحزم يَنْبو عن حِجاه فحالها إليك صريع الأمن سَنْحة ناصح تجاف عن الدُّنيا ودِنْ باطراحها وترفيعها خَفْضٌ وتَنْعِيمها أذَى وترفيعها خَفْضٌ وتَنْعِيمها أذَى يروقُك منها مَطمَعٌ من وفائها وتَمْنَحُكَ الإقبال كفة حابل سقاه، لعَمْرُ الله، إمْحاضك الهوى ومَن تَصْطَفيه وهو يُقْطِعُك القِلا ألا إنَّها الدنيا فلا تَغترِز بها وتشمَلُ بَلُواها نبيلًا وخاملًا وتَشمَلُ بَلُواها نبيلًا وخاملًا وتَشمَلُ بَلُواها نبيلًا وخاملًا المِنْها لحاها الله، كم فِتْنَةٍ لها

<sup>(</sup>١) في الكتيبة: (في الغرام) بدل: (عند ذاك). (٢) في الكتيبة: (لي).

<sup>(</sup>٣) في الكتيبة: اوجوارحي.

<sup>(</sup>٤) القمين: الخليق، الجدير: محيط المحيط (قمن).

فلا مَلِكٌ سَام أقالتُ عِثاره ولا معهد إلا وقد نَبَهَتُ به أبيتُ لنفسى أن يُدَنِّسَها الكَرَى فليس قَريرُ العَيْنِ فيها سوى امريءٍ أبيت طَلَاقَ الحِرْصِ فالزُّهْد دائيًا إذا أقبَلَتْ لم يُولِها بشرَ شيِّق وإن أَدْبَرَتْ لَمْ يَلْتَفْتُ نَحُوهَا بِهَا خفيفُ المطامن حَمْلِ أثقال هَمّها على حفظه للفَقْر أنهي ملاءة برَجْف تخال الخائفين منازلٌ منازل نجد عندها وتهامة يَـرُودُ رياضًا أين سار وورْدُه فهذا أثيلُ المُلْك لا مُلْكُ ثائر وهذا عريضُ العِزُّ لا عزُّ مُثْرفٍ حَوَتْ شَخْصه أوْصافها فكأنّه فيا خابطًا عَشْواء والصُّبْح قد بَدَا أَفِقُ مِن كَرَى هذا التَّعامي ولا تُضِعُ إذا كان عُقْبى ذي جِدَّة إلى بِلَي فَفِيمَ التفاني والتنافُس ضِلَّة؟ إلى الله أشكوها نُفُوسًا عَمِيَّةً وأسألُه الرُّجعي إلى أمره الذي فىلا خَيْرَ إِلَّا مِن لَدُنْيهِ وجُودُه

ولو أنه لِلْفَسرقَدين خدينُ بَعيدَ الكرى للثَّاكِلات جُفُونُ سكون إليها موبقٌ ورُكُونُ قَــلاه لــهـا رأى يــراه وديــنُ خليلٌ له مُستَضحَبُ وقرينُ ولا خَفّ لِلإقبال منه رزين وأدرً(١) على ما لم تواتٍ حزينُ إذا ما شَكَتْ ثِقَلِ الهُمُوم متُونُ سنا حَلْيها وسْطَ الزري يدينُ لهنَّ مكانٌ حيث حَلَّ مَكِينُ سوًى واستوى هند لديه وصين زُلالٌ اعتاض الورودَ مَعينُ لأعدائه حرب عليه زبون له من مَشِيداتِ القُصُورِ سُجُونُ وإن لم يَمُتْ فوق التُّراب دَفِينُ إلامَ تُغَطِّي ناظِرَيك دُجُونُ؟ بجهلك علق العُمْر فهو تُمينُ وقُصارى ذي الحياة مَنُونُ وفِيمَ التَّلاحي والخِصامُ يَكُونُ؟ عن الرُّشد والحقُّ اليقين تَبينُ بتوفيقه حَبْلُ الرِّجاء متينُ لتيسير أسباب النجاة ضمين

وجمعتُ (٢) ديوان شعره أيّام مقامي بمالقة عند توجَّهي صُحْبة الرِّكاب السلطاني إلى إصراخ الخَضْراء عام أربعة وأربعين وسبعمائة؛ وقدَّمْتُ صدْرَه خطبة، وسمّيت الجزء بـ «الدُّرَر الفاخرة، واللُّجَج الزاخرة»، وطلبتُ منه أن يُجيزني، وولدي عبد الله، رواية ذلك عنه، فكتب بخطُّه الرائق بظهر المجموع ما نصُّه:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (واد) وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٢) النص في نفح الطيب (ج ٨ ص ١٧٧).

«الحمد لله مستحقّ الحمد؛ أجَبْتُ سؤال الفقيه، الأجَلّ، الأفضل، السّري، الماجد، الأوْحَد، الأخفل، الأديب البارع، الطَّالع في أُفق المعرفة والنَّباهة، والرَّفعة المَكينة والوجاهة، بأبهى المَطَالع، المُصنَّف، الحافظ، العلَّامَة، الحائز في فَنِّي النظم والنثر، وأُسلوبَيْ الكتابة والشِّعر، رُتْبة الرياسة(١)؛ الحامل لراية التقدُّم والإمامة؛ مُحلِّي جيد العصر بتواليفه (٢) الباهرة الرُّواء؛ ومُجَلِّي محاسن بنيه، الرائقة على منَصَّة الإشهاد (٣) والأنباء؛ أبي عبد الله بن الخطيب، وصَل الله سعادته ومَجادته (١)؛ وسَنى من الخير الأوفر، والصنع الجميل (٥) الأبهر، مَقْصِده وإرادته؛ وبلّغه في نجله الأَسْعد، وابنه الراقي بمحتده الفاضل، ومنشَيْهِ الأَطْهر، مَحلَّ الفَرْقد، أفضلَ ما يُؤَمِّل نِحْلَتَه إِياه في (٦) المَكْرُمات وإفادته؛ وأجَزْتُ له ولابنه عبد الله المذكور، أبقاهما الله تعالى، في عِزَّةٍ سَنِيَّةِ الخِلال، وعافية ممتدّة الأفياء، وارِفَة الظِّلال؛ رواية جميع ما تقيّد في الأوراق، المُكْتَتَبِ على ظهر أوّل ورقة منها، من نَظْمي ونَثْري؛ وما تولَّيتُ إنشاءه، واعتمدْتُ بالارتحالُ (٧) والرواية، اختياره وانتِقاءَه، أيام عُمْري؛ وجميعَ ما ليَ من تضنيف وتَقْييد، ومقطوعةٍ وقصيد<sup>(٨)</sup>، وجميع ما أخمِلُه عن أشياخي رضي الله عنهم، من العلوم، وفُنون المنثور والمنظوم؛ بأيُّ وجه تأدَّى(٩) إليَّ، وصعَّ حَمْلي له، وثَبَت إسنادُه لديِّ (١٠) إجازة تامَّة، في ذلك كله عامَّة، على سَنَن الإجازات الشَّرعية (١١)، وشرطها المأثور عند أهل الحديث المَرْعيِّ، والله ينفعُني وإيّاهما بالعلم وحَمْله، ويَنْظِمُنا جميعًا في سِلْك حِزْبه المُفْلحين(١٢) وأهله، ويُفيض علينا من أنوار بركته وفضله. قال ذلك وكتَبه بخطّ يده الفانية، العَبْدُ الفقير إلى الغني(١٣) به، أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان، ختم الله له بخير؛ حامدًا لله تعالى، ومُصَلِّيًا ومُسلمًا على محمد نبيَّه المصطفى الكريم، وعلى آله الطاهرين ذوي المَنْصِب العظيم، وصحبه (١٤) البَرَرة، أُولى (١٥) المنصب والأثَرَة والتقديم؛ في سادس ربيع الآخر عام أربعة وأربعين وسبعمائة، وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيل».

في النفح: «الرياسة والإمامة».

<sup>(</sup>٣) في النفح: «الإشارة». (٤) في النفح: «سعادته، وحرس مجادته».

 <sup>(</sup>٥) كلمة «الجميل» غير واردة في النفح.
 (٦) في النفح: «من».

<sup>(</sup>٧) في النفح: ﴿بَالارتجالُ؛.

 <sup>(</sup>A) في الأصل: «وقصيدة» والتصويب من النفح.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «تأتى ذلك». (١٠) في الأصل: «لي».

<sup>(</sup>١١) في النفح: «الشرعي». «المفلح».

<sup>(</sup>١٣) في النفح: ﴿ إِلَى اللهِ الغني؟ . (١٤) في النفح: ﴿ وصحابته ؟ .

<sup>(</sup>١٥) في النفح: ﴿أُولِي الأثرةِ».

واشتمل هذا الجزء الذي أذِنَ بحمله عنه من شعره على جملة من المُطَوَّلات، منها قصيدة يعارض بها الرئيس أبا عليّ بن سينا في قصيدته الشهيرة في النّفس التي مطلعها: «هَبَطَت إليك من المحلِّ الأرْفَع»، أولها: «أهلًا بمسراك المحب الموضع». وأول قصيدة: [الطويل]

لِمَعْنَاكَ في الأفهام سِرُّ مُكَنَّمٌ عليه نفوسُ العارفِين تَحُومُ وأول أخرى: [الكامل]

أَذْهَى حجابَك رؤيةُ الأغيار فامْحُ الدُّجَى بأَسْعَةِ الأَنْوارِ وَأُولُ أَخْرَى: [الطويل]

ثناءُ وجودي في هواكُمْ هو الخُلْدُ وَمَحْوُ رُسُومي حُسن ذاتي به يَبْدو ومطلع أخرى: [الطويل]

ألا في الهوى بالذُّلِّ تُرْعى الوسائلُ ودَمْعي (١) أُنادي مجيبٌ وسائلُ ومطلع أخرى: [الطويل]

هُمُ القَصْدُ جادُوا بالرِّضي أو تَمَنَّعوا صَلُوا اللوم فيما أوْدَعوا القَلْبَ أودَعُوا ومَن أخرى: [البسيط]

سَقَى زمانَ (٢) الرِّضا هامٌ من السُّحُبِ إلى الهيَ (٣) العَوْدُ مِن أثوابه القُشُبِ ومن أخرى: [الكامل]

يا فوزَ نَفْسي في هواك هواؤها رقّت معانيها وراق مناؤها ومن أخرى: [الكامل]

أمَّا النغرامُ فبالفُؤاد غَرِيمُ هيهات منِّي ما العَدُولُ يَرُومُ ومن شعره في المقطوعات قوله (٤): [الكامل]

رَشَقَ (٥) العِذارُ لُجَينَه بِنِبالَه فغدا يَدُور (٦) على المُحبُ الوالِهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ودمعي أن أُنادي. . . ؟ وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (زمن) وهكذا ينكسر الوزن. (٣) في الأصل: (والله) وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ٢٢٣). (٥) في الكتيبة: (وشَي).

<sup>(</sup>٦) في الكتيبة : ايرقُ.

خَطَّا توعَده بمخو جمالِهِ حُسْنًا وذاك الخَطُّ خَطُّ زَوالِهِ والرَّوْعُ يبدُو من خِلال مَقاله عن رَسْمه واندُبْ على أَطْلَالِهِ

خَطَّ العِذَارُ بصفحَتَيْه لامَه فحسِبْتُ أَنَّ جماله شمْسُ الضَّحى فحسِبْتُ أَنَّ جماله شمْسُ الضَّحى فَدَنا (١) إليَّ تَعَجُبًا وأجابني إنّ الجمالَ اللامُ آخرُهُ (٢) فَعُجْ

ومن أبياته في التَّوْرِية بالفُنُون قوله<sup>(٣)</sup>: [الوافر]

كَفَفْتُ عن الوِصال طويلَ شَوْقي وكفُّك للطويل<sup>(٤)</sup> فَدَثْكَ نَفْسي

إليكَ وأنتَ للرُّوحِ الخَليلُ قبيحٌ ليس يرضاه الخَليلُ

وقال في التُّوْرية بالعَرُوض<sup>(٣)</sup>: [الكامل]

يــا كــامــلّا شَــوْقــي إلــيــه وافِــرّ عاملْتَ أسْبابي لديك<sup>(ه)</sup> بقَطْعِها<sup>(٢)</sup>

وقال في التَّوْرية بالعربية<sup>(٣)</sup>: [الوافر]

أيـا قـمـرًا مَـطـالـعُـه جَـنَـانـي أأصرفُ في هواك عن اقتراحي<sup>(٩)</sup>

وقال أيضًا: [الرجز]

لا تَصْحَبَن يا صاحبي غير الوَفِي كم من خليلٍ بِشْرُهُ زهرُ الرُبى ظاهرهُ يُدريكَ سرّ مَن رأى

وبسيطُ خدِّي في هواهُ عزيزُ والقَطْعُ في الأسباب ليس يَجُوزُ

وغُرَّتُهُ تُوارى (٧) عن عِياني (٨) وسُهُدِي وانتِحابي عِلْتانِ؟

كلُّ امرىء عُنوانه مَن يَصْطَفي وطيُّ ذاك البِشْر حدُّ المُزهفِ وأنت من إعراضِه في أسَفِ

ووقعَت بينه وبين قاضي بَلَده أبي عمرو بن المَنْظُور مقاطعة، انبرى بها إلى مطالبته بما دعاه إلى التحوُّل مضطرًا إلى غَرْناطة، وأُخِذَ بكَظَمه، وطَوَّقه الموت

<sup>(</sup>١) في الكتيبة: ففرنا؟.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿آخَرُهُ اللام. . . ٤، وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الكتيبة.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٢٢٢).(٤) في الكتيبة: اللوصال».

<sup>(</sup>٥) في الكتيبة: (إليك).

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: (فقطعتها) وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الكتيبة الكامنة.

<sup>(</sup>٧) في الكتيبة: اتوارث،

<sup>(</sup>A) في الأصل: (عيان) والتصويب من الكتيبة الكامنة.

<sup>(</sup>٩) في الكتيبة: ﴿افتراقي،

في أثناء القطيعة، فقال في ذلك مُتَشَفِّيًا، وهو من نَبيه كلامه، وكلُّه نَبيه: [الطويل]

تَردًى ابنُ منظودٍ وحُمَّ حِماهُ تَبِيرًا منه أوليهاءُ غُروره تبيدًا منه أوليهاءُ غُروره وأودع بعد الأنس مُوحِشَ بَلْقَعِ ولا رِشُوةً يُدلي القبولُ رشادَها ولا شاهدٌ يُغضي له عن شهادة ولا شاهدٌ يُغضي له عن شهادة ولا خِذْعَةٌ تُجدي ولا مكرٌ نافعٌ ولا خِذْعَةٌ تُجدي ولا مكرٌ نافعٌ والكنه حقَّ يَصول وباطلٌ فاللا تَنْتَسِم ريعَ ارتياح لفَقْدِهِ فقلت بَلَى حُكْم المَنِيَّة شامِلٌ فقلت بَلَى حُكْم المَنِيَّة شامِلٌ والمن ينام المرء في بُردٍ ظِلُه وأمنٌ ينام المرء في بُردٍ ظِلُه وحَسْبيَ بيتٌ قاله شاعِرٌ مضى وإنَّ بيقًاء المَرْءِ بَعْد عددوًه

وأسلَمَهُ حامٌ له ونصيرُ ولم يَقِهِ بَأْسَ المَنُونَ ظَهيرُ فلم يَقِهِ بَأْسَ المَنُونَ ظَهيرُ فحيرً فحيرُ فيكيرُ ونكيرُ فينسخَ بالسّير المُريح عسيرُ فينسخَ بالسّير المُريح عسيرُ ولا غِشُّ مَطْوِيٌ عليه ضميرُ يَحُولُ ومَثُوى جَنَّةٍ وسَعِيرُ يَحُولُ ومَثُوى جَنَّةٍ وسَعِيرُ فإنَّكُ عن قصد السَّبِيل تحورُ فإنَّكُ عن قصد السَّبِيل تحورُ وكلُّ إلى ربِّ العِباد يَصِيرُ ولا حَينةُ للحِقْد ثَمَّ تَثُورُ ولا حَينةً للحِقْد ثَمَّ تَثُورُ ولا حَينةً للحِقْد ثَمَّ تَثُورُ ولو في العالَمِين يَسِيرُ ولو سَاعةً من عُمره لَكثِيرُ ولَوْ سَاعةً من عُمره لَكثِيرُ

مولده: قال بعض شيوخنا: سألتُه عن مولده فقال لي: في آخر خمسة وتسعين وستمائة، أظنّ في ذي قعدة منه الشكّ.

وفاته: بمالقَة في آخر جُمادى الثانية من عام ثلاثة وستين وسبعمائة.

## أحمد بن أيوب اللَّمائي(١)

من أهل مالقة، يُكنى أبا جعفر.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «اللماي» والتصويب من المصادر. واللمائي: نسبة إلى لماية من أقاليم كورة رية بالأندلس. الروض المعطار (ص ٥١١). وجعلها ياقوت مدينة أعمال ألمرية. معجم البلدان (ج ٥ ص ٢٧). وقال ابن سعيد: إن مدينة لماية حصن من حصون مالقة. المغرب (ج ١ ص ٢٤٤). وهي كذلك في تقويم البلدان لأبي الفدا (ص ١٧٥). وترجمة أحمد بن أيوب في جذوة المقتبس (ص ٣٩٤)، والذخيرة (ق ١ ص ٢١٧)، وجذوة المقتبس (ص ٣٩٤)، وبغية الملتمس (ص ٥٧٠)، والمغرب (ج ١ ص ٤٤٦)، والذيل والتكملة (القسم الأول ص ٣٧)،

حاله: قال صاحب الذَّيل (1): كان أديبًا ماهرًا، وشاعرًا (٢) جليلًا، وكاتبًا نبيلًا (٣). كتب عن أوَّل الخلفاء الهاشميين بالأندلس، علي (٤) بن حَمُّود، ثم عن غيره من أهل بيته؛ وتولِّى تدبير أمرهم (٥)، فحاز لذلك صيتًا شهيرًا، وجلالة عظيمة. وذكره ابن بسَّام في كتاب «الدَّخيرة»، فقال (٢): كان أبو جَعْفر هذا في (٧) وقته أحدَ أَثِمة الكُتَّاب، وشُهُب الآداب (٨)، مِمَّن شُخْرَتْ له فنون البيان، تسخيرَ الجِنّ لسليمان، وتصرَّف في محاسن الكلام، تَصَرُّف الرياح بالغمام، طَلَعَ من ثناياه، واقْتَعَد مَطاياه؛ وله إنشاءات سَرِيَّة، في الدولة الحمُّودية، إذ كان عَلَم أدبائها، والمُضْطلع بأعبائها، إلّا أني لم أجد عند تحريري هذه النُسخة، من كلامه، إلّا بعض فصول له (٩) من منثور، وهي ثِمادٌ من بُحور.

فصل: من (١١) رِقْعة خاطب بها أبا جعفر بن العباس: "غُضْنُ ذِكْرك عندي ناضِرٌ، وروضُ شُكْرك لديً عاطِرٌ، وريحُ إخلاصي لك صَبّا، وزمان (١١) آمالي فيك صِبّا، فأنا شاربٌ ماء إخائك، متَفيّىء ظِل (١٢) وفائك؛ جانٍ منك ثمرة فزع طابَ أَكُلُه، وأجناني البِرَّ قديمًا أصلُه، وسقاني إكرامًا بَرْقُه، وروّاني إفضالاً وَدْقُه؛ وأنت الطَّالعُ في فِجاجه، السَّالكُ لمِنهاجه؛ سَهْمٌ في كِنانَة الفَضْل صائبٌ، وكوكبٌ في سماء المجد ثاقبٌ، إنْ أتْبَعْتَ الأعداء نورَه أحرَقْ، وإن رَمَيْتَهم به أصاب الحَدَقُ؛ وعلى الحقيقة فلساني يَقْصُرُ عن جميلٍ أُسِرُه (١٣)، ووصف وُدُّ أَصْمِرُه».

<sup>=</sup> ورايات المبرزين (ص ٢٣١)، ومطمح الأنفس (ص ٢٠٩)، ونفح الطيب (ج ٤ ص ١٧٢)، و(ج ٥ ص ٩١، ٩٢، ١٣٥، ٢٩٣). ولم يذكر أحد مِمَن ترجم له من هؤلاء المذكورين أنه كان يتردّد على غرناطة إلاّ ابن الخطيب.

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة (ج ١ ص ٧٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: اوشاعرًا جليلًا، ساقط في الذيل والتكملة.

<sup>(</sup>٣) في الذيل والتكملة: (كاتبًا جليلًا).

<sup>(</sup>٤) في الذيل والتكملة: «الناصر لدين الله أبي الحسن على بن حمود...».

<sup>(</sup>٥) في الذيل والتكملة: «أمره، وأحرز لذلك...».

<sup>(</sup>٦) الذخيرة (ق ١ ص ٦١٧). (٧) كلمة (في) ساقطة في الذخيرة.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «الأدب» والتصويب من الذخيرة.

<sup>(</sup>٩) كلمة (له) ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من الذخيرة.

<sup>(</sup>١٠) هذه الرقعة في الذُّيرة (ق ١ ص ٦١٨). (١١) في الذخيرة: ﴿وزمنِ ٢٠٠

<sup>(</sup>١٢) في الذخيرة: اظلال،

١٣١) في الأصل: ﴿أنشرهِ والتصويب من الذخيرة.

شعره: قال، ومما وجد بخطه لنفسه(١): [الكامل]

طَلَعَتْ طلائعُ<sup>(۲)</sup> للربيع فأطْلَعَتْ في الرَّوْض وَرْدًا قَبْلَ حِين أُوانِهِ حَيًّا أُميرَ المسلمين<sup>(۳)</sup> مُبَشِّرًا ومُوَمِّلًا للنَّيْل من إخسانِهِ ضَيَّا أُميرَ المسلمين<sup>(۳)</sup> مُبَشِّرًا فأتاه يَسْتَسْقيه ماءَ بَنانِهِ ضَيَّتُ سَحَائِبُهُ عليه بمائها<sup>(3)</sup> فأتاه يَسْتَسْقيه ماءَ بَنانِهِ دامَتْ لنا أَيّامُه مَوْصُولة بالعِزُ والتَّمكين في سُلْطانِهِ

قال: وأنشدني الأديب أبو بكر بن مَعْن، قال: أنشدني أبو الربيع بن العَرِيف لجَدّه الكاتب أبي جعفر اللمائي، وامتُحن بداء النَّسَمة من أمراض الصَّدر، وأزْمَن به، نفعه الله، وأعياه علاجُه، بعد أن لم يَدَع فيه غاية، وفي ذلك يقول<sup>(٥)</sup>: [الكامل]

لم يَبْقَ من شيء أعالجُها به (٦) طَمَعَ الحياةِ، وأين مَنْ لا يَطْمَعُ؟ «وإذا المنِيَّةُ أنشَبَتْ أظفارها ألفَيْتَ كلَّ تَميمةِ لا تَنْفَع» (٧)

ودخل عليه بعض أصحابه فيها، وجعل يُرَوِّح عليه فقال له بديهة (^^): [المنسرح]

رَوَّحَني عائِدي فقلْتُ له: مَهُ (٩)، لا ترِدْني على الذي أجِدُ أما ترى النارَ وهي خامدة عند هُبوب الرياح تَتَّقِدُ؟

ودخل غَرْناطة غير ما مرة، منها متردّدًا بين أملاكه، وبين مَن بها من ملوك صَنْهاجة؛ قالوا: ولم تفارقه تلك الشّكاية حتى كانت سبب وفاته.

وفاته: بمالَقَة عام خمسة وستين وأربعمائة. ونقل منها إلى حصن الوَرْد، وهو عند حصن مُنْتِ مَيُور إذ كان قد حصّنه، واتّخذه لنفسه ملجاً عند شدّته، فدُفن به،

<sup>(</sup>١) الأبيات في الذخيرة (ق ١ ص ٦٢٢)، ونفح الطيب (ج ٥ ص ٢٩٣).

 <sup>(</sup>۲) في الذخيرة: «طوالع».
 (۳) في المصدرين: «المؤمنين».

<sup>(</sup>٤) في النفح: «بمائه».

<sup>(</sup>٥) البيتان في الذخيرة (ق ١ ص ٢٢٢)، والذيل والتكملة (ج ١ ص ٧٤).

<sup>(</sup>٦) في المصدرين: ﴿لم يبنُّ شيء لم أعالجها. . . ٠

 <sup>(</sup>٧) البيت، كما جاء في الذيل والتكملة، لأبي ذؤيب خويلد بن خالد بن هذيل، وهو في ديوان الهذليين، دار الكتب المصرية (ج ١ ص ٣).

 <sup>(</sup>٨) البيتان في الذخيرة (ق ١ ص ٢٢٦)، والذيل والتكملة (ج ١ ص ٧٣ ـ ٧٤)، ونفح الطيب (ج ٥ ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٩) كلمة (مَهُ) ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من الذخيرة والذيل. وفي النفح: (لا) مكان (مَهُ).

بِعَهْدِ منه بذلك، وأمر أن يُكتب على قبره بهذه الأبيات<sup>(١)</sup>: [الطويل]

بَنَيْتُ ولم<sup>(٢)</sup> أَسْكُنْ وحَصَّنْتُ جاهدًا ولم يَكُ (٤) حظّى غير ما أنْتَ مُبْصِرٌ بعَيْنك ما بين الذَّراع إلى الشَّبْر فيا زائرًا قَبْرى أُوصِّيك جاهدًا فلا<sup>(ه)</sup> تُحسِنَنْ بالدَّهْر ظنَّا فإنما

فلمّا أتى المَقْدورُ صيَّره (٣) قَبْرى عليك بتَقْوى الله في السِّرُّ والجَهْر من الحَزْم ألَّا يُسْتَنام (٦) إلى الدهر

## أحمد بن محمد بن طَلْحة (٧)

من أهل جَزيرة شُقْر، يكني أبا جعفر، ويُعرف بابن جدِّه طلحة.

حاله: قال صاحبُ «القِدْح المُعَلَى»(٨): من بيت مشهور بجزيرة شُقْر من عمل بَلَنْسِية، كتب عن وُلاة الأمر (٩) من بني عبد المؤمن، ثم اسْتَكْتَبه ابنُ هود (١٠٠)، حين تغلّب على الأندلس، وربما استَوْزَره (١١١)، وهو ممّن كان والدي يُكثر مُجالسته، وبينهما مُزاورةً، ولم أستَفِد منه إلّا ما كنتُ أحفظُه من(١٢) مجالسته.

شعره: قال(١٣): سمعتُه يومًا(١٤) يقول، تُقيمون القيامة بحبيب(١٥)، والبُحتري، والمُتنبي، وفي عصركم مَن يهتدي إلى ما لم يهتد إليه المتقدّمون ولا المتأخّرون،

<sup>(</sup>١) الأبيات في الذيل والتكملة (ج ١ ص ٧٤ \_ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) في الذيل: «صيرته». (Y) في الذيل: «فلم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: "يكن" وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الذيل.

<sup>(</sup>٥) في الذيل: ﴿ولاً». (٦) في الذيل: «يستسام».

<sup>(</sup>٧) ترجمة ابن طلحة في القدح المعلى (ص ١١٤)، والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ٢٠٩)، والمغرب (ج ٢ ص ٣٦٤)، والذيل والتكملة (ج ١ ص ٣٧٧)، والوافي بالوفيات (ج ٨ ص ٢١)، ونفح الطيب (ج ٤ ص ٢٧٤).

<sup>(</sup>٨) اختصار القدح المعلى (ص ١١٤). والنص ورد أيضًا في نفح الطيب (ج ٤ ص ٢٧٤).

<sup>(</sup>٩) كلمة «الأمر» ساقطة في القدح المعلى ونفح الطيب.

<sup>(</sup>١٠) هو أبو عبد الله محمدً بن يوسف بن هود، مات مقتولًا سنة ٦٣٥ هـ. وقد تقدّم الحديث عنه في هذا الجزء في فصل افيمن تداول هذه المدينة). وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني

<sup>(</sup>١١) في القدح المعلى والنفح: «استوزره في بعض الأحيان».

<sup>(</sup>١٢) في نفح الطيب: (في).

<sup>(</sup>١٣) ما يزال النقل مستمرًا عن القدح المعلى (ص ١١٤ ـ ١١٥). وهو أيضًا في نفح الطيب (ج ٤ ص ۲۷۶ ـ ۲۷۳).

<sup>(</sup>١٤) في القدح: «مرة يقول وهو في محفل...». وفي النفح: «مرة وهو في محفل يقول».

<sup>(</sup>١٥) في النفح: «الحبيب».

فَانْبَرَى إِلِيه (١) شخص له هِمَّة (٢) وإقدام، فقال (٣): يا أبا جعفر، أين (٤) بُرهان ذلك، فما أظنك تعني إلَّا نَفْسك (٥)، فقال (٢): ما أعني إلَّا نفسي، ولِمَ لا، وأنا الذي أقول (٧): [السريع]

يا هل ترى أَظْرَفَ<sup>(۸)</sup> مِنْ يومنا قَلَدَ جِيدَ الأُفْقِ طَوْقَ العَقيقُ وَأَنْطَقَ الوُرْقَ بعِيدَانها مُطْرِبَةً (٩) كلَّ قضِيبٍ وَرِيتُ والشَّمْسُ لا تَشْرِبُ خَمْرَ النَّدى في الرَّوْضِ إلَّا بكؤوسِ (١٠) الشَّقِيقُ

فلم يُنْصِفُوه في الاستحسان، وردُّوه في الغَيْظ (١١) كما كان، فقلت له: يا سيدي، هذا والله (١٢) السَّحر الحلال، وما سمعتُ من شعراء عصرِنا مثله، فبالله إلَّا ما لازمْتَني وزِدْتَني من هذا النمط، فقال لي: لله دَرُك، ودَرُّ أبيك مِنْ مُنْصف ابن مُنْصف. اسمع، وافتح أُذُنيك. ثم أنشد (١٣): [الوافر]

أَدِرْهَا فَالْسَمَاءُ بَدَتْ عَرُوسًا مُضَمَّخَةَ الْمَلَابِسِ بِالْغَوَالِي وَخَدُّ الأَرْضِ (١٦) خَفَرهُ (١٥) أصيلٌ وجَفْنُ (١٦) النَّهْرِ كُحُل بِالظَّلَالِ وَجَدُ الأَرْضِ (١٦) في لآلٍ تُضِيء بِهِنَّ أَكْنَافُ اللَّيالي وجيدُ الغُصْن يُشْرِف (١٧) في لآلٍ تُضِيء بِهِنَّ أَكْنَافُ اللَّيالي

فقلت: بالله أعدْ وزِدْ، فأعاد والارتياح قد ملأ<sup>(١٨)</sup> عِطْفه، والتِّيهُ قد رفع أنْفَه،

<sup>(</sup>١) في القدح: «ما لم يهتدوا إليه، فانبرى له...». وفي النفح: «ما لم يهتدوا إليه، فأهوى له».

<sup>(</sup>٢) في المصدرين: «قِحَة».(٣) في القدح: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في المصدرين: «فأرنا». (٥) في القدح: «وما أظنك إلا تعني نفسك».

<sup>(</sup>٦) في القدح: «قال».

<sup>(</sup>٧) في القدح: «أقول ما لم يهتد إليه متقدم ولا يهتدي لمثله متأخر». ومثله في النفح مع فارق كلمة «يتنبه» مكان «يهتد». والأبيات أيضًا في المغرب (ج ٢ ص ٣٦٥).

 <sup>(</sup>A) في الأصل: «الظرف» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من المصادر الثلاثة.

<sup>(</sup>٩) في القدح: «من فضّة». وفي المغرب والنفح: «مُزْقِصَة».

<sup>(</sup>١٠) في الأصَّل: (بكأس) وهكذاً ينكسر الوزن، والتصويب من المصادر الثلاثة.

<sup>(</sup>١١) في القدح: «الغيظ إلى أشدٌ مما كان». وفي النفح: «الغيظ إلى أضيق مكان».

<sup>(</sup>١٢) في النفح: «هو». (٦٣) الأبيات أيضًا في المغرب (ج ٢ ص ٣٦٥).

<sup>(</sup>١٤) في المصادر الثلاثة: «الروض» وهو أدقّ للسياق.

<sup>(</sup>١٥) في النفح: ﴿حَمُّرهُۥ

<sup>(</sup>١٦) في القدَّح: "وحِقْوً". والحقو: الكَشْح، ويريد: الشاطىء.

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «يشرق» والتصويب من المصادر الثلاثة.

<sup>(</sup>١٨) في النفح: «مَلَكَ».

ثم قال(١): [السريع]

لله نَسهُ مِن مسند مسا زُرْتُسه عايَىنَ طَرْفي منه سِخرًا حَلالْ إِنْ أَصِيبَ عَلَىٰ مَثلَ (٥٠ الخيالْ إِنْ (٢٠ أصبح السطَّلُ بِه لَيْلة وجال (٣) فيه (٤١ العُضنُ مثلَ (٥٠ الخيالْ

فقلت: ما على هذا مزيدٌ في الاستحسان (٢)، فعسى أن يكون المزيد في الإنشاد، فزاد ارتياحه وأنشد (٧): [الوافر]

ولمّا ماج بَحْرُ الليل بيني وبينكُمُ وقد جدَّدْتُ ذِكْرا أراد لِقاءكُمْ (^/) إنسانُ عَيْني فمدَّ له المنامُ عليه جِسْرا فقلت(٩): إيه زادك الله إحسانًا، فزاد(١٠٠): [الوافر]

ولمّا أنْ رأى إنسانُ عَيْني بصَحْنِ الخَدَّ منه غريقَ ماءِ أَقام له العذارُ على الضّياء

فقلت: فما تكرَّرُ<sup>(١١)</sup> ويَطُول، فإنه مَمْلول، إلَّا ما أَوْرَدْتَه آنفًا، فإنه كنسيم الحياة، وما إن يُملّ، فبالله إلَّا ما زِدتني (١٢)، وتفضَّلت عليَّ بالإعادة، فأعاد وأنشد: [الكامل]

هاتِ المُدامَ إذا رأيتَ شبيهها في الأُفْق يا فَرْدًا بغيرِ شَبِيهِ فالصَّبْعُ قد ذَبَحَ الظلامَ بِنَصْله فَغَدَتْ حَمائِمُهُ تُخاصم فيه (١٣)

دخوله غرناطة: دخلها مع مخدومه المُتوكل على الله ابن هود وفي جُملته، إذ كان يصحبُه في حركاته، ويباشر معه الحرب، وجَرَت عليه الهزائم، وله في ذلك كلّه شعر.

<sup>(</sup>١) البيتان أيضًا في المغرب (ج ٢ ص ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إذا» والتصويب من المصادر الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) في المغرب: ﴿وحال؛ (٤) في القدح: ﴿منها».

<sup>(</sup>٥) في المصادر الثلاثة: ﴿شِبُهُ . (٦) في القدح: ﴿الإحسانِ .

<sup>(</sup>٧) البيتان أيضًا في المغرب (ج ٢ ص ٣٦٥).

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: «لقاكم» وهكذاً ينكسر الوزن، والتصويب من المصادر الثلاثة.

<sup>(</sup>٩) في القدح: ﴿ فقلت له ٤ . (١٠) البيتان أيضًا في المغرب (ج ٢ ص ٣٦٥) .

<sup>(</sup>١١) في القدح: ﴿يكرُّرِ».

<sup>(</sup>١٢) في القدح المعلى: ﴿إِلَّا تفضلت بالإعادة والزيادة. فأعاد ثم قال: وهذا حسبك لثلا تكثر المعاني عليك فلا تقوم بحقّ فهمها وإنصافها. ثم أنشد إذ ذاك».

<sup>(</sup>١٣) في القدح والنفح: ﴿فغدت تخاصمُه الحمائمُ فيهـ».

محنته: قالوا<sup>(۱)</sup>: لم يقنع بما أجرى عليه أبو العباس الينشتي<sup>(۲)</sup> من الإحسان، فكان يُوغِرُ صدْره من الكلام فيه، فذكروا أن الينشتي قال يومًا في مجلسه: رميتُ يومًا بسَهْم من كذا، فبلغ إلى كذا؛ فقال ابن طَلْحة لشخص كان إلى جانبه: والله لو كان قَوْسٌ قُرْح؛ فشَعَر أبو العباس إلى قوله ما يُشبه ذلك، واستَدْعى الشخص، وعزم عليه، فأخبره بقوله، فأسرتها في نفسه، إلى أن قوّى الحقد عليه، من ما بلغه عنه من قوله يهجوه: [الوافر]

> سمغنا بالمُوَفِّق فارتَحَلْنا ورُمْتُ يَدًا أُقبِلُها وأُخرى فأنشدنا لسال الحال عنه (٣)

أعيش بفضلها أبدًا وأسمو يَــدُ شَــلًا وأَمْـرُ لا يَــــِــمُ فزادت مَوْجِدتُه<sup>(٤)</sup> عليه، وراعى أمره إلى أن بَلغتُه أبياتٌ قالها في شهر رمضان،

وشافعنا له حَسَبٌ وعِلْمُ

وهو على حال الاستهتار: [الوافر]

على الإيمان يَغْلَبُنا المُجُونُ (٥) حَماه منكُمُ عَفْلُ ودِينُ؟ زنادِقَة مناهبنا فننون رُعاع فما به أبدًا نَدينُ وإبليسٌ يقول لنا أمين (٩) إليك (١١) ففيك أَكْفَرُ ما نكُونُ يقول أخو الفُضُول وقد رآنا أَتَنْتَهِكُونَ (١) شهرَ الصَّوْم هلًا فقلتُ اصحَبْ سوانا، نحن (٧) قومٌ نَدينُ بكلّ دين غير دين الرّ فَحَيَّ على الصَّبُوحِ (٨) الدَّهْرَ ندعو أيا(١٠) شَهْر الصيام إليك عَنَّا

<sup>(</sup>١) ما يزال النقل عن اختصار القدح المعلى (ص ١١٦ ـ ١١٧)، وهو أيضًا في نفح الطيب (ج ٤ ص ٢٧٦ ـ ٢٧٧)، ولكن النص فيه بعض التغيير عمّا هنا.

<sup>(</sup>٢) كان أبو العباس الينشتي، كما في اختصار القدح، واليًا على سبتة. وفي الذيل والتكملة (ج ١ ص ٣٨١): هو أمير سبتة الموفق بالله أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله بن أبي الفضل مبارك المعروف باليناشتي. والينشتي: نسبة إلى حصن ينشتة، أحد حصون الأندلس.

<sup>(</sup>٣) في نفح الطيب: «فيه».

<sup>(</sup>٤) في القدح: «فزاد ذلك في حنقه». وفي النفح: «فزاد في حنقه».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «بُلغْنا الحَجُون» والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أنشكو» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فنحن) وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «فنحن على صفوح الدهر...» وهو لا معنى له، والتصويب من المصدرين، ولكن جاء في النفح: "بحيَّ مكان "فحيًّ". والصبوح: خمرة الصباح.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «آمين» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>١٠) في المصدرين: ﴿فَيا،

<sup>(</sup>١١) كلمة ﴿ إليك ﴾ ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من المصدرين.

قال: فأرسل إليه مَن هجم عليه، وهو على هذا<sup>(۱)</sup> الحال، وأظْهَر إرضاء العامّة بقَتْله، وذلك في سنة إحدى وثلاثين وستمائة (۲). ولا خفاء أنه من صُدور الأندلس، وأشدّهم عثورًا على المعانى الغريبة المخترعة، رحمه الله.

#### أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد ابن خاتِمة الأنصاري

من أهل الْمَرِيَّة، يكنى أبا جعفر، ويُعرَف بابن خاتمة (٣).

حاله: هذا (٤) الرجل صدرٌ يُشار إليه، طالبٌ مُتفنِّنٌ، مُشاركٌ، قويُ الإدراك، سديد النَّظر، قوي الذهن، موفور الأدوات، كثير الاجتهاد، مَعين الطبع، جيَّد القريحة، بارع الخط، مُمْتع المجالسة، حسن الخُلُق، جميل العِشرَة، حَسَنةٌ من حسنات الأندلس، وطَبقَةٌ في النظم والنثر، بعيد المَرْقى في درجة الاجتهاد، وأخذه بطرق الإحسان؛ عقد الشروط، وكتب عن الوُلاة ببلَدِه، وقعد للإقراء ببلده، مشكور السيرة، حميد الطريقة، في ذلك كله.

وجَرَى ذِكره في كتاب "التَّاجِ" بما نصُّه (٥): "ناظمُ دُرَرِ الألفاظ، ومُقلِّد جواهر الكلام نحُور الرُّواة ولَبَّاتِ الحُفَّاظ، والآداب (٢) التي أصبحت شوارِدُها حلم النائم وسَمَر الأَيْقاظ، وكم (٧) في بياض طِرْسها وسواد نِقْسها (٨) سحْرُ الأَلْحاظ (٩). رفع (١٠) في قطره راية هذا الشأن على وفور حَلْبَتَه، وقرع فنُه البيان على سُمُو هَضْبته، وفَوَّق سَهْمه إلى بحر الإحسان، فأثبته في لَبَّته؛ فإن أطال شأنُ الأبطال، وكاثر المُنسَجم

<sup>(</sup>١) في المصدرين: «هذه».

<sup>(</sup>٢) كذا في النفح. وفي اختصار القدح: «إحدى وثمانين وستمائة» وهو خطأ. وفي المقتضب من كتاب تحفة القادم: قُتل بسبتة سنة ٦٣٢ هـ. وفي الذيل والتكملة (ج ١ ص ٣٨١): قتل في أواخر ٦٣٢ هـ أو أوائل ٦٣٣ هـ.

<sup>(</sup>٣) ترجمة ابن خاتمة في الكتيبة الكامنة (ص ٢٣٩)، ونثير فرائد الجمان (ص ٣٣١)، ونيل الابتهاج، طبعة فاس (ص ٥١)، ونفح الطيب (ج ٨ ص ١٧١)، ومواضع أخرى متفرقة. وانظر أيضًا مقدمة ديوان ابن خاتمة، بقلم محققه الدكتور محمد رضوان الداية، حيث ثبت بأسماء مصادر ومراجع الترجمة.

<sup>(</sup>٤) النص أورده المقري في نفح الطيب (ج ٨ ص ١٧١) بتصرّف.

<sup>(</sup>٥) النص في الكتيبة الكامنة (ص ٢٣٩). (٦) في الكتيبة: ( ذو الآداب).

<sup>(</sup>V) في الكتيبة: (ركمن).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «مقسها» والتصويب من الكتيبة الكامنة. والنَّقْس: المداد. محيط المحيط (نقس).

<sup>(</sup>٩) في الكتيبة: «اللحاظ».

<sup>(</sup>١٠) من هنا حتى قوله: ﴿السباق جيادُها﴾ غير وارد في الكتيبة الكامنة.

الهطّال؛ وإن أوْجَز، فضح وأعْجَز؛ فمن نَسيبِ تَهيجُ به الأشواق، وتَضيق عن زفراتها الأطْواق؛ ودُعابةٍ تُقلّص ذيل الوقار، وتُزْري بأكواس العقار؛ إلى انتماء للمعارف، وجنوح إلى ظلّها الوارف؛ ولم تزل معارفُه ينْفَسح آمادُها، وتحوز خُصَل السباق جيادُها».

مشيخته: حسبما نَقَل بخطّه في ثبتِ استدعاه منه مَن أخذ عنه؛ الشيخ الخطيب، الأستاذ مولى النعمة، على أهل طَبقته بألمَريّة، أبو الحسن علي بن محمد بن أبي العَيْش المرّي؛ قرأ عليه ولازمه، وبه جلّ انتفاعه؛ والشيخ الخطيب الأستاذ الصالح أبو إسحلق إبراهيم بن العاص التّنُوخي. وروى عن الراوية المُحَدِّث المُكثِر الرحّال، محمد بن جابر بن محمد بن حسّان الوادي آشي؛ وعن شيخنا أبي البركات ابن الحاج، سمع عليه الكثير، وأجازه إجازة عامّة؛ والشيخ الخطيب أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن شعيب القَيْسي من أهل بلده؛ والقاضي أبو جعفر القُرشي بن فَرْكون. وأخذ عن الوزير الحاج الزاهد، أبي القاسم محمد بن محمد بن مسهل بن مالك. وقرأ على المُقْرىء أبي جعفر الأغر، وغيرهم.

كتابته: ممّا<sup>(۱)</sup> خاطبني به بعد إلمام الرَّكب<sup>(۲)</sup> السلطاني ببلده، وأنا صحبته<sup>(۳)</sup>، ولقائه إياي، بما يَلْقى به مثلهُ من تأنيس وبِرّ، وتودُّد، وتردُّد: [الكامل]

يا مَن حَصَلْتَ على الكمال بما رأت عيناي منه من الجمال الرائع مؤأى (٤) يروقُ وفي عِطافَيْ بُرْدِهِ ما شئتَ من كرمٍ ومَجْدِ بارعِ أَشكو إليك من الزمان تَحَامُلًا في فَضٌ شَمْلِ لي بِقُربِكَ جامِعِ هجم البعاد عليه ضَنًا باللّقا حتى تَقَلَّصَ مثل بَرْقِ لامعِ فَلَوَ أَنْني ذو مَذْهَبِ لشفاعةٍ ناديْتُهُ: يا مالِكي كُن شافعي (٥)

شكواي إلى سيدي ومُعظَّمي؛ أقرّ الله تعالى بسنائه أعيُن المجد، وأدرَّ بثنائِه أَلْسُنَ الحمد! شكوى الظمآن (٢) صُدَّ عن القراح العذب لأول وروده، والهَيْمان رُدَّ عن استِرواح القُرْب لمُعْضِل صدوده، من زمانِ هجم عليَّ بإنْعاده (٧)، على حين

<sup>(</sup>١) النص نثرًا وشعرًا في ديوان ابن خاتمة (ص ١٩٨) ونفح الطيب (ج ٨ ص ١٧١ ـ ١٧٣).

 <sup>(</sup>٢) في ديوان ابن خاتمة والنفح: «الركاب». (٣) في ديوان ابن خاتمة: «في صحبته».

<sup>(</sup>٤) في الديوان والنفح: ﴿قُمَرٌۗ﴾.

<sup>(</sup>٥) في الديوان والنفح:: «يا شافعي». وفي هذا البيت تورية ظاهرة.

 <sup>(</sup>٦) في الديوان والنفح: (ظَمْآن).
 (٧) في الأصل: (بعاده) والتصويب من النفح.

إسعاده (١)، ودَهَمني بفراقه غَبُّ إنارة أُفُقي به وإشراقه؛ ثم لم يَكْفِه ما اجْتَرم في ترويع خياله الزاهر، حتى حرم عِن تشييع كماله الباهر، فَقُطع عَن تَوْفية حقَّه، ومُنع من تأدية مُسْتَحقِّه، لا جَرَمَ أنه أَنِفَ لشعاع (٢) ذُكائه، من هذه المطالع النائية (٣) عن شريف الإنارة، وبَخِل بالإمتاع بذكائه، عن هذه المسامع النائية عن لطيف العبارة، فراجع أنظاره، واستَرْجع مُعارَه؛ وإلّا فعهدي بغروب الشمس إلى الطُّلوع(٤)، وأنّ البَدْر ينصرف (٥) بين الآستقامة والرُجوع. فما بالُ هذا النَيْر الأسعد، غَرَبَ ثم لم يطلع من الغد، ما ذاك إلا لِعَدْوَى الأيام وعُدُوانها، وشأنها في تغطية إساءتها وجه إحسانها، وكما قيل: عادت هيفٌ إلى أديانها؛ أستغفر الله أن لا يُعَدُّ ذلك من المُغْتَفَر في جانب ما أوليت (٦) من الأثر (٧)، التي أزرى العيان فيها بالأثر، وأربى الخُبْرُ على الخَبر (٨)؛ فقد سُرَّتْ مُتشَوِّفات الخواطر، وأقرَّتْ متشَرِّفات (٩) النواظر، بما جَلَتْ (١٠) من ذلكم الكمال الباهر، والجمال الناضر، الذي قيَّد خُطى الأبصار، عن التشوُّف والاستبصار؛ وأخذ بأزِمَّة القلوب، عن سبيل كل مأمول ومرغوب؛ وأتى للعين بالتحوُّل عن كمال الزَّيْن؟ أو للطُّرْف(١١١)، بالتحوّل(١٢) عن خِلال الظّرْفِ؟ أو للسّمع من مُراد، بعد ذلك (١٣) الإصرار والإيراد، أو للقلب من مُراد، غير تلكُم الشيم الرافلة من ملابس الكرم في حُلَل وأبراد؛ وهل هو إلَّا الحُسْنُ جُمعَ في نظام، والبَدْرُ طالَع التّمام، وأنوار الفضائل<sup>(١٤)</sup> ضمَّها جنسُ اتفاقِ والتآم؛ فما تَرعى العين منه في غير مرعًى خصيب، ولا تستهدفُ الآذان (١٥) لغير سهم في حَدَق البلاغة مُصيب؟ ولا تطلعُ (١٦) النفسُ سوى مطلع له في الحُسْن والإحسان أوفرُ نصيب. لقد أزرى بناظم خُلاه فيما تعاطاه (۱۷) التقصير، وانفسح من أعلاه بكل باع قَصِير، وسَفُهَ حلمُ القائل: إنَّ الإنسان عالَمٌ صغير، شكرًا للدَّهر على يد أسداها بمَطْلع أنواره، وتُخفة ثناء (١٨) أهداها بمَطْلع أنواره، على تَغاليه في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «النفادة» والتصويب من النفح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فشارع، والتصويب من النفح. والذكاء، بضم الذال: الشمس.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «النافية» والتصويب من النفع. (٤) في الأصل: «طلوع»، والتصويب من النفع.

<sup>(</sup>٥) في النفح: «يتصرّف». (٦) في النفح: ﴿أُولَتِۥ

<sup>(</sup>٧) الْأَثُرُ: جمع أثرة وهي المكرمة المتوارثة. لسان العرب (أثر).

<sup>(</sup>٨) أربى الخُبْر على الخَبر: أي زادت الخبرة على الخبر.

<sup>(</sup>٩) في النفح: «مستشرفات». (١٠) في النفح: ﴿حَوَّتُ٩.

<sup>(</sup>١١) في النفح: ﴿أُو الطرفُ . (١٢) في النفح: ﴿بِالتَّنْقُلِ ۗ .

<sup>(</sup>١٣) في النفح: فذلكم الإصدار الأدبي والإيراده. (١٤) في النفح: فالفضل».

<sup>(</sup>١٥) في النفح: «الأذن بغير سهم». (١٦) في النفح: ﴿وَلَا تُسْتَطِّلُمُ ۗ.

<sup>(</sup>١٧) في النفح: ايتعاطاه. (١٨)كلمة (ثناء) غير واردة في النفح.

ادِّخار(١) نفائسه، وبُخُله بنفائس ادِّخاره؛ ولا(٢) غَرُو أن يضيق عنَّا نطاق الذِّكر، ولمَّا يتَّسعُ لنا سِوار الشكر؛ فقد عُمَّت هذه الأقطار بما شاءت من تَحْفِ، بين تُحَفِ وكرامة، واجتَنَتْ أهلها ثمرة الرحْلة في ظلِّ الإقامة، وجرى الأمرُ في ذلك مُجْرى الكرامة. ألا وإنَّ مُفاتحتي لسيدي ومُعَظَّمي، حرس الله تعالى مَجْدَه، وضاعف سَعْدَه! مُفاتحة مَنْ ظَفِر من الدهر بمطلوبه، وجرى له القَدَرُ على وفق مَرْغُوبه؛ فشرع له إلى أمله (٣) بابًا، ورفع له من خجله جلْبابًا، فهو يَكْلَفُ بالاقتحام، ويَأْنَفُ من الإحجام، غير أنَّ الحَصْر عن دَرَج قَصْده يقيِّده، فهو (٤) يُقْدِم والبصَرُ يُبَهْرج نقده فَيُقْعِده؛ فهو يُقدِّم رجْلًا ويؤخِّر أخرى، ويجدُّد عَزْمًا ثم لا يَتَحَرَّى؛ فإن أبطأ خِطابي فَلُواضحٌ الاعتذار (٥)، ومثلُكُم لا يقبل حياة الأعذار؛ والله عزّ وجلّ يَصل إليكم عوائد الإسعاد والإسعاف، ويحفظ لكم (٢) ما للمَجْد من جوانبِ وأكناف، إن شاء الله تعالى. كتب (٧) في العاشر من ربيع الأول عام ثمانية وأربعين وسبعمائة.

دخوله غرناطة: دخل غرناطة غير ما مرّة، منها في استدعاء شمال الخواص من أهل الأقطار الأندلسية، عند إعذار الأمراء في الدولة اليُوسُفيّة (^)، في شهر شعبان من عام أحد وخمسين وسبعمائة.

شعره: كان مُجَلِّيًا، وأنشد في حَلْبَة الشعراء قصيدةً أولها (٩): [الكامل]

والعِيدُ عاوَدَ أم صَنيعٌ يُصْنَعُ؟

ومن شعره (١٠): [الكامل]

لم يَدْر كيف تَولُّهُ العُشاقِ يُخْبِرْكَ عن وَلَهِي وهَوْلِ سياقي(١١) وصدوع أكباد وفيض مآقي

مَن لم يُشاهِذ مَوْقِفًا لِفراقِ إن كنتَ لم تَرَهُ فسائِلْ مَنْ رأى مِنْ حَرِّ أَنْفَاسِ وَخَفْقِ جَوَانْح

أَجِنانُ خُلْدِ زُخْرِفَتْ أَم مَصْنَعُ؟

<sup>(</sup>٢) في النفح: ﴿لَا غُرُو، ، (١) في النفح: «ادخاره».

<sup>(</sup>٣) في النفح: ﴿أَهُلُهُ﴾.

<sup>(</sup>٤) في النفح: فيقيَّده، والبصر يُبَهْرج نقده فيقعده، فهو يُقَدُّمُ رِجُلًّا. ٧٠.

<sup>(</sup>٥) في النفح: «الأعذار، ومثلكم مَنْ قبل جليات الأقدار، والله سبحانه يصل لكم عوائلا...٠.

<sup>(</sup>٧) في النفح: (وكتب في عاشر ربيع.٠٠٠. (٦) في النفح: «بكم».

<sup>(</sup>٨) أي دولة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل (٧٣٣ ـ ٧٥٥ هـ). وترجمته في اللمحة البدرية (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>٩) البيت في ديوان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي (ص ١٩٩).

<sup>(</sup>١٠) القصيدة في ديوان ابن خاتمة (ص ٢٠٠ ـ ٢٠٣) والكتيبة الكامنة (ص ٢٤٠ ـ ٢٤١).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿سياق؛ والتصويب من المصدرين.

دُهي الفؤادُ فلا لسانٌ ناطِقٌ ولقد أشيرُ لِمَنْ تَكَلُّفَ رَحْلَةً عَلَى أَراجِعُ مِنْ ذَماى حُشاشَةً فَمضَى ولم تَعْطِفُه نحويَ ذِمَّةٌ يا صاحِبيٌّ وقد مَضي حُكْمُ النَّوَى(٤) واستَقْبلا بي (٧) نَسْمَةً من (٨) أرضكم إنى لَيَشْفيني النِّسيمُ إذا سرى مَنْ مُبِلغٌ بِالجزعِ أَهِلَ مَوَدَّتِي ولئن تحوَّل عَهْدُ قُرْبِهِمُ (٩) نَوَى أَنِفَتْ خلائقيَ الكِرامُ لِخُلَّتي قسمًا به ما استغرقتني فِكْرَةُ لى آهةُ (١٢) عند العَشِيِّ لعله أبكى إذا هَبُّ النسيمُ فإنْ تَجدُ أُومي بتسليم (١٣) إليه معَ الصَّبا مَنْ لي وقد شَحط (١٤) المزار بنازح إن غابَ عن عَيْني فَمَثْواه الحَشا جارَتْ عليَّ يَدُ النَّوى بفراقه أُحْبَابَ قلبي هل لماضِي عَيْشِنا(١٦)

عند الوداع ولا يَدُ (١) مُتراق أَنْ عُجْ عليَّ ولو بقَدْر فُواق(٢) أشكو بها بعض الذي أنا لاق هيهات! لا بُقْيا(٣) على مُشتاق روحا عليَّ بشيمةِ (٥) العُشَاقِ (٦) فَلِعِلُ نَفْحِتِهِا تَحُلُ وثِاقِي مُتَنضَوِّعًا مِن تِلكُمُ الآفاق أنى على حُكْم الصّبابة باقِ؟ ما حُلْتُ عن عَهْدي ولا(١٠) ميثاقي نَسَبًا إلى الإخلاق والإخراق(١١) إلاً وفِحُريَ فيه واستِغراقي يُضغى لها، وكذا مع الإشراق بَلَلًا بِهِ فَبِدَمْعِيَ المُهْرَاقِ فالذُّكُرُ كُتْبِي والرفاقُ رفاقي أدنى لقلبى مِنْ جَوَى أشواقى فسراه (١٥) بين القَلْب والأخداق آهًا لِما جَنَتِ النَّوى بفراق رَدٌّ فَيُنْسَخَ بُعْدُكُمْ بِتلاق؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: اطايع، وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من المصدرين.

 <sup>(</sup>٢) القُواق: ما بين الحلبتين من الوقت، أو ما بين فتح يد الحالب وقبضها على الضرع. محيط المحيط (فوق).

<sup>(</sup>٣) في الديوان والكتيبة: (لا يُثني).(٤) في المصدرين: (الهوى).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (بمشيمة) وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٦) في المصدرين: «الإشفاق». (٧) في المصدرين: «واستقبلاها».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «عن» والتصويب من المصدرين.

 <sup>(</sup>٩) في الديوان: (حُبُهم).
 (٩) في الديوان: (وعن).

<sup>(</sup>١١) في المصدرين: ﴿ إِلَى الْإِخْلَالُ وَالْإِخْلَاقَ ﴾. (١٢) في المصدرين: ﴿ لَمُ أَنُّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: ﴿أُومَا مَا تَكْتُبِ...) وهكذا ينكسر الوزنَّ، والتصويب منَّ المصدرين.

<sup>(</sup>١٤) في المصدرين: «مَن لي على شحط...». (١٥) في المصدرين: «وسراه».

<sup>(</sup>١٦) في الديوان: ﴿عيشكم، أ

أم هل الأثوابِ التجلد راقع ما غاب كوكبُ حُسْنِكُمْ عن ناظري اليه أُخيَّ أَدِرْ عليَّ حديثَ هُمْ وإذا جَنَحْتَ لماء أو طَرَبٍ فَمِن فِكْراهُ راحِي، والصّبابةُ حَضْرتي (٢) فَلْيَلْهُ (٤) عنى مَنْ لَحانى إننى

وقال(٥): [البسيط]

وقفت والرّخبُ<sup>(۱)</sup> قد زُمَّت ركائبهُ وقد تَمايلَ نَحْوي للوَداعِ وهل أضُمُّ منه كما أهوى<sup>(۹)</sup> لغير نوًى تهفو<sup>(۱)</sup> فأذْعَرُ خَوفًا من تقلُّصها<sup>(۱۱)</sup> هل عند مَنْ قد دَعَا بالبَيْن مُقْلَته<sup>(۱۲)</sup> أُشَيِّعُ القَلْبَ من<sup>(۱۳)</sup> رَغْم عليَّ وما أري وُشاتي أنّي لستُ مُفْتَقِرًا<sup>(١٤)</sup> الوجدُ طبعُ<sup>(۱)</sup> وسُلواني مُصانَعةً «إنَّ الجديدَ إذا ما زِيدَ في خَلَقِ

إذ ليس مِنْ داءِ المحبَّةِ راقِ الله وأمُطرتِ الدِّما آماقي الله وأمُطرتِ الدِّما آماقي كأسًا ذَكَتْ عَرْفًا وطِيبَ مذاقِ دَمْعي الهَمُوع<sup>(۱)</sup> وقلبيَ الخفَّاقِ والدمعُ ساقِيتي<sup>(۳)</sup>، وأنت الساقي راضِ بـما لاقَيْت ُه وألاقي

وللنفوس مَعَ النّوى (٧) تَقْطيعُ لراحل (٨) القَلْبِ صَدْرَ الرَّخْب توديعُ؟ ريحانةً في شَذَاها الطّيبُ مجموعُ إنَّ الشّفيقَ بسوءِ الظنّ مَوْلوعُ أنَّ الرَّدى منه مرثيُّ ومَسْموعُ؟ بقاءُ جسمٍ له لِلْقلْبِ تَشْييعُ لِما جرى وصميمُ القلبِ مصروعُ هيهاتِ يُشْكِلُ مضنُوعٌ ومَطْبوعُ (٢١) هيهاتِ يُشْكِلُ مضنُوعٌ ومَطْبوعُ (٢١) تَبَيَّنَ النَّاسُ أَنَّ النَّوبَ مَرْقُوعُ عُ

<sup>(</sup>١) الهَمُوع: المنصبّة؛ يقال: هَمَعَت العين إذا سال دمعها. لسان العرب (همع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اخفشرتي، والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ساقيني) والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٤) في المصدرين: ﴿ فَلْيَسْلُ ١٠.

<sup>(</sup>٥) القصيدة في ديوان ابن خاتمة (ص ١٩٩ ـ ٢٠٠) والكتيبة الكامنة (ص ٢٤١ ـ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) في المصدرين: «والبَيْنُ». (٧) في المصدرين: «مع الأنفاس».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «للراحل»، والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «أهدى» والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: "يهفو" والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>١١) في المصدرين: ﴿ تَقَصُّفها ﴾ . ﴿ (١٢) في المصدرين: ﴿ مغلبةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (عن) والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>١٤) في المصدرين: «مكترثًا». (١٥) في المصدرين: «طبعي».

<sup>(</sup>١٦) في المصدرين: «مطبوع ومصنوع».

وقال أيضًا(١): [الكامل]

لولا حيائي من عيونِ النَّرْجِسِ ورَشَفْتُ من تَغْر الأقاحةِ ريقَها وهَتَكُتُ أستارَ الوقار ولم أَبَلُ (٢) ما لي وصَهْباءِ الدِّنانِ مُطارحًا شَسَتانَ بين مُظاهيرٍ ومُخاتلٍ مُحَمْجِمٍ بالعَذْل باكرني به نَرُهْتُ سمعي عن سَفاهةِ نُطْقِهِ نُوهُتُ في العُشَاق يومًا إن أكن أعذولَ وَجُدي ليس عُشَّكِ فاذرُجي (٥) عالمُه وهـو أليَّتي وكفى به هل تُبْصِرُ الأشجارُ والأطيارُ والتاهيو وهـو أليَّتي وكفى به ما ذاك من شَكُو ولا لخَلالةٍ (١) من شَكُو ولا لخَلالةٍ (١) وسما يساط الأرض فيه (٧) فمد ووسما يساط المرض فيه (٥)

لَلْمَمْتُ خَدَّ الوَرْدِ بين السَّنْدُسِ وَضَمَمْتُ أعطافَ الغُصون المُيَّسِ للباقلا<sup>(7)</sup> تلحظ بطرفٍ أشوَسِ سَجْعَ القِيان مُكاشِفًا وَجْهَ المُسي ثوب الحِجا ومُطهِّرٍ ومُدَنَّس والطيرُ أفصَحُ مُسْعدِ بتأَنْسِ وأَعَرْتُه صَوْتًا رَخيمَ المَلْمَسِ وأَعَرْتُه صَوْتًا رَخيمَ الأَخْرس أَعَ وأَعَرْتُه بالأَنْفُسِ وأَعَرْتُهُ تلك الخافِضاتِ الأَرْوسِ؟ ومُقَدِّسِ قَسَمًا يُنفَدّى بيرُه بالأَنْفُسِ للكَنْ سجودُ مُسَبِّحٍ ومُقَدِّسِ فَشَنى إليه الكلُّ وَجْهَ المُفْلِسِ فَشَنى إليه الكلُّ وَجْهَ المُفْلِسِ ودَحَا بسيطَ (٨) الأَرضِ أَوْثَرَ مَجُلسِ ودَحَا بسيطَ (٨) الأَرضِ أَوْثَرَ مَجُلسِ ودَحَا بسيطَ (٨) الأَرضِ أَوْثَرَ مَجُلسِ وأَنارَ هذِي بالجَواري (٩) الكُنْس

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوان ابن خاتمة (ص ١٩٣ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) أي لم أبال.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اللباقلاء، وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>٤) في الديوان: «الذي يدع الفصيح لأخرس».

<sup>(</sup>٥) أَخْذَه مِن المثل: «ليس هذا بِغُشَّك فادْرُجي». أي ليس هذا من الأمر الذي لك فيه حتَّ فَدَعيه؛ يقال دَرَجَ: أي مشى ومضى. يضرب لمَن يَرْفَعُ نَفْسَه فوق قَدْره. مجمع الأمثال (ج ٢ ص

<sup>(</sup>٦) في الديوان: المن سُكْر ولا لخلاعةٍ».

 <sup>(</sup>٧) كلّمة افيه العامة في الأصل، وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. ورواية صدر البيت في الديوان هي:

رضع السّما سَفْفًا يَرُوقُ رُواوه

 <sup>(</sup>٨) دحا الأرض: بسطها، وفي عجز البيت إشارة إلى قول الله تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَقَدَ ذَلِكَ دَحَنَهَا ﴿ اللهِ عَجْرَ اللهِ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «بالجوار» والتصويب من الديوان.

وأدّر أخلاف (۱) العَطاءِ تَطَولًا حتى إذا انتظمَ الوجودُ بنِسْبَةِ واستخْمَلَتْ كُلُّ النَّفُوس كمالها بأجلٌ هادٍ للخلائيق مُرْشدِ بأجلٌ هادٍ للخلائيق مُرْشدِ بالمصطفى المُهدي إلينا رخمَة نِعَمْ يَضيق الوَصْفُ عن إحصائها إليه فَحَدَّثني حديثَ هَواهُمُ إلى كنتُ قد أَحْسَنْتُ نَعْتَ جَمالِهِم ما إن دَعَوْكَ ببُلُبُ لِ إلَّا لِما منع الجميعُ بحمْده منبحانَ مَن صَدَع الجميعُ بحمْده وامتدَّتِ الأطلالُ ساجدةً له فإذا تراجَعَتِ الطيورُ وزايلتُ فيقولُ ذا: سَكِرَتْ لنغمةِ مُنْشِدٍ فيقولُ ذا: سَكِرَتْ لنغمةِ مُنْشِدٍ كلَّ يَفُوهُ بقوله (۱) والحَقُ لا كل كلُّ يَفُوهُ بقوله (۱)

زارتْ على حَلْرِ من الرُّقَباءِ تَصِلُ الدُّجى بسوادِ فَرْعِ فاحم فَوَشى(١٢) بها مِنْ وَجْهها وحُلِيُها أهلًا بزائرةِ على خَطَر السُّرَى

وقال(١٠٠): [الكامل]

وأنالَ فَضَلّا مَنْ يُطِيعُ ومَنْ يُسِي وكساهُ ثَوْبَيْ نُورِهِ والحِنْدِسِ (٢) شَفَع العطايا بالعطاء الأنْفَسِ وأتم نورٍ للخلائق مُفْيِسِ مَرْمى الرَّجاءِ (٣) ومشكة المُتَيَقِّسِ فَلَ الخطيبُ بِها لسانَ الأوْجَسِ (٤) ما أَبْعَدَ السُّلوانَ عن قَلْبِ الأسي (٥) فلقد سَهَا عني العَدُول بهمْ وسي (٢) قد هِجْتَ من بَلْبالِ هَذِي الأَنفُسِ وبشُّكُره من ناطقٍ أو أخرسِ وبشُّكُره من ناطقٍ أو أُخرسِ بجبالها من قائمٍ أو أَقْعَسِ بجبالها مانَ المُطيعُ من المُسِي أو غَصانَها بانَ (٧) المُطيعُ من المُسِي ويقولُ ذا: سَجَدَتْ لذِكْرِ مُقَدِّسِ ويقولُ ذا: سَجَدَتْ لذِكْرِ مُقَدِّسِ يَخْفى على نَظرِ اللَّبيب (٩) الأَكْيَسِ

والليلُ مُلْتحف (١١١) بفضلِ رداءِ لتزيد ظَلْماء إلى ظَلْماءِ بَدْرُ الدُّجى وكواكبُ الجَوْزاءِ ما كنتُ أَرْجُوها ليوم لِقَاءِ

 <sup>(</sup>١) الأخلاف: جمع خِلْف وهو حلمة ضرع الناقة، أو هو للناقة كالضرع للشاة. محيط المحيط
 (خلف).

<sup>(</sup>٢) الحِنْدس: الظلمة. لسان العرب (حندس).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الرجا» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) الأوجس: الدهر.(٥) الأسي: الحزين.

 <sup>(</sup>٦) في الديوان: «العذول وقد نسي».
 (٧) في الأصل: «بأن» والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٨) في الديوان: «بذوقه».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «اللبيت» والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>١٠) الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص ١٨٣) والكتيبة الكامنة (ص ٢٤٣ ـ ٢٤٤).

<sup>(</sup>١١) في المصدرين: «ملتفًّا.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: "وشى" وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الديوان.

أَقْسَمْتُ لَولا عِفَةً عُذْرِيَّةً وتُقَى عليَّ لَه رقيبٌ رائي لَنَقَعْتُ عُلَيَّ لَه رقيبٌ رائي لَنَقَعْتُ عُلَّةً لَوْعَتي برُضابها ونَضَحْتُ وَرْدَ خدودِها ببكائي

عن مُحَيًّا رَمى البُدورَ بِنَقْصِ يَتَهادى ما بين غُضنِ ودِغصِ<sup>(۲)</sup> أُشْرِعَتْ للأنام من تحت قُمْصِ وبـوُدِّي ذاك الـلقـاءُ وحِـرْصـي رُبَّ ظَعْنِ<sup>(۳)</sup> فيه حياةً لشَخْصِ قد هوى حِلْمُهُ بِمَهْوَى لِخُرْصِ<sup>(1)</sup> وردني جِـيـدُهـا بـأوْضَح نَـصً

نَفَسَ خَافِتٌ ودَمْعٌ ووَكُفُ عنه نَعْتٌ ولا يُعَبِّرُ وَضَفُ طَفُ والجِيدُ ثم ما منكَ عَطْفُ قف طَرْفي حَيرانَ ذاك (٧) الوَقْفُ في غرام قَيْداه قِرْطٌ وشَنْفُ (٨)

فالأَفْقُ ما بين مَرْقُومٍ ومَوْشِيً لآلىءُ(١١) سَقَطَتْ مِنْ كُفُّ زنْجيً لَنَقَعْتُ غُلَةً لَوْعَتِي برُضابها ومن ذلك ما قاله أيضًا (١): [الخفيف] أَرْسَلَتُ لَيْل شَعْرِها من عَقْصِ فأرَتْنا الصباح في جُنْح لَيْل وتَصَدَّتْ برامحاتِ نُهُودٍ وتَصَدَّتْ برامحاتِ نُهُودٍ فتولَّتْ جيوشُ صَبْري انهزامًا فتولَّتْ جيوشُ صَبْري انهزامًا ليس كلُّ الذي يَنفِرُ بناجٍ ليس كلُّ الذي يَنفِرُ بناجٍ كيف لي بالسُّلُو عنها وقلبي ما تعاطيتُ ظاهِرَ الصَّبْرِ إلَّا

ومن ذلك قوله أيضًا (٥): [الخفيف] أنا بَيْن الحياةِ والموتِ وَقْفُ حَلَّ بي مِنْ هواكَ ما ليس يُنْبي عَجَبًا لانعطافِ صدْغَيْك والمِغضاق صدري بضيق حِجْلِكَ (٢) واستوكيف يُرْجى فِكاكُ قَلْبٍ مُعنى

ومن ذلك قوله أيضًا (٩): [البسيط] رق (١٠) السَّنا ذَهَبًا في اللَّازَوَرْديُّ كأنما الشُّهب والإصباحُ يَنْهَبُها

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) الدُّعْص: قطعة من الرمل مستديرة، أو الكثيب، وبه يشبه الرُّذف.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: ﴿طَعْنِ﴾. ﴿ ٤) الخُرْص: القناة والسنان.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوان أبن خاتمة (ص ٢٠٠). (٦) الحِجْل: الخلخال.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «ذلك» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٨) الشُّنف: ما علق في أعلى الأذن، أو ما عُلِّق في أسفل الأذن فقرط.

<sup>(</sup>٩) البيتان في ديوان ابن خاتمة (ص ١٩٦) والكتيبة الكامنة (ص ٢٤٤).

<sup>(</sup>١٠) في المصدرين: «خَطُّ». (١١) في المصدرين: «دراهم».

ومن شعره في الحِكَم قوله (١): [الطويل]

هو الدَّهْرُ لا يُبْقى على عائذ به فمَنْ لم يُصَبُّ في نَفْسه فَمُصابُّهُ

ومن ذلك قوله(٣): [الوافر]

مِلاكُ الأمر تَقْوى اللهِ، فاجْعَلْ وبادر نحو طاعته بعرم

ومن ذلك أيضًا (٥): [الوافر]

دماءً فوق خَدُكِ أم خَدُوق (٢٠)؟ ومَا ابتَسَمَتْ ثَنايا أم أقاح وتلك سِناةُ نَوْم ما تعاطَتْ لقد أغدَث معاطِفُك انشناءً جمالك خضرتي وهواك راحي

فَمَنْ شاءَ عَيْشًا يَصْطَبِرْ لنَوائِبهُ لفَوْتِ(٢) أمانيه وفَقْدِ حبائِبِه

تُقاه عُدَّةً لصَلاح أمْرِكُ فما تَدْرِي متى يمضي (١) بعُمْرِكُ

وريت ما بشَغركِ أم رَحيتُ؟ ويكنِفُها شِفاةً أم شقيقُ (٧) جُفُونُك أم هي الخَمْرُ العتيقُ وقلبي سُكْرُه ما إِنْ يُفيتُ وكَأْسُك مُقْلتي فمتي أُفيتُ؟

ومن شعره في الأوصاف (٨): [الخفيف]

أرْسَىل السجَوْ ماء وَرْدِ رِذَاذَا فانثنى حَوْل أَسْوَقِ الدَّوْحِ حَجْلًا وسما في الغُصُون حَلْيَ بَنَان فترى الزّهر تَرقُمُ الأرض رَقْمَا فكأنَّ المياه سَيفٌ صقيلٌ

سَمَّعَ (٩) الحَزْنَ والدَّمائثَ رَشَّا وجرى فوقَ بُرْدة الرّوض رَقْشَا أَصْبَحَتْ من سُلافة الطِّل رَعْشا وترى الريح تَنْقُشُ الماء نَقْشا وكأنّ البِطاح غُمْدُ مُوَشَّى

(۵) الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص ٢٠٣).

(٧) الشقيق: شقائق النعمان.

<sup>(</sup>۱) ديوان ابن خاتمة (ص ۱۸۷) ونفح الطيب (ج ۸ ص ۱۷٤).

<sup>(</sup>٢) في النفح: ﴿بِفَوْتِ﴾.

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن خاتمة (ص ١٢٧) ونفح الطيب (ج ٨ ص ١٧٤). وقد تقدّم البيتان في الجزء السادس من النفح (ص ١١٥).

<sup>(</sup>٤) في النفح الجزء الثامن: «يُقْضى».

<sup>(</sup>٦) الخَلُوق: ضرب من الطيب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (وسمّع) وهكذا ينكسر الوزن. (٨) هذه الأبيات لم ترد في ديوان ابن خاتمة.

وكتب عقب انصرافه من غَرْناطة في بعض قدماته عليها ما نصه (۱): «مِمّا قلته بديهة عند (۲) الإشراف على جنابكم السعيد، وقدومي (۳) مع النفر الذين أتحفّتهم السيادة (٤) سيادتُكم (٥) بالإشراف عليه، والدخول إليه، وتَنْعِيم الأبصار في المحاسن المجموعة لديه، وإن كان يومّا قد غابت شمسه، ولم يَتَّفِقُ أن كمل أُنسُه؛ وأنشده حينئذ بعض مَن حضر، ولعلّه لم يَبْلُغكم، وإن كان قد بلغكم (١) ففضلُكُم يحمِلُني في (٧) إعادة الحديث (٨): [الطويل]

أقول وعَيْنُ الدَّمعِ<sup>(٩)</sup> نَصْبَ عيوننا أهذي سماءً أم بناءً سَما به تناظَرَتِ الأشكالُ منه تقابُلًا وقد جَرَتِ الأمواهُ فيه مَجَرَّةً وأشْرَفَ مِنْ عَلْياه (١١) بَهْوٌ تحفَّه يُطِللُ على ماء به الآسُ دائرًا هنالك ما شاء العُلى من جَلالةٍ

ولاحَ لبُستانِ الوزارة جانبُ كواكبُ غَضَّتْ عن سَناها الكواكبُ على السّغد وُسْطى عِقْدِهِ والجنائبُ (۱۰) مذانبُها شُهبٌ لَهُنَّ ذوائبُ شماسي زُجاج وَشْيُها مُتناسبُ كما افترَ تَغْرَ أو كما اخْضَرُ شاربُ بها يزْدَهي بُستانُها والمراتبُ

ولما أُحضر الطعام هنالك، دُعِيَ شيخنا القاضي أبو البركات<sup>(۱۲)</sup> إلى الأكل، فاعتذر بأنه صائم، قد بيَّته من الليل، فحضرني أن قلت<sup>(۱۲)</sup>: [المتقارب]

لأكُل طعام الوزير الأجَل

دَعَوْنا الخطيبَ أبا البركاتِ

 <sup>(</sup>۱) النص نثرًا وشعرًا في الكتيبة الكامنة (ص ٢٤٤ ـ ٢٤٥). ونفح الطيب (ج ٨ ص ١٧٤ ـ
 (١٧٥).

<sup>(</sup>۲) في الكتيبة: «حين».(۳) في البمصدرين: «ودخوله».

<sup>(</sup>٤) كلُّمة «السيادة» غير واردة في المصدرين. (٥) في الكتيبة: «سيادتك».

<sup>(</sup>٦) في الكتيبة: (بلغ). (٧) في الكتيبة: (على).

<sup>(</sup>٨) الأبيات أيضًا في ديوان ابن خاتمة (ص ١٨٥).

<sup>(</sup>٩) عين الدمع: كان من عجيب مواضع غرناطة، وهو عبارة عن جبل فيه الرياض والبساتين، ويتصل بجبل الفخار. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٣٨) ففيه دراسة مفصلة عن هذا الموضع.

<sup>(</sup>١٠) في الديوان والنفح: ﴿وَالْحَبَائُبُۥ

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «علياء» والتصويب من الديوان والنفح. وفي الكتيبة: «أعلاه فهو تحقّه شماس زجاج...».

<sup>(</sup>١٢) هو محمد بن محمد بن إبراهيم، المشهور بابن الحاج البلفيقي، المتوفّى سنة ٧٧٣ هـ، أو ٧٧١ هـ. وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة، وأشرنا هناك إلى مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>١٣) الأبيات في ديوان ابن خاتمة (ص ١٨٦) والكتيبة الكامنة (ص ٢٤٥) ونفح الطيب (ج ٨ ص ١٧٥).

به احتفل الحُسْنُ حتى كمل (۱) وما كل عُـذر له مُستَقل وليس الجِنانُ مَحَلُ العَمَل

وقد ضَمَّنا في نَداه جِنانُ فَأَعْرَضَ عِنَا لِعُذْرِ<sup>(٢)</sup> الصَّيام فإنَّ الجِنانَ مَحَلُّ الجَزاء

وعندما فرغنا من الطعام أنشدتُ الأبيات شيخنَا أبا البركات، فقال (٢٠): لو أنشدتنيها، وأنتم بَعْدُ لم تَفْرغوا منه (٤) لأكلتُ معكم، برًا بهذه الأبيات، والحوالة في ذلك على الله تعالى.

ولما<sup>(٥)</sup> قضى الله، عزَّ وجلّ، بالإدالة، ورَجَعْنا إلى أوطاننا من العُدُوة، واشتهر عني ما اشتهر من الانقباض عن الخدْمة، والتِّيه على السلطان والدولة<sup>(٢)</sup>، والتَّكبُر على أعلى رُتَب الخِدمة، وتطارحتُ على السلطان في استنجاز وعد الرحلة، ورغبت في تفويت<sup>(٧)</sup> الذمّة، ونَفَرْتُ عن الأندلس بالجملة، خاطبني بعد صَدْرٍ بَلَغَ من حُسْن الإشارة، وبراعة الاستهلال الغاية، بقوله:

«وإلى هذا يا سيدي، ومحلَّ تعظيمي وإجلالي، أمْتَعَ الله تعالى الوجودَ بطول بقائكم! وضاعف في العِزِّ درجات ارتقائكم! فإنّهُ من الأمر الذي لم يَغِبْ عن رأي المَقُول (٨)، ولا اختلف فيه أربابُ المَحْسوسِ (٩) والمعقول؛ أنّكم بهذه الجَزِيرة شمسُ أُقْقها، وتاجُ مَفْرِقها، وواسطة سِلْكها، وطِراز مُلْكها، وقِلادة نَحْرها، وفريدة دهرها (١١)، وعِقْد جِيدها المنصُوص، وكمال (١١) زينتها (١٢) على المعلوم والمخصوص (١٣)؛ ثم أنتم مَدارُ أفلاكها، وسِرُّ سياسة أملاكها، وتُرْجمان بيانها، ولسانُ إحسانها، وطبيب مارستانها، والذي عليه عَقْد إدارتها، وبه قِوام إمارتها؛ فلدَيه (١٤) يُحَلُّ المشكل، وإليه يُلجأ في الأمر المُعْضل؛ فلا غَرُو أن تتقيَّد بكم الأسماعُ والأبصار، وتُحدق نحوكم الأذهانُ والأفكار؛ ويُزْجَرُ عنكم السانح والبارح (١٥)،

<sup>(</sup>١) في الكتيبة: (الحسن فيما احتفل). (٢) في الكتيبة: (بعذر).

<sup>(</sup>٣) في النفح: ﴿ فقال لي ٤ . ﴿ وَ الْكَتِيبَةُ: ﴿ مَن الطَّعَامِ ٩ .

<sup>(</sup>٥) نصّ رسّالة ابن خاتّمة هذه في نفح الطيب (ج ٨ صُ ١٦٤ ـ ١٧٠) وأزهار الرياض (ج ١ ص ٢٦٥ ـ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) في أزهار الرياض: «والدالّة». (٧) في المصدرين: «تبرئة».

 <sup>(</sup>A) في المصدرين: «أرباب المعقول».

<sup>(</sup>١٠) في أزهار الرياض: «دُرِّها». (١١) في النفح: «وتمام».

<sup>(</sup>١٢) في الأزهار: «زينها». (١٣) في المصدرين: «على العموم والخصوص».

<sup>(</sup>١٤) في النفح: ﴿وَلَدَيُّهُۥ

<sup>(</sup>١٥) السانح: الطائر الذي يمرّ من اليسار إلى اليمين. البارح: الطائر الذي يمرّ من اليمين إلى اليسار، =

ويُسْتَنْبَأُ مَا تَطْرِفُ عنه العين وتَخْتَلجُ الجوارح، استقراءً (١) لِمَرامكم، واستطلاعًا لطالع اعتزامكم، واستكشافًا لمرامي (٢) سهامكم، لا سيما مع إقامتكم على جَناح خُفُوق، وظهوركم في مُلْتَمَع بُرُوق، واضطراب الظُّنون فيكم مع الغروب والشروق؛ حتى تستقرُّ بكم الدَّار<sup>(٣)</sup>، ويلقي عصاهُ التَّسْيار؛ وله العُذر في ذلك إذ صَدْعُها بفراقكم لم يَنْدَمَلُ (٤)، وسرورها بلقائكم لم يكْتَمَل؛ فلم يَبْرَ (٥) بَعْدُ جناحُها المَهيض (٦)، ولا جَمَّ ماؤها المَغِيض، ولا تميَّزت من داجيها لياليها البيض؛ ولا استوى نهارُها، ولا تألَّقت أنوارُها(٧)، ولا اشتملت نعماؤها، ولا نُسيت غَمَّاؤها؛ بل هي كالنّاقِه(٨)، والحديث العَهْد بالمكاره، تَسْتشعر (٩) نَفْس العافية، وتتمسّع (١٠) منكم باليد الشافية؛ فبحنانكم (١١) عليها، وعظيم (١٢) حرمتكم على مَن لديها، لا تَشُوبوا لها عَذْبَ المُجاج بالأجاج، وتُقْنِطوها(١٣) مما عُوِّدت من طيب المزاج، فما لدائها، وحياة قُرْبكم غير طبُّكم من علاج. وإنى لَيَخْطُر بخاطري محبةً فيكم، وعنايةً بما يَعنيكم، ما نال جانبكم صانه الله بهذا الوطن من الجفاء، ثم أذكر ما نالكم من حُسْن العَهْد وكرم الوفاء، وأنَّ الوطن إحدى المواطن الأظآر التي يحقُّ لهنَّ جميلُ الاحتفاء، وما يتعلَّق بكم من حُرْمة أولياء القرابة وأُولي (١٤) الصَّفاء، فيغلب على ظني أنكم لحُسن العهد أجْنَح، وبحقّ نفسكم على أوليائكم أسمَح، والتي(١٥) هي أعظم قيمةً في(٢١) فضائلكم أوهَبُ وأمْنَح (١٧)؛ وهَبْ أنّ الدُّرّ لا يحتاج في الإثباب إلى شهادة النُّحور واللبَّات، والياقوتُ غنى المكان، عن مظاهرة القلائد والتّيجان؛ أليس أنَّه أعلى للعِيان، وأبعدُ عن مكابرة البرهان، تألُّقُها في تاج الملك أنوشِروان؟ والشمس(١٨) وإن

<sup>=</sup> وكان بعض العرب يتفاءل بالسانح ويتشاءم بالبارح، وكان بعضهم على العكس. لسان العرب (سنح) و(برح).

<sup>(</sup>١) استقراء لمرامكم: تتبعًا لمواضع رغبتكم. (٢) في المصدرين: «عن مرامي».

<sup>(</sup>٣) في المصدرين: «الديار».

<sup>(</sup>٤) يندمل الصَّدْع: يصلح؛ يقال: اندمل الجرحُ إذا شفي، والصَّدْعُ: الشَّقّ.

<sup>(</sup>٥) كذا في أزهار الرياض. وفي النفح: ﴿يَبْرَأُهُ. (٦) المهيض: المكسور. لسان العرب (هيض).

<sup>(</sup>٧) في النفح: (ولا تألفت أنهارُها».

<sup>(</sup>٨) النَّاقه: مَن شفى من مرضه ولم ترجع قوته بعد. لسان العرب (فقه).

<sup>(</sup>٩) في النفح: ايستشعرا. (١٠) في النفح: اويتمسّحا.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «فبحياتكم»، والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>١٢) في النفح: «وعظم». (١٣) في المصدرين: «وتفطموها عمّا».

<sup>(</sup>١٤) في المصدرين: ﴿وَأُودَاءٌ». (١٥) في المصدرين: ﴿وللَّتِيَّ».

<sup>(</sup>١٦) في المصدرين: «من». (١٧) في المصدرين: «وأَسْجَعُ».

<sup>(</sup>١٨) في المصدرين: «فالشمس».

كانت أمَّ الأنوار وجلا الأبصار، مهما أغمى مكانها من الأفق قيل: أليلٌ (١) هو أم نهار؟ وكما في علمكم ما فارق ذور الأحلام (٢)، وأُولو الأرحام، مواطن استقرارهم، وأماكن قرارهم، إلَّا برَغْمهم واضطرارهم، واستبدال دار هي (٣) خير من دارهم، ومتى تُوازن الأندلس بالمغرب، أو يُعَوَّض عنها إلَّا بمكة أو يثرب؟ ما تحت أديمها أشلاء أولياء وعُبّاد، وما فوقه مرابط جِهاد، ومعاقد ألوية في سبيل الله، ومَضَارب أوْتاد؛ ثم يُبوِّىءُ (٤) ولَدَه مُبَوًّا أجداده، ويجمع له بين طرافه (٥) وتلاده؛ أعيذ أنظاركم المُسَدَّدة من رأي فائل (٦)، وسعي طويل لم يَحْلَ منه بطائل، فحسبكم من هذا الإياب السعيد، والعَوْد الحميد، وهي طويلة.

فأجبته عنها بقولي<sup>(٧)</sup>: [السريع]

لُمْ في الهوى العُذريُ أو لا تَلُمْ فالعَذْلُ لا يَدْخُلُ أسماعي شَأْنُكَ تَعْنيفي وشَأْني الهوى كل امرى وفي شأنه ساعي

«أهلًا بتُخفة القادم، ورَيْحانة المُنادم، وذكرى (^) الهوى المُتقادم، لا يصغّر (٩) الله مَسْراك! فما أسْراك، لقد جَلَبتَ (١٠) إليَّ من همومي ليلًا، وجُبتَ (١١) خَيْلًا ورَجْلًا، ووقيت من صاع الوَفاء كَيْلًا، وظننتَ بي الأسف على ما فات، فأعملت الالتفات، لكيلا (١٢)، فأقسم لو أنَّ الأمرَ (١٣) اليومَ بيدي، أو كانت اللَّمَةُ السوداء من عُدَدي، ما أَفْلَتَ أشراكي المنصوبة لأمثالك (١٤)، حَوْل المياه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الليل» والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٢) في المصدرين: «ذوو الأرحام وأولوا الأحلام».

<sup>(</sup>٣) كلمة «هي» غير واردة في المصدرين. (٤) كذا في أزهار الرياض. وفي النفح: «يبوًا».

<sup>(</sup>٥) في المصدرين: «طارفه».

<sup>(</sup>٦) الرأي الفائل: الضعيف. لسان العرب (فيل).

 <sup>(</sup>۷) هذان البيتان والرسالة في ريحانة الكتاب (ج ۲ ص ۲۰۲ ـ ۲۰۵)، ونفح الطيب (ج ۸ ص
 ۱۱۷ ـ ۱۲۷)، والكتيبة الكامنة (ص ۲٤٤ ـ ۲٤٥)، وأزهار الرياض (ج ۱ ص ۲۲۷ ـ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٨) في النفح: (وذكر».(٩) في الكتيبة: (لا يصفر».

<sup>(</sup>١٠) في النفح والأزهار: ﴿جُبْتَ﴾. وفي الريحانة: ﴿جَنْتُ﴾.

<sup>(</sup>١١) في النفح والأزهار: «وجسْت رَجُلًا وخيلًا». وفي الريحانة: «وجبته...».

<sup>(</sup>١٢) هَذَا مِنْ الاكتفاء، وهو يشير إلى قُولُ الله تَعَالَى: ﴿ لِكَيْتِلاَ تَأْسَوًا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا مَاتَنَكُمْ صورة الحديد ٥٧، الآية ٢٣.

<sup>(</sup>١٣) في الريحانة: «أمري».

<sup>(</sup>١٤) أخذه من بيت الشريف الرضي: [البسيط] لو كانت اللَّمَّةُ السوداء من عددي

يوم الغميم لما أفلتٌ أشراكي

وبين المسالك، ولا علمت<sup>(۱)</sup> ما هنالك، لكنك طَرَقْتَ حِمَّى كَسَحَتُه <sup>(۲)</sup> الغارة الشَّعْواء، وغيَّرت رَبْعه الأنواء، فخمد <sup>(۱)</sup> بعد ارتجاجه، وسَكت <sup>(٤)</sup> أذينُ دَجاجه، وتلاعَبَتِ الرياحُ الهوجُ <sup>(۵)</sup> فوق فِجاجه <sup>(۲)</sup>، وطال عَهْدُه بالزَّمان <sup>(۷)</sup> الأول، وهل عند رَسْم دارسٍ من مُعَوَّل <sup>(۸)</sup> وحَيًّا الله نَدْبًا إلى زيارتي نَدَبَك، وبآدابه الحكيمة <sup>(۹)</sup> أَدْبَك: [الوافر]

فكان وقد أفاذ بك الأماني كمَن أهْدَى الشَّفاء إلى العليلِ وهي شيمة بُوركت من شيمة، وهبةُ اللهِ قِبَلَهُ من لَدُنِ المَشيمة، ومَنْ مثله في صِلة رَغي، وفَضْلِ سعي، وقولِ<sup>(١٠)</sup> وَوَغي: [مجزوء الخفيف]

قسمًا بالكواكب الز زُهْر والزُهْرُ عاتِمة إنما الفَضْلُ مِلَة خُتِمَتْ بابن خاتمة

كساني حُلّة وصفه (١١)، وقد ذهب زمان التجمَّل، وحمّلني ناهض (١٢) شكره، وكتَدي (١٤) واه عن التحمُّل، ونظرني بالعين الكليلة عن العيوب (١٤) فهلّا أجاد التأمُل، واستطلع طِلْع نَثِّي (١٥)، ووالى في مركب (١٦) المعجزَة حثِّي، ﴿إِنَّمَا آشَكُواْ بَقِي (١٥): [الوافر]

#### ولو تُركَ القَطا ليلاً لناما

(١) في الريحانة: (ولعلمتُ). (٢) في النفح والأزهار: (كَسَعَتُه،

(٣) في الريحانة: (فجمدا. (٤) في الريحانة: (وسكنا.

(٥) في الأصل: (والهوج) والتصويب من المصادر.

(٦) في الريحانة: «مَجاجّه».
 (٧) في الريحانة والنفح: «بالزمن».

(٨) هذا عجز بيت من معلقة امرىء القيس وهو: [الطويل]

وإنَّ شفائي عَبْرَةٌ إنْ سَفَحْتُها وهل عند رسم دارسٍ من مُعَوَّلِ؟ ديوان امرىء القيس (ص ٩).

(٩) في النفح والأزهار: «الحكمية».
 (٩) في النفح والأزهار: «الحكمية».

(١١) في النفح والأزهار والريحانة: «فضله». (١٢) كلُّمة «ناهض» ساقطة فِّي النفح والأزهار.

(١٣) الكُنَّدُ: مجتمع الكتفين. لسان العرب (كتد).

(١٤) في النفح والأزهار والريحانة: «العيب». وهنا يشير إلى قول الشاعر: [الطويل] وعين الرضا عن كلّ عيبِ كليلةً كما أنّ عينَ السُّخط تُبدي المساويا

(١٥) في الريحانة: ﴿بَثِّيُّ. والنُّتُّ: ما يَذيعه المرءُ من سرّ. لسان العرب (نثث).

(١٦) في النفح والأزهار: «مبرك». وفي الريحانة: «في أحرك المجرّة».

(١٧) سورة يوسف ١٢، الآية ٨٦.

وما حالُ شمل وَتِدُه (۱) مَفْروق، وقاعدته فروق، وصُواعُ (۲) بني أبيه مسروق، وقلب (۳) قَرْحه من عَضَّة الدهر دام، وجَمْرَةُ حَسْرته ذات احتدام، هذا وقد صارت الصُّغْرى، التي كانت الكُبْرى، لمشيبٍ لم يَرُغْ (۱) أن هَجَم، لمَّا نَجَم، ثم تهلَّلَ عارضهُ وانسجم: [الكامل]

لا تَجْمَعي هَجْرًا عليَّ وغُرْبَةً فالهَجْرُ في تَلَفِ الغريبِ سريعُ

نظرْتُ فإذا الجَنْبُ ناب<sup>(٥)</sup>، والنَّفْس فريسة ظُفُر وناب، والمالُ أكيلةُ انتِهاب، والعُمْرُ رهن ذَهاب، واليَدُ صِفْرٌ من كل اكتساب، وسوق المَعاد مُترامية، والله سريع الحساب: [الوافر]

ولو نُعْطى الخِيارَ لَما افْتَرَقنا ولكن لا خِيار مع الزمانِ

وهَبْ أَنَّ العُمْرَ جديدٌ، وظِلُّ الأمن مديدٌ، ورأي الاغتباط بالوطن سديدٌ، فما الحجّةُ لنفسي إذا مرّت بِمَطارح جَفْوَتها، وملاعب هَفْوتها، ومَثاقف<sup>(٢)</sup> قَناتها، ومظاهر عُزّاها<sup>(٧)</sup> ومُناتها، والزمان<sup>(٨)</sup> وَلُود، وزِنادُ الكون غير صَلُود<sup>(٩)</sup>: [الكامل]

وإذا امسرؤ لَدَغَتْ أَفْ عَسَى مَسرَّةً تَركَتُه حَين يُجَرُّ حَبْلٌ يَفْرَقُ (١٠)

ثم أن المُرغَّب قد ذهب، والدهر قد استرجع ما وَهَبَ، والعارضُ قد اشتَهب، وآراء (۱۱) الاكتساب مرجوحة مرفوضة، وأسماؤه على الجِوار مخفوضة، والنَّية مع الله على الزُّهد فيما بأيدي الناس مَعْقودة، والتوبة بفضل الله عزَّ وجل شروطها (۱۲) غير مُعارضة (۱۲) ولا مَنْقودة، والمعاملة سامِرِيّة، ودروع الصبر

<sup>(</sup>١) في الريحانة: ﴿قَيْدُهُۥ

<sup>(</sup>٢) الصُّواع، بضم الصاد: إناء كان الملك يشرب به ويكيل. وفي القرآن الكريم: ﴿نَفَقِدُ مُوَاعَ الْمَاكِ صُواعَ الْمَاكِ سورة يوسف ١٢، الآية ٧٢.

 <sup>(</sup>٣) في الريحانة: «وقلبه».
 (٤) في الكتيبة: «لم يَدُغ».

<sup>(</sup>٥) في النفح: "باب".

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ومناقب» والتصويب من النفح والأزهار. وفي الريحانة: «ومثاقب».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عُزاتها» والتصويب من النفح والأزهار. وفي الريحانة: «عُراها وهناتها».

<sup>(</sup>٨) في الريحانة: ﴿والزمنِ ٨

 <sup>(</sup>٩) في الريحانة: «الكون صلود». والبيت لصالح بن عبد القدوس، وورد في تاريخ بغداد (ج ٩ ص ٣٠٤)، وصدره هناك هكذا:

وإن امرؤ لَسَعَتْ أَفْعَى مَرَةً

<sup>(</sup>١٠) في الريحانة: «مَفْرق». (١١) في الريحانة: «وأداتُ».

<sup>(</sup>١٢) في النفح والأزهار: «وجَلَّ منقودة». (١٣) في الريحانة: «معترضة».

سابريّة، والاقتصاد قد قَرَّتِ العينُ بصحبته، والله قد عَوَّض حُبُّ الدنيا بمحبّته، فإذا راجعها مِثْلي من بعد الفراق، وقد رَقى لَدْغَتَها أَلفُ راق، وجمعتني بها الحُجْرة، ما الذي تكون الأُجرة؟ جلَّ شاني، وقد (١) رضي الوامق وسَخِط(٢) الشاني، إني إلى الله تعالى مُهاجر، وللغرض(٣) الأدنى هاجر، ولأظْعان السُّرى زاجر، لأُحُد (٤) إن شاء الله وحاجر، ولكن دعاني إلى (٥) الهوى، لهذا (١) المولى المُنعم هَوى، خلعْتُ نَعْلَي الوجود وما خلعْتُهُ، وشوق(٧) أَمَرَني فأطعْتُه، وغالبٌ واللهِ صَبْري فما استطعتُه، والحال والله أغلب، وعسى أن لا يخيبَ المَطْلب؛ فإن يسَّره (٨) رضاه فأمل (٩) كَمَل، وراحل احتمل، وحاد أشْجَى النَّاقة والجَمَل؛ وإن كان خلاف ذلك، فالزمان(١٠٠) جَمُّ العوائق(١١١)، والتسليم بمقامي لاثق: [السبط]

ما بين غَمْضةِ (١٣) عيني وانتباهتها يُصَرَّفُ (١٣) الأمْرُ من حالي إلى حالي

وأما تفضيله هذا الوطن على غيره(١٤)، ليُمْن طَيْرِه، وعموم خَيْره، وبركة جهادِه، وعُمْران رُباه ووهادِه، بأشلاء عُبَّاده وزهَّاده (۱۵°)، حتى لا يَفضُلُه إلَّا أحدُ الحرمين، فَحَقٌّ بريء من المَيْن، لكنّي (١٦) للحَرَمين جَنحْت، وفي جوّ الشوق إليهما سَرَخْتُ (١٧)، فقد(١٨) أفْضَتْ إلى طريق قَصْدي مَحَجَّتُه، ونصرتني والمِنَّةُ لله حُجَّتُه، وقَصْدُ سيدي أَسْني قصد، توخَّاه الشكر (١٩) والحمد، ومعروفٌ عُرِفَ به النُكْر، وأملٌ (٢٠) انتحاه الفكر، والآمال والحمد لله بَعْدُ تُمْتار، والله يخلق ما يشاء ويَخْتار، ودعاؤه يظهر الغيب مَدَد، وعُدَّة وعَدَد، وبرُّه حالَيْ الظُّعْن (٢١)

<sup>(</sup>٢) في الريحانة: ﴿أُو سخطُ ٩. (١) في النفح والأزهار والريحانة: «وإن».

<sup>(</sup>٤) في النفح والأزهار: "لِنَجْدِ". (٣) في الريحانة والنفح والأزهار: (وللعَرَض).

<sup>(</sup>٥) في النفح والأزهار: «للهوى». وفي الريحانة: «لكني دعاني إلى الهدى».

<sup>(</sup>٦) في النفح والأزهار: ﴿إلى هذا». وفي الريحانة: ﴿إلى المولى».

<sup>(</sup>٨) في النفح والأزهار: «يَسُر». (٧) في النفح والأزهار: ﴿وشوقى﴾.

<sup>(</sup>١٠) في الريحانة: ﴿فَالْزَمَنِ ۗ. (٩) في النفح: «فأمر».

<sup>(</sup>١٢) في الريحانة: اطَرُفةًا. (١١) في النفح: «العلائق».

<sup>(</sup>١٤) قوله: «على غيره» غير وارد في النفح. (١٣) في الريحانة: «يقلّب».

<sup>(</sup>١٦) في النفح والأزهار: ﴿لَكُنْنَىۗ﴾. (١٥) في الريحانة: ﴿بأشلاء زُهَّادهُ ۗ.

<sup>(</sup>١٨) في الريحانة: "وقد". (١٧) في النفح والأزهار: ﴿سَنحْتُۥ،

<sup>(</sup>١٩) في النفح والأزهار: «الحمد والشكر».

<sup>(</sup>٢٠) في الريحانة والنفح والأزهار: «والآمال من فضل الله بَعْدُ تُمْتار؟.

<sup>(</sup>٢١) في الريحانة: «حالى الإقامة والظَّمْن».

والإقامة مُعْتَمَلُ مُعْتَمد<sup>(۱)</sup>، ومجال المعرفة بفضله لا يَخصُره أحد<sup>(۲)</sup>، والسلام<sup>(۳)</sup>».

وهو الآن بقيد الحياة، وذلك ثاني عشر شعبان عام سبعين وسبعمائة.

# أحمد بن عباس بن أبي زكريا(٤)

ويقال ابن زكريا. ثَبَت بخط ابن التّيَاني، أنصاريُّ النسب، يكنى أبا جعفر.

حاله: كان (٥) كاتبًا حسن الكتابة، بارع الخطّ فصيحًا، غزير الأدب، قوي المعرفة، شارعًا في الفقه، مشاركًا في العلوم، حاضر الجواب، ذكيَّ الخاطر، جامعًا للأدوات السلطانية (٢)، جميل الوجه، حَسَن الخِلْقة، كلفًا بالأدب، مؤثرًا له على سائر للأاته، جامعًا للدواوين (٧) العلمية، معنيًا بها، مقتنيًا للجيّد منها، مُغاليًا فيها، نفًاعًا مَن خصّه بها (٨)، لا يَسْتخرَج منها شيئًا، لفَرْط بُخله بها، إلَّا لسبيلها، حتى لقد أثرى كثيرٌ من الورَّاقين والتجَّار معه فيها، وجمع منها ما لم يكن عند مَلِك.

يساره: يقال إنه لم يجتمع عند أحد من نُظَرائه ما اجتمع عنده من عَيْن وورق ودفاتر وخِرَق، وآنية، ومتاع وأثاث وكُراع.

مشيختُه: روى عن أبي تمام غالب التياني، وأبي عبد الله بن صاحب الأحباس.

نباهتُه وحُظُوته: وزَرَ لزُهير العامريّ (٩) الآتي ذكره، وارثًا الوزارة عن أبيه، وهي ما هي في قطر مُتَحَرِّ بينابيع السَّخيلة، وثَرَّ بهذه الأمنَة مستندًا إلى قَعْساء العزّة، فتبنَّك نعيمًا كثيرًا، تجاوز الله عنه.

دخوله غرناطة: الذي اتصل علمي أنه دخل غرناطة منكوبًا حسبما يتقرّر.

<sup>(</sup>١) في الريحانة والنفح والأزهار: «ومعتمد». (٢) في الريحانة والنفح: «أمَد».

 <sup>(</sup>٣) في الريحانة: (والسلام الكريم من مُحِبِّه المثني على كماله، فلان).

<sup>(</sup>٤) ترجمة أحمد بن عباس في الذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٧٧)، وفي الذخيرة (ق ١ ص ٢٥٦)، والمغرب (ج ٣ ص ٢٩٣)، والمغرب (ج ٢ ص ٢٠٨)، ونفح الطيب (ج ٥ ص ٨١).

<sup>(</sup>٥) قارن بالذخيرة (ق ١ ص ٦٦٤ ـ ٦٦٥).(٦) في الذخيرة: «الملوكيّة».

<sup>(</sup>V) في الذخيرة: «جمّاعًا للدفاتر، مقتنيًا للجيّد منها».

<sup>(</sup>٨) في الذخيرة: ﴿بشيءِ منها﴾.

 <sup>(</sup>٩) مَلَك زهير العامري ألمرية من سنة ٤١٨ هـ إلى سنة ٤٢٩ هـ. وستأتي ترجمته في هذا الجزء،
 وهناك تُبت بأسماء المصادر التي ترجمت له.

نكبته: زعموا أنه كان أقوى الأسباب فيما وقع بين أميره زُهير، وبين بادِيس أمير غَرْناطة، من المفاسدة، وفَصْل صَحْبه إلى وَقَم باديس وقَبيله، وحطّه في حيًز هواه وطاعته، وكان ما شاء الله من استيلاء باديس على جُمْلتهم، وَوَضْع سيوف قومه فيهم، وقَتْل زُهير، واستئصال محلّته؛ وقبض يومئذ على أحمد بن عباس، وجيء به إلى باديس، وصدرُه يغلي حقدًا عليه، فأمر بحبسه، وشفاؤه الولوغُ في دمه، وعجل عليه بعد دون أصحابه من حَمَلة الأقلام. قال ابن حيان (١): حديث ابن عباس أنه كان قد وَلع (٢) ببيت شعر صَيَّره هَجُواه أوقات لعبه بالشطرنج، أو مَعْنَى يسنحُ له مستطيلًا بجدًه: [المتقارب]

عيونُ الحوادث عنّي نِيامٌ وهَضْمي على الدهر شيءٌ حَرامُ وشاع<sup>(٣)</sup> بيتهُ هذا عند<sup>(٤)</sup> الناس، وغاظهم، حتى قَلَب له مصراعه بعضُ الشعراء<sup>(٥)</sup> فقال:

## «سيُوقِظُها(٢) قَدَرٌ لا ينام»

فما كان إلّا «كلا» و«لا» حتى (٧) تنبّهت الحوادث لهَضْمه، انتباهة انتزعت منه نخوته وعزّتَه، وغادرته أسيرًا ذليلًا يَرْسُف في وزن أربعين رطلًا (٨) من قَيْده، منزعجًا من عَضّه لساقه البَضَّة، التي (٩) تألمت من ضغطة جوْرَبه، يوم (١١) أصبح فيه أميرًا مُطاعًا، أعْتَى (١١) الخلقِ على بابه، وآمنَهم بمكره، فأخذه أخذ مليكِ مقتدر، والله غالبٌ على أمره.

وفاته: قال أبو مروان (۱۲): كان باديس قد أرجاً قتله مع جماعة من الأسرى، وبَذَل في فداء نفسه ثلاثين ألف دينار من الذَّهب العَيْن، مالت إليها نفسُ باديس إلَّا أنه عَرَض ذلك على أخيه بُلكين، فأنِف منه، وأشار عليه بقتله، لتوقعه إثارة فتنة أخرى على يديه، تأكُل من ماله أضْعاف فِديته. قال: فانصرف يومّا من بعض رَكبَاته مع أخيه (۱۳)، فلمّا توسّط الدار التي فيها

<sup>(</sup>١) النص في الذخيرة (ق ١ ص ٦٦٨ ـ ٦٦٩). (٢) في الذخيرة: «أولع».

 <sup>(</sup>٣) في الذخيرة: «وذاع».
 (٤) في الذخيرة: «في».

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة: «الأدباء». (٦) في الذخيرة: «سيوقظنا».

<sup>(</sup>٧) في الذخيرة: ﴿إِلَّا كلَّا حتى».(٨) كلمة ﴿(طلاَّ) ساقطة في الذخيرة.

 <sup>(</sup>٩) في الذخيرة: «التي طالما تألمت».
 (١٠) في الذخيرة: «غب».

<sup>(</sup>١١) في الذخيرة: «أعتى خلق الله على بابه، وآمنهم لمكر ربِّه».

<sup>(</sup>١٢) النص في الذخيرة (ق ١ ص ٦٦٣ ـ ٦٦٤) وبعض منه في البيان المغرب (ج ٣ ص ١٧٢).

<sup>(</sup>١٣) في الذخيرة والبيان المغرب: ﴿أَخِيهُ بِلْقِينِ﴾.

أحمد (١١) بقَصَبة غَرْناطة، لصق القصر، وقف هو وأخوه بلكِين، وحاجبُه على بن القَرَوي، وأمر بإخراج أحمد إليه، فأقبل يَرْسُف في قيده حتى وقف(٢) بين يديه، فأقبل على سَبِّه وتبكيته بذنوبه، وأحمدُ يتلطّف (٣) إليه، ويسأله إراحَتُه مما هو فيه، فقال له: «اليوم تستريح من هذا الألم، وتنتقل إلى ما هو أشدٌ»؛ وجعل يُرَاطِنُ أخاه بالبربرية (٤)، فبانَ لأحمد وجه الموت، فجعل (٥) يكثرُ الضَّراعة، ويضاعفُ <sup>(٦)</sup> عدد المال، فأثار غضبه، وهزّ مِزْراقه (٧)، وأخرجه من صدره؛ فاستغاث الله، \_ زعموا \_، عند ذلك، وذكر أولاده وحرمه؛ لِلْحين أمر باديس بحزِّ رأسه ورُمِيَ <sup>(٨)</sup> خارج القصر.

حدَّث خادم باديس، قال(٩): رأيت جسد ابن عباس ثاني يوم قتله(١٠)، ثم قال لي باديس: خُذْ رأسه وواره مع جسده؛ قال(١١١): فنبشتُ قبره(١٢)، وأضفتُه إلى جُسده، بجَنْب أبي (١٣) الفتوح قَتَيل باديس أيضًا. وقال لي باديس (١٤): ضَعْ عدُوًّا إلى جَنْب عدو، إلى يوم القِصاص؛ فكان قتلُ أبى جعفر عشيَّة الحادي والعشرين من ذي حجة سنة سبع وعشرين وأربعمائة (١٥)، بعد اثنين وخمسين يومًا من أسره. وكان يوم مات ابن ثلاثين، نفعه الله ورحمه.

# أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطية القُضاعي(١٦)

من أهل مرّاكش، وأصله القديم من طُرْطُوشة ثم بعد من دانية، يكنى أبا

<sup>(</sup>١) في الذخيرة: «أحمد بن عباس». وفي البيان المغرب: «فلما مرّ على الدار التي فيها ابن

<sup>(</sup>٣) في المصدرين: «يُلطَّفُه ويسأله». (٢) في المصدرين: ﴿ أَقِيمٍ ١٠.

<sup>(</sup>٤) في المصدرين: «أخاه بلقين بكلامه». (٥) في المصدرين: «وجعل».

<sup>(</sup>٦) في المصدرين: ﴿ويُضْعَفُ لهـ،

<sup>(</sup>٧) في المصدرين: «مِزْرقته فأخرجها من صدره».

<sup>(</sup>٩) النص في الذخيرة (ق ١ ص ٦٦٨). (٨) في المصدرين: (ووُوْري).

<sup>(</sup>١٠) في الذخيرة: ﴿قَتَلُ\*. (١١) كلمة (قال) ساقطة من الذخيرة.

<sup>(</sup>١٢) في الذخيرة: اصداها. (١٣) في الذخيرة: «بجنب قبر أبي.....

<sup>(</sup>١٤) كلمة «باديس» ساقطة في الذخيرة.

<sup>(</sup>١٥) في الذيل والتكملة (ج ١ ص ٢٧٩): قمات وهو ابن ثلاثين سنة وأشهر عشية يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة سنة تسع وعشرين وأربعمائة).

<sup>(</sup>١٦) ترجمة أبي جعفر بن عطية في المعجب (ص ٢٦٧)، والبيان المغرب، قسم الموحدين (ص ٥٧)، وإعتاب الكتاب (ص ٢٢٥)، ونفح الطيب (ج ٧ ص ١٧٤)، والترجمة هنا معظمها ورد في نفح الطيب (ج ٧ ص ١٧٤ ـ ١٨١)، والحلة السيراء (ج ٢ ص ١٩٤، ٢٢٥، ٢٣٨)، وتاريخ المنّ بالإمامة (ص ٢٢٠).

حاله: كان كاتبًا بليغًا، سهل المأخذ، مُنقاد القريحة، سيَّال الطبع.

مشيخته: أخذ عن أبيه، وعن طائفة كبيرة من أهل مراكش.

نباهته: كتب عن علي بن يوسف بن تاشفين، وعن ابنه (١) تاشفين، وعن أبى إسحاق، وكان أحظى كُتابهم. ثم لمّا انقطعت دولة لَمْتُونة، دخل في لفيف الناس، وأخفى نفسه. ولمّا أثار الماسي (٢) الهداية بالسوس، ورمى المُوَحِّدين بحَجَرهم الذي رموا به البلاد، وأعيا أمره، وهزم جيوشهم التي جهزوها إليه وانتدب منهم إلى ملاقاته، أبو حفص عمر بن يحيى الهنتائي، في جيش خشن من فرسان ورَجَّالة، كان أبو جعفر بن عطية، من الرَّجالة، مُؤتَّسمًا بالرماية، والتقى الجَمْعان، فهُزم جيش الماسي، وظهر عليه الموجِّدون. وقتل الدَّعِي المذكور، وعَظُمَ موقعُ الفتح عند الأمير الغالب يومئذ أبو حفص عمر، فأراد إعلام الخليفة عبد المؤمن، بما سَناه الله، فلم يَلْق في جميع من استصحبه من يُجلى عنه، ويُوفى ما أراده، فذكر له أن فتّى من الرَّماة يُخاطر بشيء من الأدب والأشعار والرسائل فاستحضره، وعرض عليه غرضه، فتجاهل وظاهر بالعجز، فلم يقبل عذره، واشتدّ عليه، فكتب رسالة فائقة مشهورة، فلمًا فرغ منها وقرأها عليه اشتدّ إعجابُه بها وأحسن إليه، واعتنى به، واعتقد أنه ذُخْرٌ يُتحِف به عبد المؤمن، وأنفذ الرسالة، فلمّا قُرئت بمحضر أكابر الدولة، عَظُمّ مقدارها، ونَبُه فضل منشئها، وصدر الجواب ومن فصوله الاعتناء بكاتبها، والإحسان إليه، واستصحابُه مكرّمًا. ولما أدخل على عبد المؤمن سأله عن نفسه، وأحظاه لديه وقلَّده خُطّة الكتابة، وأسند إليه وزارته، وفوّض إليه النظر في أموره كلها؛ فنهض بأعباء ما فُوض إليه، وظهر فيه استقلاله وغِناؤه، واشتهر بأجمل السَّعي للناس واستمالتهم بالإحسان وعمَّت صنائعُه (٣)، وفَشا معروفه، فكان محمود السِّيرة، مُنْحَب (٤) المحاولات، ناجع المساعى، سعيد المأخذ، مُيَسَّر المآرب، وكانت وزارته زَيْنًا للوقت، كمالًا للدولة.

محنته: قالوا: واستمرّت حالته إلى أن بلغ الخليفة عبد المؤمن أن النصارى غزوا قَصَبة ألمرية، وتحصّنوا بها؛ واقترن بذلك تقديم ابنه يعقوب على إشبيلية،

<sup>(</sup>١) في النفح: ﴿وعن ابنيه تاشفين وإسحلق﴾.

 <sup>(</sup>٢) هو الثائر محمد بن عبد الله بن هود، الملقب بالهادي، وقد ظهر في رباط ماسة بمنطقة السوس، وكثر أتباعه، ثم قضى عليه أبو حفص عمر عام ٥٤١ هـ.

<sup>(</sup>٣) الصنائع: جمع صنيعة وهي المعروف. لسان العرب (صنع).

<sup>(</sup>٤) في النَّفج: ﴿مَبِّحُّت،

فأصحبه أبا جعفر بن عطية، وأمره أن يتوجّه بعد استقرار ولده بها إلى ألمرية؛ وقد تقدّم إليها السيد أبو سعيد بن عبد المؤمن، وحَصَر مَن بها النصارى، وضيّق عليهم، ليحاول أمر إنزالهم، ثم يعود إلى إشبيلية، ويتوجّه منها مع واليها، إلى مُنازلة الثائر بها على الوهيبي؛ فعمل على ما حاوله من ذلك؛ واستنزل النصارى من ألمريّة على العهد بحُسن محاولته، ورجع السيد أبو سعيد إلى غرناطة، مُزْعَجين إليها، حتى يسبقا جيش الطاغية؛ ثم انصرف إلى إشبيلية ليقضي الغرض من أمر الوهيبي. فعندما خلا منه الجوّ، ومن الخليفة مكانه، وجدت حُسّاده السبيل إلى التدبير عليه، والسعي به، حتى أوغَروا صدر الخليفة؛ فاستوزر عبد المؤمن ابن عبد (۱) السلام بن محمد الكومي. وانبرى لمطالبة ابن عطية، وجدّ في التماس عَوراته، وتشنيع سقطاته، وأغرى به صنائعه، وشحن عليه حاشيته، فبرّوا وراشوا وانقلبوا، وكان مما نقم على وأغرى به صنائعه، وشحن عليه حاشيته، فبرّوا وراشوا وانقلبوا، وكان مما نقم على الممتونيين، وانتياشهم من خمولهم، حتى تزوج بنت يحيئ الحمار من أمرائهم؛ الممتونيين، وانتياشهم من خمولهم، حتى تزوج بنت يحيئ الحمار من أمرائهم؛ وكانت أمها زينب بنت علي بن يوسف، فوجدوا السبيل بذلك إلى استئصال شَافته والحكام، حتى نظم منهم مروان بن عبد العزيز، طليقُه ومُسْتَرَقُ اصطناعه، أبياتًا والحكام، حتى نظم منهم مروان بن عبد العزيز، طليقُه ومُسْتَرَقُ اصطناعه، أبياتًا والحكام، حتى نظم منهم مروان بن عبد العزيز، طليقُه ومُسْتَرَقُ اصطناعه، أبياتًا والحكام، حتى نظم منهم مروان بن عبد العزيز، طليقه ومُسْتَرَقُ اصطناعه، أبياتًا

قىل لىلإمام أطال (٣) الله مُدَّتهُ إِنَّ الدِراجينَ قومٌ قد وتَرْتَهُمُ ولَّ لَوْرَاتِهُمُ ولَّ لَوْرَاتِهُمُ وللوزير إلى آرائهم مَينَلُ في إطفاء (٥) نارهم (٢) هُمُ العدُوَّ ومَنْ والاهُمُ كَهُمُ العدوُّ ومَنْ والاهُمُ كَهُمُ الله يعلم أني ناصح لكمُ

قولاً تَبِينُ لذي لُبُّ حقائقُهُ وطالبُ الثأر لم تُؤمَنْ بوائقُهُ<sup>(1)</sup> لذاك ما كَثُرَتْ فيهم علائقُهُ فريما عاقَ عن أمرٍ عوائقُهُ فاحذرْ عَدُوَّكَ واحذرْ مَنْ يُصادقه والحقُ أَبْلَجُ لا تَخْفى طرائقُهُ<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>١) في النفح: «فاستوزر عبد السلام».

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الحلّة السيراء (ج ٢ ص ٢٢٦)، والبيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٥٩)، ونفح الطيب (ج ٧ ص ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) في البيان المغرب: ﴿أَدَامِ ٩.

<sup>(</sup>٤) الزراجين: كلمة أطلقها المهدي بن تومرت على المرابطين، وواحدها زرجان وهو طائر أسود البطن، أبيض الريش، شبّه المهدي المرابطين به؛ لأنهم بيض الثياب، سود القلوب. نظم الجمان (ص ٨٥). وانظر الإحاطة (ج ١ ص ٢٦٦ حاشية رقم ٢ من تعليق المحقق عنان. والبوائق: جمع بائقة وهي الداهية. محيط المحيط (بوق).

<sup>(</sup>٥) في الحلة السيراء: (إخماد). (٦) في البيان المغرب: (١٥ في البيان المغرب:

<sup>(</sup>٧) هذا البيت ساقط في البيان المغرب.

قالوا: ولمّا وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات البليغة في معناها وَغِرَ صدرُه على وزيره الفاضل (۱) أبي جعفر، وأسرً له في نفسه تغيّرًا، فكان ذلك من أسباب نكبته. وقيل: أفضى إليه بسرّ فأفشاه، وانتهى ذلك كله إلى أبي جعفر وهو بالأندلس، فقلق وعَجَّلَ بالانصراف (۲) إلى مَرَّاكُش، فَحُجِبَ عند قدومه، ثم قِيدَ الى المسجد في اليوم الثاني (۱) بعده، حاسرَ العمامة، واستُخضر الناسُ على طبقاتهم، وقرروا (۱) ما يعلمون من أمره، وما صار إليهم منه (۵)، فأجاب كلُّ بما اقتضاه هواه، فأمر (٦) بسجنه، ولفّ معه أخوه أبو عقيل عطية، وتوجّه عبد المؤمن في إثرِ ذلك زائرًا إلى تُربة المهدي (۷)، فاستصحبهما منكوبين بحال ثِقاف. وصدرت عن أبي جعفر في هذه الحركة، من لطائف الأدب، نظمًا ونثرًا في سبيل التوسّل بتُربة إمامهم (۸)، عجائبُ لم تُجدِ (۱)، مع نفوذ قَدر الله فيه. ولما انصرف من وُجهته أعادهما معه، قافِلًا إلى مراكش، فلما حاذى تاقْمَرْت، أنفَذَ الأمر بقتلهما، بالشّغراء المتّصلة بالحصن على مقربة من الملّاحة هنالك، فمضيا لسبيلهما، بقتلهما، بالشّغراء المتّصلة بالحصن على مقربة من الملّاحة هنالك، فمضيا لسبيلهما، بقتلهما، بالشّغراء المتّصلة بالحصن على مقربة من الملّاحة هنالك، فمضيا لسبيلهما، بعمهما الله (۱۰۰).

شعره وكتابته: كان ممّا خاطب به الخليفة عبد المؤمن مُستعطفًا كما قلناه من رسالة:

«تالله لو أحاطت بي (۱۱) خطيئة، ولم تَنْفَكَ نفسي عن الخيرات بطيئة، حتى سَخِرْتُ بمَن في الوجود، وأَيْفْتُ لآدم من السجود، وقلتُ: إن الله لم يُوحِ إلى (۱۲) الفُلك إلى نوح، وبَرَيْتُ لقرار (۱۳) ثمُود نَبْلا، وأبرَمْتُ لِحَطَب نار الخليل حَبْلا، وحطَطْتُ عن يونس شجرة اليَقْطين، وأوقدْتُ مع هامان على الطين، وقبضتُ قبضة من الطير (۱٤) من أثر الرسول فنبذتُها؛ وافتَرَيْتُ على العَذْراء البتول (۱۵) فقذفتُها؛ وكتبتُ صحيفة (۱۲) القطيعة بدار الندوة، وظاهرتُ الأحزاب بالقُصْوى من العُذُوة،

 <sup>(</sup>۱) كلمة «الفاضل» ساقطة في نفح الطيب.
 (۲) في النفح: «الانصراف».

 <sup>(</sup>٣) كلمة «الثاني» غير واردة في النفح.
 (٤) في النفح: «على ما».

 <sup>(</sup>٥) في النفح: (إليه منهم).
 (٦) في النفح: (وأمر).

<sup>(</sup>٧) في النفح: «المهدي محمد بن تومرت». (٨) في النفح: «إمامهم المهدي».

 <sup>(</sup>٩) في النفح: الم تُجْدِ شيئًا».

<sup>(</sup>١١) في النفح: (بي كل خطيئة). (١٢) في النفح: (في الفلك لنوح).

<sup>(</sup>١٣) في النفح: ﴿لقَدَارِ ٤، وقدار ثمود: هو عاقر ناقة صالح.

<sup>(</sup>١٤) قوله: «من الطير» ساقط في النفح.

<sup>(</sup>١٥) العذراء البتول: هي مريم أُمّ عيسى عليهما السلام.

<sup>(</sup>١٦) هي صحيفة القطيعة التي كتبتها قريش وعلَّقتها في الكعبة لمقاطعة بني هاشم رهط النبي ﷺ.

وذَمَمْتُ كل قُرشي، وأكرمْتُ لأجل وَخشي<sup>(۱)</sup> كلَّ حبشي، وقلتُ إن بيعة السَّقيفة لا توجب لإمام<sup>(۲)</sup> خليفة، وشحذْتُ شَفْرة غلام<sup>(۳)</sup> المغيرة بن شعبة، واعتَقَلْتُ<sup>(٤)</sup> من حصار الدار وقَتْل أشْمُطها<sup>(٥)</sup> بشُعبة، وغادرت الوجْه من الهامة خضيبًا، وناولْتُ مَنْ قَرَعَ سنَّ الخمسين<sup>(٢)</sup> قضيبًا، ثم أتيت حَضْرة المعْصوم<sup>(٧)</sup> لائذًا، وبقبر الإمام المهديِّ عائِذًا. لقد آن لمقالتي أن تُسْمع، وأن<sup>(٨)</sup> تُعفر لي هذه الخطيئاتُ أَجْمَع: [الطويل]

فَعَفْوًا أميرَ المؤمنين فَمَنْ لَنا بحمل (٩) قلوبٍ هَدَّها الخَفَقانُ [وكتب مع ابن له صغير آخرة] (١٠): [البسيط]

عطفًا علينا أمير المؤمنين، فقد قد أَخْرَقَتْنا ذنوبٌ كلها لُجَجٌ قد أَخْرَقَتْنا دنوبٌ كلها خُرَضٌ وصادفَتْنا سهامٌ كلها غَرَضٌ هيهات للخَطبِ أن تسطو حوادثه من جاء عندكم يَسْعى على ثقة فالثوبُ يَطْهُرُ بعد (١٦) الغسل من دَرَن أنتمْ بَذَلْتُمْ حياة الخَلْق كلهمُ ونحن من بعض مَن أَخْيَتُ مكارمُكُم وصِبْية كفراخ الوُرْق من صِغَر وصِبْية كفراخ الوُرْق من صِغر قد أوْجَدَتْهُمْ أيادٍ منكَ سابغة (١٣)

بانَ العَزاءُ لَفَرْطِ البَتْ والحَزَنِ وعطفة منكُمُ أنجى من السُّفُنِ لها ورحمتُكمُ (١١) أوْقى من الجُنَنِ بمَن أجارَتْهُ رحماكمْ من المِحَنِ بنَصْره لم يَخَفْ بطشا من الزمن والطَّرْف ينهض بعد الرَّكض من وَسَنِ من دون مَنَّ عليهم لا ولا ثمنِ من دون مَنَّ عليهم لا ولا ثمنِ تلك الحياتين من نَفْسٍ ومن بَدَنِ لم يألفوا النَّوْح في فَرْع ولا فَنَن والكلُ لولاك لم يُوجذ ولم يَكُن والكلُ لولاك لم يُوجذ ولم يَكُن

 <sup>(</sup>۱) وحشي: هو قاتل حمزة عم الرسول ﷺ في غزوة أُحُد. وقد أسلم فيما بعد، وقتل مُسَيلمة الكذّاب.

<sup>(</sup>٢) في النفح: (إمامة الخليفة).

<sup>(</sup>٣) غُلام المُغيرة: هو أبو لؤلؤة، قاتلُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في النفح: ﴿واعتلقت،

<sup>(</sup>٥) أرَّاد بأشمط الدار عثمان بن عفان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) في النفح: «الحسين». (٧) في النفح: «المعلوم».

رُّهُ) في النفح: «وتغفر». (٩) في النفح: «بردٌ».

<sup>(</sup>١٠) ما بين قوسين غير وارد في الإحاطة، وقد أضفناه من الّنفح، لأن الأبيات على قافية النون المكسورة، وهي على البسيط.

<sup>(</sup>١١) في النفح: ﴿وَرَحْمَةُ مَنْكُمْ أُوقَى..... (١٢) في النفح: ﴿عَنْدُۥ ـ

<sup>(</sup>١٣) في النفح: ﴿سَابِقَةُۗ﴾.

ومن فصول رسالته التي كتب بها عن أبي حفص، وهي التي أورثته الكتابة العليَّة والوزارة كما تقدم قوله (١٠):

"كتبنا(٢) هذا من وادي ماسة بعد ما تَزَحزه (٣) أمر الله الكريم، ونصر الله المعلوم (٤) ﴿وَمَا اَلنَّصَرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (٥) فَتْحُ بمسرى (١) الأنوار إشراقًا، وأخدَق بنفوس المؤمنين إحداقًا، ونبّه للأماني النّائمة جُفونًا وأخداقًا، واستغرق غاية الشكر استغراقًا، فلا تطيق الألسن كُنه (٧) وَضفه إدراكًا ولا لحاقًا؛ جمع أشتات الطبّ (٨) والأدب، وتقلّب في النعم أكرم مُنقلب، وملا دلاء الأمل إلى عَقْد الكرّبَ (٩): [البسيط]

فَتْحٌ تُفَتَّحُ أبوابُ السماء له وتَبْرُزُ الأرضُ في أثوابها القُشُبِ

وتقدّمت بشارتنا به جملة، حين لم تعط الحال بشرحه مُهلة. كان أولئك الضالُون المرتدّون قد بَطِروا عدوانًا وظلمًا، واقتطعوا الكُفْر مغنّى واسمًا، وأملى لهم الله ليزدادوا إثمًا؛ وكان مقدّمُهم الشقي قد استمال النفوس بخُزَعْبلاته، واستهوى القلوب بمَهُولاته، ونصب له الشيطان من حِبالاته، فأتنهُ المخاطبة (١٠) من بُغد وكنّب، ونسَلَتْ إليه الرسلُ من كل حَدّب، واعتقدته الخواطر أعْجَبَ عَجَب؛ وكان الذي قادهم لذلك (١١)، وأوْرَدَهُم تلك المهالك، وصولُ مَنْ بتلك (٢١) السواحل، ممّن ارتسم برسم الانقطاع عن الناس، فيما سلف من الأعوام، واشتغل على رَغْمه (١٢) بالصيام والقيام، آناء الليل (١٤) والأيام، لبسوا الناموس أثوابًا، وتدرَّعوا الرياء جِلْبابًا، فلم يفتح الله لهم إلى التوفيق (١٥) بابًا».

ومنها في ذكر صاحبهم(١٦):

<sup>(</sup>١) الرسالة في نفح الطيب (ج ٧ ص ١٧٨). (٢) في النفح: (كتابنا).

<sup>(</sup>٣) . في النفح: «ما تجدّد». (٤) في النفح: «المعهود المعلوم».

<sup>(</sup>٥) سُورة آلَ عمران ٣، الآية ١٢٦. (٦) في النفح: افتح بَهَرَ الأنوارا.

<sup>(</sup>٧) في النفح: (لِكُنُه، . (٨) في النفح: (الطَّلب،

<sup>(</sup>٩) البيت لأبي تمام وهو في ديوانه (ص ١٤). (١٠) في النفح: «المخاطبات».

<sup>(</sup>١١) في النفح: ﴿ إِلَىٰ ذَلك ﴾ . أَ النفح: ﴿ مَن كَانَ بِتَلك ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) فيَّ النفح: (علَى زَعْمه بالقيام والصيام". (١٤) في النفح: (الليالي".

<sup>(</sup>١٥) في النفح: ﴿بِالتَّوْفِيقِ﴾.

<sup>(</sup>١٦) هُو محمد بن عبد الله الماسي المدّعي للهداية، كما جاء في النفح، وكما تقدّم عنه قبل قليل.

«فصرع والحمد (١) لله لحينه، وبادرت إليه بوادرُ مَنُونه، وأتته وافداتُ الخطيئات عن يَساره، ويمينه، وكان(٢) يدَّعي أن المنِيَّة في هذه الأعوام لا تصيبه، ويزعم أنه يُبشِّر بذلك والنوائب لا تنوبه؛ ويقول في سواه قولًا كثيرًا، ويخْتَلِق على الله إفكًا وزورًا؛ فلما عاينوا(٣) هيئة اضطجاعه، ورأوا ما خَطَّته(٤) الأسِنة في أعضائه (٥)، ونفذ فيه من أمر الله ما لم يقدروا على استرجاعه؛ هُزِمَ لهم مَن كان لهم من الأحزاب، وتساقطوا على وجوههم كتّسَاقُط(٦) الذُّباب، وأُعطوا عن بَكْرة أبيهم صَفْحَة (٧) الرِّقاب، ولم تقطِر كلومهم إلّا على الأعقاب(٨)؛ فامتلأت تلك الجهات بأجسادهم، وأذِنَت (٩) الآجال بانقراض آمالهم (١٠)، وأخذهم الله بكفرهم وفسادهم؛ فلم يُعايَن منهم إلَّا مَن خَرَّ صريعًا، وسقى الأرض نَجيعًا(١١)، ولَقِيَ من وقع (١٢) الهِنْديّات أمرًا فظيمًا؛ ودعت الضرورة باقيهم إلى التّرامي في الوادي، فمَن كان يؤمل الفرار منهم ويَرْتَجيه، ويَسْبَحُ طامعًا في الخروج إلى ما يُنجيه، اختطفته الأسنَّة اختطافًا، وأذاقته موتًا ذُعافًا(١٣)؛ ومَن لجَّ في الترامي على لجُجَه، ورام البقاء في ثُجُّه (١٤)، قضى عليه شَرَقُه، وألوى فَرقته (١٥) غَرقه. ودخل الموحَّدون إلى البَّاقية(١٦١) الكاثنة فيه، يتناولون قتالهم طعنًا وحربًا(١٧)، ويلقونهم بأمر الله هَوْنَا(١٨) عظيمًا وكَرْبًا، حتى سَطَت (١٩) مراقات الدماء على صفحات الماء، وحكت حُمرتها على زُرُقه حمرة الشَّفق على زُرُق (٢٠) السماء؛ وظهرت (٢١) العِبرة للمُعْتبر، في جري الدماء (٢٢) جَرْيَ الأَبْحُر».

فلسنا على الاعقاب تدمَى كلومُنا لسان العرب (دمي).

<sup>(</sup>١) في النفح: "بحمد الله".

<sup>(</sup>٢) في النفح: (وقد كان يدّعى أنه بُشّر بأن المنيّة...».

<sup>(</sup>٣) في النفح: ﴿ وَأُوا ؛ . ﴿ وَمَا خَطْتُهَ ؛ ﴿ وَمَا خَطْتُهَ ؛ .

<sup>(</sup>٥) في النفح: «أعضائه وأضلاعه». (٦) في النفح: «تساقط».

<sup>(</sup>٧) في النفع: ﴿صفحات).

 <sup>(</sup>٨) كناية عن جبنهم وفرارهم، وقد أخذ هذا من قول الشاعر: [الطويل]
 فلسنا على الأعقاب تَذْمَى كلومُنا ولكنْ على أعناقنا يَقْطُرُ الدّما

 <sup>(</sup>٩) في النفح: (وآذنت).
 (٩) في النفح: (آمادهم).

<sup>(</sup>١١) النجيع: الدم. لسان العرب (نجع). (١٢) في النفح: «من أمر الهنديات فظيعًا».

<sup>(</sup>١٣) يقال: السّم الذعاف، أي القاتل لحينه. لسان العرب (ذعف).

<sup>(</sup>١٤) في النفح: ﴿ثبجه﴾. (١٥) في النفح: ﴿بدُقنهُ .

<sup>(</sup>١٦) في النفح: ﴿ البقيةِ ﴾ . ﴿ ﴿ (١٧) في النفح: ﴿ وَضَرَبًا ﴾ .

 <sup>(</sup>١٨) في النفح: (هولًا».
 (١٩) في النفح: (حتى انبسطت مراقات الداه».
 (٢٠) في النفح: (ورقة».

<sup>(</sup>٢٢) في النفح: «في جري ذلك الدم».

دخوله غرناطة: احتلّ بغرناطة عام أحد وخمسين وخمسمائة، لما استَدْعى أهل جهات ألمريّة، السيّد أبا سعيد إلى مُنازلة مَن بها النصارى؛ وحشد، ونزل عليها، ونصب المجانيق على قصبتها، واستَصْرخ مَن بها الطاغية (۱)، فأقبل إلى نصرهم؛ واستمدّ السيد أبو سعيد الخليفة، فوجّه إليه الكبير أبا جعفر بن عطية صُحبة السيد أبي يعقوب ابنه، فلحق به، واتصل الحصار شهورًا سبعة، وبُذِلَ الأمنُ لمَن كان بها، وعادت إلى مَلَكَة الإسلام، وانصرف الوزير أبو جعفر صُحبة السيد أبي يعقوب إلى إشبيلية، وجرت أثناء هذه أمور يطول شرحها؛ ففي أثناء هذه الحركة دخل أبو جعفر غرناطة، وعُدَّ فيمن ورد عليها.

مولده: بمرَّاكُش عام سبعة وعشرين وخمسمائة (٢).

وفاته: على حسب ما تقدّم ذكره، لليلة بقيت من صفر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة (٣).

## أحمد بن محمد بن شعيب الكِزياني

من أهل فاس، يكنى أبا العباس، ويُعرَف بابن شُعيب من كِريانة، قبيلة من قبائل الريف الغربي.

حاله: من «عائد الصّلة»: من أهل المعرفة بصناعة الطب، وتدقيق النظر فيها، مُشارِكًا في الفنون، وخصوصًا في علم الأدب، حافظًا للشعر؛ ذُكر أنه حفظ منه عشرين ألف بيت للمُحْدثين، والغالب عليه العلوم الفلسفية، وقد مُقت لذلك، وتهتّك في علم الكمياء، وخلع فيه العِذار، فلم يُحل بطائل، إلّا أنه كان تفَوَّه بالوصول شَنْشَنة المَفْتونين بها على مدى الدهر. وله شعر رائق، وكتابة حسنة، وخط ظريف. كتب في ديوان سلطان المغرب مُرئسًا، وتسرّى جارية روميّة اسمها صُبْح، من أجمل الجواري حُسْنًا، فأذبها حتى لُقِّنت حظًا من العربية، ونظمت الشعر، وكان شديد الغرام بها، فهلكت أشد ما كان حبًّا لها، وامتداد أمل فيها، فكان بعد وفاتها لا يُرَى إلاّ في تأوَّه دائم، وأسف مُتمادٍ، وله فيها أشعار بديعة في غرض الرُثاء.

مشيخته: قرأ في بَلَده فاس على كثير من شيوخها، كالأستاذ أبي عبد الله بن أُجْروم نزيل فاس، والأُستاذ أبي عبد الله بن رُشيد، ووصل إلى تونس، فأخذ منها الطبَّ والهيئة على الشيخ رُخلَة وقته في تلك الفنون، يعقوب بن الدرَّاس.

<sup>(</sup>١) المراد ألفنش ريموندس، صاحب قشتالة.

<sup>(</sup>٢) في الحلَّة السيراء (ج ٢ ص ٢٣٨): «مولده سنة سبع عشرة وخمسمائة».

<sup>(</sup>٣) كذًا جاء في الحلَّة السيراء.

وكان مما خاطب به الشيخ أبا جعفر بن صَفْوان، وقد نشأت بينهما صداقة أوجبها القدر المشترك من الولوع بالصّنعة المَرْموزة، يتشوّق إلى جهة كانوا يَخُلون بها للشيخ فيها ضَيْعة بخارج مالَقَة كَلاَها الله: [المتقارب]

وتلك الغَدَايا وتلك اللَّيالي (۱)
وَوَدُق السمياه وسِحْر الظُّلالِ
ومخْرَعُنا في النَّمير الزُّلالِ
إذا ما انتَشَت فوقه كالعَوالي (۲)
لآلِ وأخسِن بسها من لآلِ
كخودٍ ترنَّم فوق الحِجالِ
عُ النسيمُ بها في اعتدالِ
عميدَ الحلال حميدَ الخِلالِ
وتُسفر لي عن معاني المعالي
ويا طِيبَة كلَّ سِحْرِ حَلالِ
مُجيبًا به عن عريض النُوالِ
مواك وبعدَكُما لا أبالي (۲)

رعى الله وادي شيئيائية ومسرحنا بين خُضر الغصون ومَسْرحنا بين خُضر الغصون في شرتعينا تحت أذواحه نشاهد منها كَعَرْض الحسام ولله مسن دُرَّ حَصْبائية وليل به في سُتُور الغُصون وأسحارُه كيف راقت وصوله منيك أبيا جعفر وتُبْدِلني في شجون الحديث وتُبْدِلني في شجون الحديث فألقُطُ من فيك سِحْرَ البيان فأفذت الذي دونها معشرٌ فأصبحتُ لا أبْتَغي بعدها فأصبحتُ لا أبْتَغي بعدها

وخاطب الفقيه العالم أبا جعفر بن صفوان يسأله عن شيء من علم الصناعة بما نصُّه: [الكامل]

> دارُ السوى نَخِدُ وساكِنُها وممّا صدَّر به رسالة: [الطويل] أيُجْمَعُ هذا الشَّمْلُ بعد شَتاتِه؟ أما لِلْبِلى آية عيسسويَّةً

> ويُورِدُ عَيْني بعد مِلْح مدامعي

أقصى أماني النفس من نَجْدِ

ويُوْصَلُ هذا الحَبْلُ بعد انْبِتاتِهِ؟ فيَنشُر ميّتَ الأنْس بعد مماته؟ بسرؤيسته في عَلْبه وفُرَاته؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الليال».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿لا أَبِالَ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كالعوال).

وأنشد له صاحبنا الجليل صاحب العلامة(١) بالمغرب، أبو القاسم بن صفوان قوله: [المنسرح]

يا رُبَّ ظَبْي شعارُهُ نُسْكُ يَشْرُكُ مَن هامَ به مُكتئبًا أشكو له ما لقيتُ من حُرق صَبَرْتُ حتى أطلً عارضُه

ألحاظُه في الورى لها فَتْكُ لا تعجبوا أن قومه التّركُ فَيَمْشِيَنْ (٢) لاهيّا إذا أشكو فكان صبري ختامُه مِسْكُ

ومن المعاتبة والفكاهة قوله: [السريع]

وبائع للكُتْبِ يبتاعُها بأرخض السَّوم وأغُلاهُ في نِصْف الاستذكار أعطيتُه ومحَّض العين وأرضاهُ

وله أيضًا: [الكامل]

يا مَن توعَّدني بحادث هَجُره هذا عِذارك وهو موضع سَلْوَتي وأَظنُّ سَلْوَتَـنـا غـدًا أو بـعـده

وله أيضًا: [الكامل]

قال العذول تنقُصًا لجماله لا بل بدا فصلُ الربيع بِخَدّه وله يرثى: [مجزوء الكامل]

يا قَبْرَ صُبْح، حلَّ فيد وغدوتَ بعد عيانها أخشى المَنِيّة إنها كم بين مَقْبور بفا وله أيضًا يرثيها: [الكامل]

يا صاحبَ القبر الذي أعلامُه

إنَّ السَّلْقِ لَدُونَ مَا يَسْوعَّدُ فَأَكْفِفُ فَقَدَ سَبَقَ الوَعِيدَ المَوْعِدُ فَبَدَاكُ خَبَّرِنَا الغرابُ الأسودُ

هذا حبيبُك قد أطلَّ عِذارُهُ فىلذا تساوى لىله ونهارُهُ

كَ بمهجتي أَسْنَى الأماني (٣) أُسْهى البقاع إلى العيان أُسْهى البقاع إلى العيان تُقْصي مكانك عن مكاني (٤) سَ وقاب بالقَيْدوان

درست وثابت حُبّه لم يُذرَس

<sup>(</sup>١) كان صاحب العلّامة بالمغرب يتولّى التوقيع باسم السلطان على المراسيم الملكية، وكانت وظيفته من أهم الوظائف الإدارية بالمغرب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيمش» وهكذا ينكسر الوزن. (٣) في الأصل: «الأمان».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: المكانة.

ما اليأسُ منك على التصبُّر حاملي لمّا ذَهبْتَ بكلِّ حُسْنِ أصبحتْ أصباحُ أيّامي ليالِ كلُها وقال في ذلك: [مجزوء الكامل]

أَعَـلِمْتَ مـا صَـنَـعَ الـفـرا ووقفت منهم حيث للث سبَقَتْ مطاياهُمْ فما أأطَفْتَ حمل صدودهم عين ذات عرق أصعَدُوا ننزلوا ببرقية أخمهد وتسيامَنُوا عَسسفَان أن ما ضرهم وهم المنسى قالوا تفرقنا غدا عمدًا رأوا قَتْل العمي أؤلى لجسمك أن يَسرقً أمّا الفؤاد فعندهم أعتاد حب محلهم واها لسالفة الشبا أبسقست حسرارة لسوعسة وقال أيضًا: [الكامل]

يا موجشي والبُعدُ دون لقائه يُذنيك مني الشوق حتى إنني وأحنُّ شوقًا للنسيم إذا سَرَى كان اللَّقاء (٢) فكان حظَّى ناظِري

أياستني فكانني لم أياسِ نفسي تُعاني شَجُو كلُّ الأنفسِ لا تَنْجلي عن صُبْحِك المُتَنَفِّسِ

قُ غـداة جَـدً بـه الـرّفاقُ؟ نكطرات والدمع استباق أيطا(١) بنفسك في السباق لِلْبَيْنِ خَطْبُ لا يُبطاق أتقول دارُهُم العراق فلذاك ما ششت البراق يقفوا بمُجتَمع الرِّفاق لو وافقوا بعض الوفاق فشُغِلْت عن وعد التَّلاق لد فكان عيشك في اتّفاق دَعْه ودَعْه وي الاستهاق فمحل صدرك عنه ضاق ب منضت بأيامي الرقاق بين الترائب والتراق مـن أدمـعـى كـأسٌ دِهـاق

أدعوك عن شَحَطِ وإن لم تَسْمَعِ لأراك رَأْي العين لولا أدمعي لحديثكُمْ وأصيحُ كالمُسْتطلع وَسُطَ الفراق فصار حظّي مَسمعي<sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (أبطى)، وجاءت هنا مخفّفة عن الأصل وهو: (أبطأ).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «اللقا» وهكذا ينكسر الوزن. (٣) في الأصل: «مسمع».

فَابْعَثْ خَيَالَكُ تُهْدِه نَارِ الْحَشَّا إِنْ كَانَ يَجَهَلُ مِنْ مَقَامِي مَوْضَعِي (١) واسحبْه مِن نومي بتُحفةِ قادم فَصَدَى فَليلُ رِكَابِكُم لَم تُجْمَع

دخوله غرناطة: دخل غَرْناطة على عهد السابع من ملوكها الأمير محمد<sup>(۲)</sup> لقربٍ من ولايته في بعض شؤونه؛ وحقّق بها تغيير أمر الأدوية المنفردة التي يتشوّف الطّيبُ إليها والشحرور، وهي بقرية شون<sup>(۲)</sup> من خارجها.

وفاته: رحمه الله، توفي بتونس في يوم عيد الأضحى من سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

# أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن حسين بن علي بن سليمان بن عرفة اللخمي

الفقيه، الرئيس، المتفنّن، حامل راية مذهب الشعر في وقته، المشار إليه بالبنان في ذلك ببلده، يكنى أبا العباس.

حاله: كان فذًا في الأدب، طِرْفًا في الإدراك، مهذب الشمائل، ذَلِق اللسان، ممتِع المجالسة والمحاضرة، حُلُو الفكاهة، يرمي كل غرضٍ بسهم، إلى شرف النشأة وعزّ المرتبة، وكرم المَحْتِد، وأصالة الرياسة.

حدَّثني الشيخ أبو زكريا بن هُذَيل، قال: حضرت بمجلس ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم، وأبو العباس بَدْرُ هالتِه، وقُطْبُ جلالته، فلم يُحر بشيء إلَّا ركض فيه، وتكلّم بملُ فيه. ثم قمنا إلى زبّارين يُصلِحون شجرة عنب، فقال لعريفهم: حقَّ هذا أن يقصر، ويُطال هذا، ويُعمل كذا. فقال الوزير: يا أبا العباس، ما تركت لهؤلاء أيضًا حظًا من صناعتهم، يستحقون به الأُجرة، فعجبنا من استحضاره، ووساعة ذرْعه، وامتداد حظَّ كفايته.

قدومه على غرناطة: قَدِمَ عليها مع الجُملة من قومه عند تغلب الدولة النصرية على بلدهم، ونزول البلاء والغلاء والمحنة بهم، والجلاء بهم في آخر عام خمسة

<sup>(</sup>١) في الأصل: «موضع».

<sup>(</sup>٢) سابع سلاطين بني نصر هو أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري، وقد حكم من سنة ٧٣٧ هـ إلى سنة ٧٥٥ هـ. وسادس سلاطينهم هو محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري، وقد حكم من سنة ٧٢٥ هـ إلى سنة ٧٣٣ هـ. راجع اللمحة البدرية (ص ١٠٠١).

<sup>(</sup>٣) شون: بالإسبانية Jun، وتقع شمال غرناطة.

وسبعمائة، ويأتي التعريف بهم بَعْدُ إن شاء الله. وكان أوفر الدواعي في الاستعطاف لهم بما تقدّم بين يدي أدعيائهم، ودخولهم على السلطان، أن الذي تنخل بمثله السّخائم، وتذهب الإحن. وخطب لنفسه، فاستمرت حاله لطيف المَنْزِلة، معروف المكانة، ملازمًا مجلس مُدبِّر الدولة، مرسومًا بصداقته، مشتملًا عليه ببرّه، إلى أن كان من تقلُّب الحال، وإدالة الدولة، ما كان.

شعره: وشعره نمط عال، ومحل البراعة حال، لطيف الهبوب، غزير المائية، أنيق الديباجة، جَمُّ المحاسن؛ فمنه في مذهب المدح، يخاطب ذا الوزارتين أبا عبد الله بن الحكيم (١): [الكامل]

مُلَكُتَ (٢) رقِيً بالجمال فأجملِ أنتَ الأميرُ على المِلاح ومَنْ يَجُرْ أن قيل أنت البَدْرُ فالفضل الذي لولا الحظوظُ لكُنْت أنت مكانَهُ عيناكَ نازلتا القلوبَ فكلُها عيناكَ نازلتا القلوبَ فكلُها مأزت ظُباها بعد كسر جفونها ما زلت أغذل في هواك ولم يزل أصبَحتُ في شُغْل بحبك شاغلِ لم أهملِ الكتمانَ لكن أدمعي لم أهملِ الكتمانَ لكن أدمعي أم غي الجنوب ولا الشمال جواب ما في الجنوب ولا الشمال جواب ما خلسا له من طيب عَرْفك نفحة أن كنت بعدي حُلْتَ عمّا لم أحُل أو حالت الأحوال فاستبدلت بي

وحَكَمْتَ في (٣) قلبي بجَوْرك فاغدِلِ
في حكمه إلّا جفونك يُغزَلِ
لك بالكمال ونَقْصُهُ لم يُجهلِ
ولكان دونك في الحضيض الأسفلِ
إما جريحٌ أو مُصاب المَقْتلِ
فأصيب قلبي في الرَّعيل الأول فأصيب قلبي في الرَّعيل الأول عن أن أصيخ إلى كلام العُذَلِ
ممَلَتْ ولو لم تَعْصني لم تَهْمُلِ
قلبي وأملى الدَّمْعُ كَشْفَ المشكلِ
أهدى إليك مع الصَّبا والشَّمال (٤)
تجيء بها دماء عليلها المُتَعللِ
عنه وأهملت الذي لم أهملِ

<sup>(</sup>۱) هو ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن محمد اللخمي، المعروف بابن الحكيم. من أهل رندة، كاتب أديب بليغ، شهير الذّكر بالأندلس. توفي بفاس سنة ٧٢١ هـ. ترجمته في أزهار الرياض (ج ٢ ص ٣٤٠) وقصيدة ابن عرفة اللامية في أزهار الرياض (ج ٢ ص ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اتمَلَّكْت، وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من أزهار الرياض.

 <sup>(</sup>٣) كلّمة (في) ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من أزهار الرياض.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت والأبيات التي تليه لم ترد في أزهار الرياض.

لاقى الشرى لأذاب صُمَّ الجَنْدلِ شم الجبال أخفه لم تَحمل حتى على حَبْس الهِزَبْر المُشبل فوق السَّنام فصرتُ تحت الكلكل وخضاب أبى شيبة لم تَنْصِل لا تنزلُ اللذات ما لم يَرْحَل لاقى الجمام وإنه لم يفعل بأواره يخلي كَخلْي المِرْجل من مِشله مشقالُ حَبَّة خَرْدلِ شعرى لجرعه نقيع الحنظل فيها مرتاح ولا بمسؤمل أنَّ المُجلِّى فيه دون الفُسكُلِ باق على مَرّ المحوادث حُولِ متجلَّدٌ في عُسْره مُتَجَمَّل بقضاء حاجات الكرام مُوكّل مثل يقوم مقامه مُتمثّل في الحال والماضي وفي المستقبل أقسيال لَخْه في الرمان الأوّلِ ومشاجع وأبى الفوارس نهشل تجلو طلاقته هموم المُجتَلى لَقْط القطا الأسراب حول المنهل لم تحظُ فَصْلًا من إطالة مُفْصل ويقيم مُغريهم مقام المؤمل من رامح عند اللجاج وأعزل عنه وحلَّق عقابُه بالمُبْطل فإذا استحتَّ عقوبة لم يَعْجَل ومعيدَه غضًا كأن لم يَذْبُل

لاقينتُ بعدك ما لو أنَّ أقله وحملت في حُبُّك ما لو حُمُّلت من حَيْف دهر بالحوادث مُقدم قد كنتُ منه قبل كرّ صروفه ونُصُول شَيْب قد ألم بِلمَّتي ينوى الإقامة ما بقيت وأقسمت ومسيسر ظغن ودان حميمه يطوي على جسدي الضلوع فقلبه فى صدره ما ليس في صدري له أعرضت عنه ولو أشف لذمه جُلِّيت في حَلْبات سَبْق لم يكن ما ضرّه سبقیه فی زمن مضی ساءته مئى عَجْرَفيّة قُلُب متحرِّقٌ في البذل مدَّة سيره حتى يشوب له الغِنَى من ماجدٍ مثلُ الوزير ابن الحكيم وما له ساد الورى بحديثه وقديمه من بیت مجد قد سمعت بقبابه سامى الدعائم طال بيت وزارة يَلْقَى الوفود ببَسط وجه مُشرق فللآمِسلي جَدُواه حَسول فنائه وإذا نحى بالعدل فصل قضية يقضى على سخب الخصوم وشغبهم ويلقن الحج العيئ تحرجا فإذا قضى صور المُحِقّ بحقّه عَجلٌ على مَن يستحقُّ مثوبةً يا كافى الإسلام كل عظيمة

وقال أيضًا يمدحه بقصيدة من مطوّلاته: وإنما اجتلبتُ من مدحه للوزير ابن الحكيم لكونه يمدح أديبًا ناقدًا، وبليغًا بالكلام بصيرًا، والإجادة تلزم فيه منظومه، إذ لا يوسع القريحة فيه عُذْرًا، ولا يُقبل من الطّمع قَدْرًا، وهي: [الكامل]

أما الرُّسوم فلم تَرِقُ لما بي واستبدلَتْ بوحوشها من أنس ولقد وقفتُ بها أُرَقْرِقُ عَبْرَةً يبكي لطول بكاي في عَرَصاتها

واستَعْجَمَتْ عن أن تردَّ جوابي بيض الموجوه كواعب أتراب حتى اشتكى طول الوقوف صِحابي<sup>(۱)</sup> صَحْبي ورَجَّعَتِ الحنينَ ركابي<sup>(۲)</sup>

ومن شعره في المقطوعات غير المطوّلات: [مجزوء البسيط]

لم يَبْقَ ذو عَيَنِ<sup>(٣)</sup> لم يَسْبِه وَ فلاح بينهما طالعًا كو ومن ذلك قوله: [البسيط]

> كأنما الخالُ مصباحٌ بوَجْنته أو نقطةٌ قَطَرَتْ في الخَد إذ رَسَمَتْ

> > ومن ذلك قوله: [المنسرح]

وَعَـدْتِـنـي أَن تَـزُورَ يـا أمـلي حتى إذا الشمسُ للغروبِ دَنَتْ آنسَني البدرُ منك حين بدا

ومن ذلك قوله: [الرمل]

هَ جُرُكُمْ ما لي عليه جَلَدُ ما قسا قلبي مِنْ هِجرانِكُمُ

وَجُهُك من زَيْن بـلا مَيْن كـأنـه قـمـر(٤) بـلا مَـيْن

هَبَّتُ عواصفُ أنفاسي فعطف (٥) خطَّ الجمال بخطِّ اللّام والألِفِ

فلم أزلُ للطريق مُرْتَقِبا وصَيَّرَتُ من لُجَينها ذهبا لأنَّه لوظَهَرْتَ لاحْتَجَبا

فأعيدوا لي (٦) الرضى أو فَعِدُوا (٧) ولعدوا لي (٦) ولقد طال عليه الأمَدُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (صحاب، (٢) في الأصل: (ركاب،

<sup>(</sup>٣) ذُوَّ عَين: الذي عظم سواد عينه في سعة، والأنثى عيناء، والجمع عين. لسان العرب (عين).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «القمر» وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٥) عُجِز هذا البيت منكسر الوزن، ولا يتناسق ومعنى صدر البيت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿إِلَىٰ اللَّهِ وَهَكَذَا يَنْكُسُرُ الْوَزْنَ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فعدُّوا) بتشديد الدال، وهكذا ينكسر الوزن.

ومن ذلك قوله: [البسيط]

أَبْدَى عِذَارُك عُذْري في الغرام به كانه ظن اتي قد نسيتُ له

ومما هو أطول من المزدوجات قوله: [الطويل]

ويوم كساه الدَّجْنُ (٢) دَكْنَ ثيابه ولاحت بأفلاك الأُفْقِ كواكب وجالت جيادُ الرَّاحِ بالرَّاحِ جولَةً ومن ذلك: [الخفيف]

عذلوني فيمن أُحِبُّ وقالوا وكذا النَّملُ كلَما حلَّ شيئًا قلت قَبْل العِذار أُعذر فيه إنما دبٌ نحو شَهْدِ بفيه

وهب (٣) نسيم الروض وَهْوَ عليلُ لها في البدور الطَّالعات أُفُولُ فلم تَحْلُ إلَّا والوقارُ قَتيلُ

وزادنى شغفًا فيه إلى شغف

عَهْدًا فعرَّض لي(١) باللام والألفِ

دَبُّ نَمْلُ العِذَار في وجنتيهِ منع النَّفْسَ أن تميل إليهِ شم من بعده ألام عليهِ فلذاك انتهى إلى شَفَتيهِ

وإحسانه كثير، ومثله لا يقنع منه بيسير.

وفاته: قال في العائد الصلة»: الولمّا كان من تغلّب الحال، وإدالة الدولة، وخلع الأمير، وقتل وزيره، يوم عيد الفطر من سنة سبع وسبعمائة، وانتهبت دار الوزير، ونالت الأيدي يومئذ، من شَمَله دهليز بابه، من أعيان الطبقات، وأُولي الخُطط والرُّتب، ومنهم أبو العباس هذا، رحمه الله؛ فأفلت تحت سلاح مشهُور، وحيِّز مَرْقوف، وثوب مسلوف؛ فأصابته بسبب ذلك علّة أيامًا، إلى أن أودت به، فقضت عليه بغرناطة، في الثامن والعشرين لذي حجة من سنة سبع وسبعمائة (٤)؛ ودفن بمقبرة الغرباء من الرُّبيط عَبْر الوادي تجاه قصور نجد، رحمة الله عليه».

<sup>(</sup>١) كلمة الي، ساقطة في الأصل، وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معًا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الدجى» وهكذا ينكسر الوزن، ولا يستقيم مع المعنى. والدَّجن: إلباس الغيم الأرض وأقطار السماء. لسان العرب (دجن).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وهَبُّتُ).

<sup>(</sup>٤) في أزهار الرياض (ج ٢ ص ٣٥٧): توفي بغرناطة في ذي الحجة من عام ثمانية وسعمائة.

# أحمد بن علي المِلْياني(١)

من أهل مرَّاكش، يكنى أبا عبد الله وأبا العباس.

صاحب العلامة(٢) بالمغرب، الكاتب الشهير البعيد الشأن<sup>(٣)</sup> في اقتضاء التّرة (٤)، المثل المضروب في العقّة<sup>(ه)</sup>، وقوة الصّريمة، ونفاذ العزيمة.

حاله: كان (٦٠ نبيه البيت، شهير الأصالة، رفيع المكانة، على سجيّة غريبة كانت<sup>(٧)</sup> فيه، من الوقار والانقباض والصَّمت. أخذ<sup>(٨) ب</sup>حظ من الطُّب، حَسَن الخطَّ، مليح الكتابة، قارضًا للشعر، يُذْهب (٩) نَفْسَه فيه كلّ مذهب.

وصمته: فتك (١٠٠ فَتْكة شنيعة (١١١ أساءت الظنَّ بحَمَلة الأقلام على مرِّ (١٢) الدهر؛ وانتقل إلى الأندلس بعد مشقة. وجرى ذكره في كتاب «الإكليل» بما (17)

«الصَّارم، الفاتك، والكاتب الباتك(١٤)، أيُّ (١٥) اضطرابِ في وَقار، وتجهُّم تحته أنس عقار! اتخذه صاحب (١٦) المغرب صاحب علامته، وتَوَّجَهُ تاجَ كرامته؟ وكان يطالب جملة من أشياخ مراكش بثأر عَمُّه، ويطوقهم دمه بزعمه، ويُقصر على الاستبصار (١٧) منهم بنات همّه، إذ سَعَوا فيه حتى اغتُقل، ثم جدُّوا في أمره حتى قُتل؛ فترصّد كتابًا إلى مراكش يتضمّن أمْرًا جَزْمًا، ويشلُ (١٨) من أمور الملك عَزْمًا،

<sup>(</sup>١) ترجمة الملياني في نفح الطيب (ج ٨ ص ٤٠٤). والمِلْياني: نسبة إلى مِلْيانة وهي مدينة كبيرة بالمغرب من أعمال بجاية، كثيرة الخيرات، مشهورة بالحُسْن وكثرة الأشجار، وتدفّق المياه. آثار البلاد وأخبار العباد (ص ٢٧٣)، والروض المعطار (ص ٥٤٧)، ومعجم البلدان (ج ٥ ص

<sup>(</sup>٢) النص في نفح الطيب (ج ٨ ص ٤٠٥). وصاحب العلّامة بالمغرب هو الذي كان يتولى التوقيع باسم السلطان على المراسيم الملكية، وكانت وظيفته من أهم الوظائف الإدارية بالمغرب.

<sup>(</sup>٣) في النفح: ﴿الشَّأُو﴾. (٤) في الأصل: «الثَّرَّة»، والتصويب من النفح. والثَّرة: الذُّخل (الثأر). لسان العرب (وتر).

<sup>(</sup>٦) النص في نفح الطيب (ج ٨ ص ٤٠٥). (٥) في النفح: «الهمّة».

<sup>(</sup>٨) في النفح: ﴿ آخذًا ٤. (٧) قوله: (كانت فيه؛ غير وارد في النفح.

<sup>(</sup>١٠) النص في نفح الطيب (ج ٨ ص ٤٠٥). (٩) في النفح: «تذهب».

<sup>(</sup>١٢) في النفح: الممرًا. (١١) في النفح: الشهيرة!.

<sup>(</sup>١٣) النص في نفح الطيب (ج ٨ ص ٤٠٤ ـ ٤٠٥).

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: ﴿ أَبِيُّ } والتصويب من النفح. (١٤) الباتك: القاطع. محيط المحيط (بتك). (١٧) في النفح: «الاستنصار».

<sup>(</sup>١٦) في النفح: «ملك».

<sup>(</sup>١٨) في النفح: ﴿ويشملُ .

جعل الأمر (١) فيه بضرب رِقابهم، وسَبْي أسبابهم؛ ولمّا أكّد على حامله في العَجَل، وضايقه في تقدير الأجل، تأتّى حتى علم أنه قد وصل، وأنّ غرضه قد حصل. فَرّ إلى تِلِمْسان، وهي بحال حصارها، فاتّصل بأنصارها، حالاً بين أنوفها وأبصارها؛ وتعجّب من فراره، وسوء اغتراره، ورجَحت (٢) الظنون في آثاره. ثم اتّصلت (١) الأخبار بتمام الحيلة، واستيلاء القتل على أعلام تلك القبيلة، وتَرْكها (٤) شَنعة على الأيام، وعازًا في الأقاليم على حَمَلَةِ الأقلام؛ وأقام بتِلمُسان إلى أن حَلّ مُخَنّى حصارها (٥)، وأزيل هِمْيان (١) الضيقة عن خَصْرها؛ فلحق بالأندلس، فلم (٧) يَعْدم برًا، ورَعْيًا مستمرًا، حتى أتاه حِمامُه، وانصرمت أيامُه».

شعره: من (^) الذي يدلِّ على برّه (٩)، وانفساخ (١٠) خُطاه في النَّفاسة، وبُعْد شأوه، قوله: [الكامل]

العِزُ ما ضُرِبَتْ عليه قِبابي والفضلُ ما اشتملتْ عليه ثيابي والزَّهْرُ ما أهداه غصنُ براعتي والمِسْكُ ما أبداه نقش (۱۱) كتابي والمجدُ (۱۲) يمنع أن يُزاحَمَ مَوْرِدي والعَزْمُ يأبي أن يُسام (۱۳) جَنابي فإذا بلوتُ صنيعةً جازيتُها بجميل شكري أو جزيل ثوابي وإذا عقدْتُ مودَّة أجرَيْتُها مجرى طعامي من دَمِي وشرابي وإذا طلبتُ من الفراقد والسُهي ثَارًا فأوشِكُ أن أنالَ طِلابي

وفاته: توفي رحمه الله يوم السبت تاسع ربيع الآخر عام خمسة عشر وسبعمائة، ودفن بجبًانة باب إلبيرة، تجاوز الله تعالى(١٤) عنه.

## أحمد بن محمد بن عيسى الأموي

يكنى أبا جعفر، ويُعرَف بالزّيّات.

<sup>(</sup>١) في النفح: اجعل فيه الأمرا. (٢) في النفح: اورجَّمت).

<sup>(</sup>٣) في النفح: (وصلت). (٤) في النفح: (فتركها شنيعة على...١.

<sup>(</sup>٥) في النفح: «حصرها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «اللَّقيان» والتصويب من النفح. والهِمْيان: تكَّة السروال.

<sup>(</sup>٧) في النفح: ﴿ولم،

<sup>(</sup>٨) النص والشعر في نفح الطيب (ج ٨ ص ٤٠٦).

<sup>(</sup>٩) في النفح: ﴿بأُوهُۥ ﴿ وَانْفُسَاحِهُ. ﴿ (١٠) في النفح: ﴿وَانْفُسَاحِهُ.

<sup>(</sup>١١) في النفح: ﴿ فِلْسَا. ﴿ (١٢) في النفح: ﴿ فَالْمَجَدُ اللَّهُ عَالَمُ النَّفَعَ : ﴿ فَالْمَجَدُ ا

<sup>(</sup>١٣) في النفع: ﴿يُضام،

<sup>(</sup>١٤)كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطة، وقد أضفناها من النفح.

حاله: من أهل الخير والصَّلاح والأتباع، مفتوح عليه في طريق الله، نير الباطن والظاهر، مطَّرح التصنُّع، مُسْتَدل، مُجانب للدنيا وأهلها، صادق الخواطر، مُرْسَل اللسان بذكر الله، مبذول النصيحة، مُثابر على اتباع السُّنَّة، عارف بطريق الصوفيَّة، تُبْتُ القدم عند زلَّاتها؛ ناطق بالحكمة على الأُميّة؛ جميل اللقاء، متوغّل في الكَلف بالجهاد، مرتبط للخيل، مبادر للهَيْعة، حريص على الشهادة، بركة من بركات الله في الأندلس، يعزّ وجود مثله.

وفاته: توفي، رحمه الله، ببلده غرناطة، يوم الخميس الثاني والعشرين لجُمادى الثانية من عام خمسة وستين وسبعمائة؛ وشارف الاكْتِهال.

### أحمد بن الحسن بن علي بن الزيّات الكلاعي<sup>(١)</sup>

من أهل بَلْش مالقة (٢)، يكنى أبا جعفر، ويُعرَف بالزيَّات، الخطيب، المتصوّف الشهير.

حاله: من «عائد الصلة»: كان جليل القدر، كثير العبادة، عظيم الوقار، حَسَن الخُلُق، مخفوض الجَناح، متألّق البِشر، مبذول المؤانسة، يُذكِّر بالسَّلف الصالح في حُسن شيمته وإعراب لفظه، مزدحم المَجْلس، كثيرَ الإفادة، صبورًا على الغاشية، واضح البيان، فارس المنابر غير مُدافع، مستحق التصدُّر في ذلك بشروط قلّما كَمَلت عند غيره؛ منها حُسن الصورة، وكمال الأبهة، وجَهْوَريَّة الصوت، وطيب النَّغمة، وعدم التَّهيب، والقدرة على الإنشاء، وغلَبة الخشوع، إلى التفنُّن في كثير من المآخذ العلمية، والرياسة في تجويد القرآن، والمشاركة في العربية، والفقه، واللغة، والأدب، والعروض، والمحاسّة (٣) في الأصلين، والحفظ للتفسير.

قال لي شيخنا أبو البركات بن الحاج، وقد جرى ذكر الخطابة: ما رأيت في استيفائها مثله. كان يفتح مجالس تدريسه أكثر الأحيان، بخُطَب غريبة، يطبّق بها مفاصل الأغراض، التي يشرع في التكلّم فيها، وينظم الشعر دائمًا في مراجعاته ومخاطباته، وإجازاته، من غير تأنّ ولا رَوِيَّة، حتى اعتاده مَلَكةً بطبعه؛ واستُعمل في السّفارة بين الملوك، لدخض السّخائم، وإصلاح الأمور، فكانوا يُوجِبون حقّه، ويلتمون بركته، ويلتمسون دعاءه.

<sup>(</sup>۱) ترجمة أحمد بن الحسن الزيات الكلاعي في الكتيبة الكامنة (ص ٣٤)، وبغية الوعاة (ص ١٣١).

<sup>(</sup>٢) بَلْش مالقة: بالإسبانية Velez Malaga، وهي مدينة تقع شرقي مالقة.

٣) من مُحِسّ، والمقصود بها هنا الإتقان والبراعة.

مشيخته: تحمّل العلم عن جملة؛ منهم خاله الفقيه الحكيم أبو جعفر أحمد بن علي المَذْحِجي من أهل الحمّة (١)، من ذوي المعرفة بالقرآن والفرائض. ومنهم القاضي أبو علي الحسين بن أبي الأحوص الفهري، أخذ عنه قراءة وإجازة. ومنهم العارف الرَّباني أبو الحسن فضل بن فضيلة، أخذ عنه طريقة الصوفية وعليه سَلك، وبه تأذب، وبينهما في ذلك مخاطبات. ومنهم أبو الزهر ربيع بن محمد بن ربيع الأشعري، وأبو عبد الله محمد بن يحيئ أخوه. ومنهم أبو الفضل عياض بن محمد بن الزبير، عياض بن موسى، قرأ عليه ببَلش وأجاز له. ومنهم الأستاذ أبو جعفر بن الطباع، وأبو والأستاذ أبو الحسن الطباع، وأبو جعفر بن الطباع، وأبو محمد بن سماك، وأبو جعفر بن الطباع، وأبو والكاتب الأديب أبو علي بن رشيق التَّغلبي، والرّاوية أبو الحسن بن مَسْتَقور الطائي، والإمام أبو الحسن بن أبي الربيع، والأستاذ أبو إسحلق الغافقي الميربي، والإمام العارف أبو محمد عبد العظيم بن الشيخ البَلوي، بما كان من إجازته العامة لكل مَن العارف أبو محمد عبد العظيم بن الشيخ البَلوي، بما كان من إجازته العامة لكل مَن أدرك عام أحد وأربعين وستمائة، وغير هؤلاء ممّن يشتُقُ إحصاؤهم.

تصانيفه: كثيرة، منها المسمّاة به «المقام المَخْزون في الكلام المَوْزون»؛ والقصيدة المسمّاة به «المشرف الأصفى في المأرب الأوْفى» وكلاهما ينيف على الألف بيت؛ و«نظم السُّلوك في شِيم الملوك»، و«المُجْتَنى النَّضير والمُقْتَنى الخطير»، و«العبارة الوجيزة عن الإشارة»، و«اللطائف الرُّوحانية والعوارف الربَّانية».

ومن تواليفه: «أس مبنى العلم، وأس معنى الحلم» في مقدمة علم الكلام، و«لذّات السمع من القراءات السّبع» نظمًا، و«رصفُ نفائس اللآلي، ووصفُ عرائس المعالي» في النحو، و«قاعدة البيان وضابطة اللسان» في العربية، و«لهجة اللّافظ وبهجة الحافظ»، والأرجوزة المسمّاة به «قُرَّة عَيْن السائل وبُغية نفس الآمل» في اختصار السيرة النبوية، و«الوصايا النظامية في القوافي الثلاثية»، وكتاب «عُدَّة الداعي، وعُمْدة الواعي»، وكتاب «عوارف الكرم، وصِلات الإحسان، فيما حواه العين من لطائف الحِكم وخلق الإنسان»، وكتاب «جوامع الأشراف والعنايات، في الصّوادع والآيات»، و«النّفحة الوسيمة، والمِنْحة الجسيمة (٣)»، تشتمل على أربع قواعد اعتقاديّة

<sup>(</sup>۱) الحَمّة أو الحامة: بالإسبانية: Alhama، وهي من مدن غرناطة، وتقع غربيّ غرناطة إلى الجنوب من مدينة لوشة، استولى عليها الإسبان سنة ۸۸۷ هـ، أي قبل سقوط غرناطة بعشر سنين. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٢) الطنجلي والطنجالي والطنجي: نسبة إلى طنجة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الجسمية».

وأُصوليَّة وفروعيَّة وتحقيقيَّة، وكتاب «شُروف المَفَارقِ في اختصار كتاب المشارق»، و«تلخيص الدَّلالة في تخليص الرسالة»، و«شُذور الذَّهب في صروم الخطب»، و«فائدة المُنتقط وعائدة المُغتبط»، وكتاب «عُدَّة المُحقِّ وتُخفة المُسْتحقّ».

نثره: من ذلك خُطْبة أُلغيت الألف من حروفها، على كثرة تردّدها في الكلام وتصرّفها، وهي:

"حمدتُ ربي جلَّ من كريم محمود، وشكرتُه عنَّ من عظيم موجود، ونزَّهته عن جهل كل مُلْحد كفور، وقدِّسته عن قول كل مُفسد غَرور، كبير لو تقدم، في فهم نجد، قدير لو تصوَّر في رسم لحد، لو عَدته فكرةُ التصوَّر لَتَصَوَّر، ولو حَدتُه فكرة لتعذَّر، ولو فُهمت له كيفية لبَطل قِدَمُه، ولو عُلمت له كيفية لحصل عدمُه، ولو حَصَره طَرْفٌ لقُطع بتَجَسَّمه، ولو قهره وضف لصدع بتقسّمه، ولو فُرض له شَبَحٌ لرهقه كيف، ولو عرض له للحق عجل ورَيْث. عظيم من غير تركُّب قُطر، عليمٌ من غير تركُّب قُطر، عليمٌ من غير ترتُّب فكر، موجود من غير شيء يُمسكه، معبود من غير وهم يُذركه، كريمٌ من غير عوض يُلْحِقُه، قوي من غير سبَبٍ يجمَعُه، عليً غير عوض يُلْحِقُه، قوي من غير سبَبٍ يجمَعُه، عليً من غير سبب يرفعه، لو وجد له جنس لعُورِض في قيموميته، ولو ثبت له حِسَّ لنُوزعَ في دَيْموميته، ولو ثبت له حِسَّ لنُوزعَ في دَيْموميته، ولو ثبت له حِسَّ لنُوزعَ في دَيْموميته، ولو ثبت له حِسَّ لنُوزعَ في دَيْموميته،

ومنها: "تقدّس عن لم فعله، وتنزّه عن سَم فضله، وجلّ عن ثمّ قلرته، وعزّ عن عَمّ عزّته، وعظمت عن مَن صفته، وكثرت عن كَمْ مِنته؛ فَتَق ورتق، صوّر وحلق، وقطع ووصل، ونصر وخذل، حَمَدْتُه حَمْدَ مَن عَرَف ربّه، ورهب ذُنبه، وصَفَتْ حقيقة يقينه قلبّه، وذكرت بصيرة دينه لبّه، قنهض لوَغي بشروط نفضته وحَدّ، وربط سِلْك سلوكه وشدّ، وهدم صرح عُتوه وهَدّ، وحرس مَغقِل عقله وحدّ، طرد غرور غُرّته ورذله؛ عَلِمَ عِلْم تحقيق فنحا نحوه، وتفرّد له عزّ وجلّ بثبوت ربوبيّته وقِدَمه، ونعتقد صدور كلّ جوهر وعَرَض عن جوده وكرمه، ونشهد بتبليغ محمد صلّى ربّه عليه وسلّم، رسوله وخير خَلْقِه، ونُعلن بنهوضه في ونشهد بتبليغ محمد صلّى ربّه عليه وسلّم، رسوله وخير خَلْقِه، ونُعلن بنهوضه في تبيين فرضه، وتبليغ شرعه، ضرب قبّة شَرْعه، فنسخت كلّ شَرْع، وجدَّد عزيمته فقمع عدوَّه خير قَمْع، قوَّم كل مُقَوَّم بقويم سِمَته، وكريم هَدْيه، وبيَّن لقومه كيف يركنون فَوْره بقصده، وسديد سعيه، بشَّر مُطَيعه، فَظَفِر برحمته؛ وحذَّر عاصيه فشقي يركنون فَوْره بقصده، وسديد سعيه، بشَّر مُطَيعه، فَظَفِر برحمته؛ وحذَّر عاصيه فشقي بقمته.

«وبعد، فقد نُصِحتم لو كنتم تعقلون، وهُديتم لو كنتم تعلمون، وبُصِّرتم لو كنتم تبصرون، وذُكِّرتم لو كنتم تَذْكرون. وظَهَرتْ لكم حقيقةُ نَشْركم وبرزت

لكم خبيئة حشركم، فلم تركضون في طَلْق غفلتكم، وتغفلون عن يوم بَعْثكم، وللموت عليكم سيف مسلول، وحُكم عَزْم غير مَعْلول، فكيف بكم يوم يُؤخذ كل بذنبه؛ ويُخبر بجميع كسبه؛ ويُقَرَّق بينه وبين صحبه، ويَعْدَم نصرة حزبه، ويُشغل بهمّه وكَرْبه، عن صديقه وتربه، وتُنشر له رقعته وتُعيَّن له بقعته، فربح عبد نظر وهو في مَهَل لنفسه، وترسل في رضى عمله جنّة لحلول رَمْسه، وكسر صنم شهوته ليقرَّ في بحبوحة قُدْسه، وحَصَر بنظر يُنزله سَريرَ سروره بين عقله وجسمه».

ومنها: «فتنبّه ويُحك من سِنَتك ونومك، وتفكّر فيمن هلك من صحبك وقومك، هتف بهم مَن تَعْلم، وشبّ عليهم منه حَرَق مظلم، فخُرّبت بصيحته ربوعهم، وتَفَرَّقت لهوله جموعهم، وذُل عزيزهم، وخُسىء رفيعُهم، وصُمَّ سميعُهم، فخرج كلّ منهم عن قَصْره، ورُمِيَ غير مُوسَّد في قبره؛ فهم بين سعيدٍ في روضته مُقرَّب، وبين شقيّ في حُفْرَته مُعذَّب، فنَسْتَوهب منه عزَّ وجل عصمته من كل خطيئة، وخصوصيّة تقي من كل نفس جريئة».

كتب إلى شيخنا الوزير ابن ذي الوزارتين ابن الحكيم، جوابًا عن مخاطبة كتبها إليه يلتمس منه وصايَته ونُصْحَه هذا الشعر: [السريع]

جلّ اسم مولانا اللَّطيف الخبير هـو الـذي أوجد ما فوقها شم صلاة الله تَـــُــرى عــلى وصحبه الأولى نالوا مرأى وبعد فأنفسهم جوهر وبعد فأنفسهم جوهر فإنك استدعيت من ناصر ولستُ أهلًا أن أرى ناصحًا وإنما يحسنُ نصحَ الورى وعجبًا يُلتَمس الخير من واعجبًا يُلتَمس الخير من فألقينه إن كنت به قانعًا لازم أبا بكر على مَنهج واقنع بما يكفى ودع غيره

وعزّ في سلطانه عن نَظيرُ وتحتها وهو العليم الخبيرُ ياقوتة الكون البشير النذيرُ يرجع منه الطّرف وهو الحسيرُ للأرواح منه ما للأثير نُضحًا طويلًا وهو منه قصيرُ لقلّة الصدق وخُبث الضمير مَن ليس للشّرع عليه نكير يدُ امرىء واهي المباني ضريرُ عليه أوفيك بتبر يسير حسير درًا نظيمًا يَزدَري بالنشيرُ فاك تَفُرُ منه بخير كثير فإنما الدنيا هياءً نَشِيرُ فيرن

بُنيً لا تخدعنًك هذي الدُنا أين المشيدات أما زُلزلت؟ أين أنو شِروان أضْحَى كأن هذا مقالٌ مَن وَعاه اهتدى وصًى أبو بكر به أحمدا انقرضت أيامه وانتهى وها هو اليوم على عُدَّة

فإنها والله شيء حقير أين أخو الإيوان أين السدير؟ لم يَكُ أين المُعتدي أزدَشير وحيط من كل مخُوف مُبير وأحمدُ في الوقت شيخ كبير وهنا ومن قبل أتاه النّذير مُبرمه للشّرٌ وما من عذير

ومن شعره في طريقه الذي كان ينتحله<sup>(١)</sup>:

شهودُ ذاتِكَ شيء (٢) عنكَ محجوبُ عُلْوٌ وسُفْلٌ ومن هذا وذاك معًا ومَنْزِلُ النَّفْسِ منه ميم مَرْكَزِهِ (٤) وإن تناءت مساويها فمنزلُها (٢) والروحُ إن لم تَخُنْه النَّفْس قام له (٧)

لو كنتَ تُذركُهُ لم يبق مطلوبُ دَوْرٌ على نقطة الإشراق<sup>(٣)</sup> منصوبُ إِنْ صَحَّ للغرض الظَّنِي<sup>(٥)</sup> مرغوبُ أُوجُ الكمال وتحت الروح تَقْليبُ في حضرة المُلْك تخصيصٌ وتقريبُ

ومن شعره (٨): [الكامل]

دَعْني على حُكْم الهوى أتضرَّعُ إني وجدْتُ أَخا التضرَّع فايرزًا أهلًا أهلًا أهلًا أهلًا أَفات وأمْحُ (١٠) أَسْمَ نفسك طالبًا إثباته وأخضَعْ فمن دَأْبِ (١١) المُحِبُّ خضوعُهُ

فعسى يلينُ لنا الحبيبُ ويَخْشَعُ بمراده ومن الدُّعا ما يُسمعُ من أن يَنذِلُ عسى التذلُّلُ يَنفَعَ واقْنَعْ بتفريقِ لعلَّك تُجْمعُ ولربما نال المُنى مَن يَخْضعُ

<sup>(</sup>١) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ٣٥). (٢) في الكتيبة: السراء.

<sup>(</sup>٣) في الكتيبة: «الأشراف».

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: (ميمٌ مذكرة). وهكذا ينكسر الوزن. وقد صوّبناه عن الكتيبة.

<sup>(</sup>٥) في الكتيبة: «الطينيّ).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مساويها فحيَّرُها... الأوج تقليبُ».

<sup>(</sup>V) في الأصل: ا... قام به في حضرة القدس...».

 <sup>(</sup>A) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ٣٦).

<sup>(</sup>١٠) في الكتيبة: (فامْحُ). (١١) في الكتيبة: (أدب).

ومن شعره (١): [الكامل]

ما لى بباب غير بابكَ موقفُ هذا مقامى ما حَييتُ فإن أمُت غَرَضي وأنتَ به عليمٌ لَمْحَةً وعليك ليس على سواك مُعَوَّلي

ومن المقطوعات في التجنيس (٢): [الوافر]

يُقالُ خِصالُ أهل العلم أَلْفٌ ويجمعها الصّلاحُ فمن تَعَدّى ومنه في المعنى (V): [البسيط]

ومَنْ جَمَعَ الخِصالَ الألفَ سادا مذاهبه فقد جَمَعَ الفسادا

كلًّا(٢) ولا لي (٣) عن فنائكَ مَصْرَفُ

فالذلُّ مَأْوى للضراعة (٤) مَأْلَفُ

تَذَرُ<sup>(ه)</sup> الشَّتيتَ الشَّمْلِ وَهُوَ مُؤلَّفُ

جاروا علىَّ لأجل ذا أو أنْصفوا

إن شِنْتَ فوزًا بمطلوب الكرام غدًا واغلبْ هوى النَّفْس لا تَغْرُرُك خادعة<sup>(۸)</sup>

فاسلُكُ من العمل المرضى مِنْهاجا فكلُ شيء يحطُّ القَدْرُ منها جا(٩)

دخوله غرناطة: دخل غرناطة مِرارًا عدة تشِذُّ عن الحصر، أوجبتها الدُّواعي بطول عمره، من طلب العلم وروايته، وحاجة عامّة، واستدعاء سلطان، وقدوم من سفارة. كان الناس يَنْسالون عليه ويغشون منزله، فيما أدركت، كلما تبوّأ ضيافة السلطان، تبرُّكًا به، وأخذًا عنه.

**مولده**: وُلِدَ ببَلْش بلده في حدود تسع وأربعين وستمائة (١٠).

وفاته: توفي ببلُّش سَحَر يوم الأربعاء السابع عشر من شوَّال عام ثمانية وعشرين وسبعمائة. وممَّن رثاه شيخنا، نسيج وحده، العالِم الصالح الفاضل، أبو الحسن بن الجيّاب بقصيدة أولها: [الطويل]

تفيض نفوس لا تفيض المدامع على مثله خضابة الدهر فاجع

<sup>(</sup>١) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ٣٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لا» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب عن الكتيبة الكامنة.

<sup>(</sup>٤) في الكتيبة: «والضراعة». (٣) في الكتيبة: ﴿وَمَا لَيُ ۗ.

<sup>(</sup>٥) في الكتيبة: اتَّدَعُا.

<sup>(</sup>٦) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٣٧)، وبغية الوعاة (ص ١٣١) دون تغيير عمّا هنا.

<sup>(</sup>٧) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٣٧) وترتيبهما فيه عكس ما هنا.

<sup>(</sup>A) في الكتيبة: (... لا يغرُزكَ عاجلُه).

<sup>(</sup>٩) وكلمة (جا) في آخر البيت أصلها: جاء. وقد حذف الهمزة للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>١٠) في بغية الوعاة: ولد ببلش سنة خمسين وستمائة.

ورثاه شيخنا القاضي أبو بكر بن شِبْرين<sup>(۱)</sup>، رحمه الله، بقصيدة أولها: [المتدارك]

أيساعيدُ رائيدَهُ الأميلُ أم يُسْمِعُ سائيلَهُ الطَّلَل؟ يا صاح، فَديْتُك، ما فَعَل<sup>(٢)</sup> ذا من الأحباب وما فعلوا؟ فأجاب الدمعُ مناديّه أمّا الأحباب فقد رحلوا

ورثاه من هذه البلدة طائفة، منهم الشيخ الأديب أبو محمد بن المرابع الآتي اسمه في العيادة له، بحول الله، بقصيدة أولها: [الكامل]

أدعوك ذا جزع لو أنَّك سامع ماذا أقول ودمع عيني هامع وأنشد خامس يوم دفنه قصيدة أولها: [الخفيف]

عَبَراتٌ (٣) تفيض حزنًا وثُكلا وشجونٌ تعممُ بعضًا وكُلَّا ليس إلَّا صبابة أَضْرَمَتْها حَسْرَةٌ تبعثُ الأسى ليس إلَّا وهي حسنة طويلة.

# إبراهيم بن محمد بن مُفرِّج بن هَمُشْك (٤)

المتأمّر، رومي<sup>(ه)</sup> الأصل.

أُولَيْته: مُفَرِج أو هَمُشْك، من أجداده، نصراني، أسلم على يدي أحد ملوك بني هود بسَرَقُسْطة؛ نزح إليهم، وكان مقطوع إحدى الأذنين، فكان النصارى إذا رأوه

 <sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن علي بن شبرين، وترجمته في الكتيبة الكامنة (ص ١٦٦)، وتاريخ قضاة الأندلس (ص ١٩٠)، واللمحة البدرية (ص ١٦، ٩٠)، ونفح الطيب (ج ٨ ص ٨٥).
 وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الثاني من الإحاطة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فعلت) وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عَبْرَةً) وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٤) ترجمة ابن همشك في الحلة السيراء (ج ٢ ص ٢٥٨) وجاء فيه أنه إبراهيم بن أحمد بن همشك، وفي أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٦١، ٣٦٣) وجاء فيه أنه إبراهيم بن أحمد بن مفرج بن همشك، وأنه يكنى أبا الحسن، وفي البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٧٤ وصفحات غير متفرقة)، وفي المنّ بالإمامة (ص ١٣٧، ١٨١) وجاء فيهما أنه: إبراهيم بن همشك، والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ١٣٠، ضمن ترجمة اليعمري)، والأعلام (ج ١ ص ٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) المقصود بالرومي: النصراني الإسباني.

في القتال عرفوه، وقالوا: هامُشك، معناه ترى المقطوع الأذُن، إذ «ها» عندهم قريب مما هي في اللغة العربية، و«المُشك» المقطوع الأذُنين في لغتهم(١).

نباهته وظهوره: ولمّا خرج بنو هود عن سرقسطة، نشأ تحت خمول، إلّا أنه شهم متحرّك، خدم بعض الموحّدين في الصّيد، وتوسّل بدلالة الأرض؛ ثم نزع إلى ملك قَشْتالة واستقرّ مع النصارى؛ ثم انصرف إلى بقيّة اللّمْتونيين (٢) بالأندلس بعد شفاعة وإظهار توبة. ولمّا وُلِّي يحيىٰ بن غانِيّة قرطبة، ارْتَسَمَ لديه برسمه. ثم كانت الفتنة عام تسعة وثلاثين وثار ابن حَمْدِين بقرطبة، وتسمّى بأمير المؤمنين، فبعثه رسولًا ثقة بكفايته ودربته وعُجْمة لسانه؛ لمحاولة الصلح بينه وبين ابن حَمْدِين، فأغنى ونَبُه قَدْرُه؛ ثم غلي مِرجَل الفتنة وكثر الثوّار بالأندلس، فاتصل بالأمير ابن عياض بالشرق وغيره، إلى أن تمكّن له الامتزاز (٣) بحصن شَقُوبش، ثم تغلّب على مدينة شَقُورة أمير وتملّكها وهي ما هي من النّعمة، فغلُظ أمره، وساوى محمد بن مَرْدنيش (٥) أمير الشرق وداخله، حتى عقد معه صِهرًا على ابنته، فاتصلت له الرياسة والإمارة. وكان يُعدُّ سيفًا لصهره المذكور، مُسلَطًا على مَن عصاه، فقاد الجيوش، وافتتح البلاد إلى الأندلس أولي الشوكة الحادّة، والبأس الشديد، والشّبا المرهوب. وآثاره بعد انقِباض الأندلس أولي الشوكة الحادّة، والبأس الشديد، والشّبا المرهوب. وآثاره بعد انقِباض دولته تشهد بما تأثّل من مُلك وسَلف من الدولة؛ والدَّار الآخرة خير لمَن اتَّقى. قال ابن صفوان: [الخفيف]

وديارٌ شكوى الزمان فتَشْكُ حَدَّثَتْنا عن عزَّةِ ابن هَمُشْك

حاله: قال محمد بن أيوب بن غالب، المدعو بابن حمامة: أبو إسحاق الرئيس، شجاع بُهْمَة (٢) من البُهَم. كان رئيسًا شجاعًا مِقدامًا شديد الحزم، سديد

<sup>(</sup>١) المُشْك بلغة الإسبان: mocho، وتعنى المقطوع الرأس.

<sup>(</sup>٢) اللمتونيون: هم المرابطون، ويُنسَبون إلى قبيلة لمتونة.

<sup>(</sup>٣) الامتزاز هنا بمعنى الامتناع.

<sup>(</sup>٤) شقورة، بالإسبانية Segura de Sierra: مدينة من أعمال جيان بالأندلس. الروض المعطار (ص ٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن سعد الجذامي ابن مردنيش، أمير شرق الأندلس (مرسية وبلنسية). توفي بمرسية سنة ٥٦٧ هـ. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٥٩)، والمن بالإمامة (ص ٢٣١)، والحلّة السيراء (ج ٢ ص ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) البُهْمة: الشجاع الذي لا يُدُرى من أين يأتي لشدة بأسه، أو كيف يُؤتى لاستبهام حاله. محيط المحيط (بهم).

الرأي، عارفًا بتدبير الحرب، حميَّ الأنف، عظيم السَّطوة، مشهور الإقدام، مُرتكبًا للعظيمة. قال بعض مَن عرَّف به من المؤرِّخين: وهو وإن كان قائد فرسان، هو حليفُ فتنة وعُذُوان، ولم يصحب قطِّ متشرِّعًا، ولا نشأ في أصحابه مَن كان متورِّعًا، سلَّطه الله على الخلق وأمْلي له فأضرَّ بمن جاوره من أهل البلاد، وحُبِّب إليه العيث في العباد.

سيرته: كان جبّارًا قاسيًا، فظًّا غليظًا، شديد النَّكال، عظيم الجرأة والعبث بالخلق؛ بلغ من عيثه فيهم إحراقُهم بالنّار، وقذفُهم من الشواهق والأبراج، وإخراج الأعصاب والرِّباطات على ظهورهم، عن أوتار القِسِيِّ بزعمه، وضمَّ أغصان الشجر العادي بعضها إلى بعض، وربط الإنسان بينها، ثم تسريحها، حتى يذهب كل غصن بحظُه من الأعضاء؛ ورآه بعض الصالحين في النوم بعد موته، وسأله ما فعل الله بك فأنشده: [البسيط]

يصوِّر الخَلْق في الأرحام كيف يشا مغلَّلًا يمتطى جَمْرَ الغضا فَرْشا

مَن سرَّه العيثُ في الدنيا بخلْقَة مَن فليصبر اليوم صبري تحت بطشته

شجاعته: زعموا أنه خرج من المواضع التي كانت لنصره مُتَصَيّدًا، وفي صحبته محاولو اللهو وقارعو أوتار الغِناء، في مائة من الفرسان، ونقاوة أصحابه؛ فما راعهم إلَّا خيل العدو هاجمة على غِرَّة، في مائتي فارس ضِعْف عددهم؛ فقالوا: العدو في مائتي فارس، فقال: وإذا كنتم أنتم لمائة، وأنا لمائة، فنحن قدرهم؛ فعدّ نفسه بمائة. ثم استدعى قَدَحًا من شرابه، وصرف وجهه إلى المُغَنِّي؛ وقال: أعِد لى تلك الأبيات، كان يغنّيه بها فتعجبه: [الخفيف]

يتلقى النَّدا بوجه حَيي وصدورَ القَنا بوجه وَقاح هكذا هكذا تكون المعالى طُرُقُ الجِدُّ غيرُ طرق المزاح

فغَنَّاه بها، واستقبل العدوَّ، وحمل عليه بنفسه وأصحابه، حملة رجل واحد، فاستولت على العدو الهزيمة، وأتى على معظمهم القتل، ورجع غانمًا إلى بلده. ثم ضربت الأيام، وعاود التصيُّد في موضعه ذلك، وأطلق بازَه على حَجَلة، فأخذها، وذهب ليذكيها، فلم يحضره خنجرُ ذلك الغرض في الوقت، فبينما هو يلتمِسُه، إذ رأى نصلًا من نِصال المُعْتَرك من بقايا يوم الهزيمة، فأخذه من التراب، وذبح به الطائر، ونزل واستدعى الشراب؛ وأمر المغنى فغَنَّاه بيتي أبي الطيب(١):

<sup>(</sup>١) هما مطلعا قصيدة مديح من ٤٧ بيتًا، وهما في ديوان المتنبي (ص ٤١١).

[الطويل]

تَذَكَّرْتُ ما بين العُذَيْبِ وبارِقِ مَجَرَّ عَوَالينا ومَجْرى السَّوابِقِ وصُحْبَةَ قوم يَذْبَحُون قَنِيصَهُمْ بِفَضلات(١) ما قد كسروا في المَفارقِ

وقد رأيت من يروي هذه الحكاية عن أحد أُمراء بني مَرْدَنيش، وعلى كل حال فهي من مُسْتَظرف الأخبار.

دخوله غرفاطة: قالوا، وفي سنة ست وخمسين وخمسمائة (٢)، في جُمادى الأولى منها، قصد إبراهيم بن هَمُشك بجمعه مدينة غَرْناطة، وداخل طائفة من ناسها، وقد تشاغل الموحّدون بما دهمهم من اختلاف الكلمة عليهم بالمغرب، وتوجّه الوالي بغرناطة السيد أبي سعيد إلى العُذوة، فاقتحمها ليلا واعتصم الموحّدون بقصبتها؛ فأجاز بهم بأنواع الحرب، ونصب عليهم المجانيق، ورمى فيها مَن ظَفِرَ به منهم وقتلهم بأنواع من القتل. وعندما اتصل الخبر بالسيد أبي سعيد، بادر إليها فأجاز البحر، والتفّ به السيد أبو محمد بن أبي حفص بجميع جيوش الموحّدين والأندلس؛ ووصل الجميع إلى ظاهر غرناطة، وأصحر إليهم ابن هَمُشك، وبرز منها، فالتقى الفريقان بمرج الرُقاد (٣) من خارجها، ودارت الحرب بينهم، فانهزم جيش الموحّدين، واعترضت الفلّ تُحُومُ الفدادين (٤) وجداول المياه التي تتخلّل المَرْج (٥)، فاستولى عليهم القتل، وقتل في الوقيعة السيد أبو محمد؛ ولحق السيد أبو سعيد بمالقة؛ وعاد ابن هَمُشك إلى غرناطة فدخلها بجُملةٍ من أسرى القوم، أفحش فيهم المُثلة، بمرأى من أمر عدوّه، فجهز جيشًا، أصحبه السيد أبا يعقوب ولده، والشيخ أبا يوسف بن من أمر عدوّه، فجهز جيشًا، أصحبه السيد أبا يعقوب ولده، والشيخ أبا يوسف بن سليمان زعيم وقته، وداهية زمانه؛ فأجازوا البحر، والتقوا بالسيد أبي سعيد بمالقة، سلماقة،

<sup>(</sup>١) في الديوان: ﴿بِفَظَّةٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٦١) تحدّث ابن الخطيب عن هذه المعركة وقال إن ابن مردنيش وجّه صهره القائد أبا الحسن ابن همشك إلى محاصرة غرناطة في جمادى الأولى من عام ٥٥٧ هـ.

 <sup>(</sup>٣) مرج الرقاد: موضع بظاهر غرناطة، على نحو أربعة أميال من غرناطة، ويقابلها بالإسبانية:
 Merrojal. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٦١)، وتاريخ المن بالإمامة (ص ١٨٧)، والحلة السيراء (ج ٢ ص ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) الفدادون: الرعيان والبقارون والفلاحون والمُكثِرون من الإبل، والمراد هنا: الحدائق والبقاع. محيط المحيط (فدد).

 <sup>(</sup>٥) هو مرج غرناطة الشهير، وهو عبارة عن سهل أفيح وغوطة فيحاء. راجع مملكة غرناطة في عهد
 بني زيري البربر (ص ٤١).

وتتابع الجَمْع، والتفَّ بهم من أهل الجهاد من المطوعة، واتصل منهم السير إلى قرية دِلَر (١) من قرى غرناطة؛ وكان من استمرار الهزيمة على ابن هَمُشك الذي أمدّه بنفسه وجيشه، من نصارى وغيرهم، ما يأتي ذكره عند اسم ابن مَرْدَنيش في الموحدين، في حرف الميم، بحول الله تعالى.

#### انخلاعه للموحدين عمّا بيده وجوازه للعدوة، ووفاته بها:

قالوا<sup>(۲)</sup>: ولمّا فَسَدَ ما بينه وبين ابن مردنيش بسبب بنته التي كانت تحت الأمير أبي محمد بن سعد بن مردنيش إلى أن طلّقها، وانصرفت إلى أبيها، وأسْلَمَت إليه ابنها منه، مختارة كَنَفَ أبيها إبراهيم، نازعة في انصرامه إلى عروقها؛ فلقد حُكِيَ أنها سُتِلَت عن ولدها، وإمكان صَبْرها عنه، فقالت: جَرْوُ كلب، جرو سوء، من كلب سوء، لا حاجة لي به؛ فأرسلت كلمتها في نساء الأندلس مثلًا؛ فاشتدت بينهما الوَحشة والفتنة، وعظمت المحنة، وهلك بينهما من الرعايا المَمْرورين، المضطّرين، بقينة (٣) الثوّار ممّن شاء الله بهلاكه، إلى أن كان أقوى الأسباب في تدمير مُلكه.

ولمّا صرف ابن سعد عزمه إلى بلاده، وتغلّب على كثير منها، خدم ابن هَمُشك الموحِّدين ولاذَ بهم واستجارهم؛ فأجاز البحر، فقَدِمَ على الخليفة عام خمسة وستين وخمسمائة، وأقرَّه بمواضعه؛ إلى أوائل عام أحد وسبعين، فطُولِبَ بالانصراف إلى العُدُوة بأهله وولده، وأُسكِنَ مِكْناسَة وأقطِعَ بها سآمًا (٤) لها خطر، واتَّصلت تحت عنايته إلى أن هلك.

وفاته: قالوا: واستمر مُقام ابن همشك بمكناسة غير كبير، وابتلاه الله بفالج غريب الأغراض، شديد سوء المزاج، إلى أن هلك؛ فكان يدخل الحمّام الحارّ، فيشكو حرّه بأعلى صراخه، فيخرج، فيشكو البرد كذلك، إلى أن مضى سبيله (٥٠).

# إبراهيم بن أمير المسلمين أبي الحسن بن أمير المسلمين أبي سعيد عثمان بن أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب ابن عبد الحق

يكنى أبا سالم.

<sup>(</sup>۱) ولر: بالإسبانية Dilar وهي قرية ما تزال حتى اليوم، وتقع جنوب غرناطة، ووادي دلر Río في الإسبانية Dilar قريب من قرية الهمدان. تأريخ المن بالإمامة (ص ١٩١).

<sup>(</sup>٢) قارن بتأريخ المن بالإمامة (ص ٤١٣). (٣) قنينة الثوار: حظيرتهم.

<sup>(</sup>٤) السآم والسوام: الإبل الراعية. (٥) توفي ابن همشك في عام ٥٧٢ هـ.

أوّليّته: الشمس تخبر عن جلي وعن حُلَل. فهو البيت الشهير، والجلال الخطير، والمُلْك الكبير، والفَلَك الأثير، ملاك المسلمين، وحُماة الدين، وأمراء المغرب الأقصى من بني مرين، غيوث المواهب؛ وليوث العرين، ومعتمد الصّريخ، وسهام الكافرين. أبوه السلطان أبو الحسن، الملك الكبير، البعيد شأو الصّيت والهِمّة والعزيمة، والتحلّي بحُليّ السُّنّة، والإقامة لرسوم المُلْك، والاضطلاع بالهِمّة، والصبر عند الشدَّة. وأخوه أمير المسلمين فذلكَة الحسب، وثير النّصَبة، وبَدْرة المعدن، وبيت القصيد، أبو عنان، فارس، الملِك الكبير، العالِم المُتبحِّر، العامِل النظّار، الجواد، الشجاع، القسور، الفصيح، مدد السعادة، الذي خرق الله به سياج العادة، فما عسى الشجاع، القسور، الفصيح، مدد السعادة، وماذا يحصُرُ الوصف. عينُ هذا المجد فوّاره، وحسبُ هذا الحسب اشتهاره، قولًا بالحق، وبُعدًا عن الإطراء، ونشرًا للواء النّصَفة، وحَسْبُ هذا الحَسَب اشتهاره، قولًا بالحق، وبُعدًا عن الإطراء، وأبقى الكلمة فيمن حفظ الله على الإسلام ظلّهم، وزيّن ببدور الدين والدنيا هالتهم، وأبقى الكلمة فيمن اختاره منهم.

حاله: كان شابًا كما تَطَلّع وَجهه، حسن الهيئة، ظاهر الحياء والوقار، قليل الكلام، صليفة عن اللفظ، آدَمَ اللون (۱)، ظاهر السكون والحَيْريَّة والحشمة، فاضلا متخلّقاً. قدّمه أبوه، أمير الرتبة، مُوفّي الألقاب، بوطن سِجِلْماسة، وهي عمالة ملكهم، فاستحقّ الرتبة في هذا الباب بمزيد هذه الرتبة المشترط لأول تأليفه. ولمّا قبضه الله إليه، واختار له ما عنده، أحوج ما كانت الحال إلى مَن ينظم الشّت، ويجمع الكلمة، ويصون الدّما سبحانه أحوج ما كانت الدنيا إليه، وصير إلى وارثه طواعية وقسرًا ومستحقًا وغِلابًا، وسِلْمًا، وذاتًا وكَسْبًا، السلطان أخيه، تحصل هو وأخ له اسمه محمد، وكنيته أبو الفضل، يأتي التعريف بحاله في مكانه إن شاء وأخ له اسمه محمد، وكنيته أبو الفضل، يأتي التعريف بحاله في مكانه إن شاء فصرفهما إلى الأندلس؛ باشرتُ إركابها البحر بمدينة سَلا ثاني اليوم الذي انصرفت من بابه، وصَدرتُ عن بحر جوده، وأفضتُ بإمامة عنايته، مُضحبًا بما يعرض من بابه، وصَدرتُ عن بحر جوده، وأفضتُ بإمامة عنايته، مُضحبًا بما يعرض لله برحمته، ونزل مَرْبَلَة من بلاد الأندلس المصروفة إلى نظره، واصلًا السير إلى غرناطة.

دخوله غرناطة: قَدِمَ هو وأخوه عليها، يوم عشرين من جُمادى الأولى، من عام اثنين وخمسين وسبعمائة. وبرز السلطان إلى لقائهما، إبلاغًا في التَّجلَّة،

<sup>(</sup>١) آدم اللون: أسمر. لسان العرب (أدم).

وانحطاطًا في ذِمَّة التَّخَلُّق، فسعيا إليه مُرْتَجلين، وفاوضهما، حتى قُضِيَت الحقوق، واستَفْرَجت تفقَّده وجرايَتَه، وحلَّا بأحظى الأمكنة، واحْتَفَيا في سرير مجلسه مقسومٌ بينهما الحظّ، من هشَّتِه ولَحْظَته. فأما محمد، فسوَّلت له نفسه الأطماع، واستفزَّته الأهواء، أمرًا كان قاطع أجله، وسَعْد أخيه، اختاره الله من دونه. وأمّا إبراهيم المترجم به، فجَنَح إلى أهل العافية، بعد أن ناله اعتقال، بسبب إرضاء أخيه أمير المسلمين فارس، في الأُخريات لشهر ذي حجة من عام تسعة وخمسين وسبعمائة، وتقديم ولده الصبي، المُكنى بأبي بكر، المسمّى بسعيد؛ لنظر وزيره في الحزم والكفاية، حَرَّكه الاستدعاء، وأقْلَقَتْه الأطماع وهبُّ به السائل، وعَرَّض بغرضه إلى صاحب الأمر بالأندلس، ورفق عن صبُوحه، فشكا إلى غير مُضمت، فخرج من الحضرة ليلًا من بعض مجاري المياه، راكبًا للخطر، في أُخريات جُمادي الأولى من العام بالحضرة المكتبة الجوار، من ثغور العدو، ولَحِق بملك قشتالة، وهو يومثذ بإشْبيليَة، قد شرع في تَجْرِيةٍ إلى عدوّه من بَرْجِلونة، فطرح عليه نفسه، وعرض عليه مخاطبات استدعائه، ودسّ له المطامع المرتبطة بحصول غايته، فقبل سعايته، وجهّز له جَفْنًا من أساطيله، أركب فيه، في طائفة تَحْريكه، وطَعَن بحر المغرب إلى ساحل أَزْمور(١١)، وأقام به منتظرًا إلى إنجاز المواعد، ممّن بمرّاكش، فألفى الناس قد حَطَبوا في حَبْل منصور بن سليمان، وبايعوه بجملتهم، فأخفق مَسعاه، وأخلف ظنّه، وقد أخذ منصور بمُخَنَّق البلد الجديد دار مُلْك فاس، واستوثق له الأمر، فانصرف الجَفْنُ أدراجه. ولمّا حاذى لبلاد غُمارة من أحواز أصِيلا(٢). تنادى(٣) به قومٌ منهم، وانحدروا إليه، ووعدوه الوفاء له، فنزل إليهم، واحتملوه فوق أكْتَادهم، وأحدقوا به في سفح جبلهم، وتنافسوا في الذُّبُّ عنه، ثم كَبسُوا أصِيلًا فملكوها، وضُيِّق بطنجة، فدخلت في أمره، واقتدت بها سُبْتة وجبل الفتح، واتصل به بعض الخاصّة، وخاطبه الوزير المحصور، وتخاذَل أشياع منصور، فخذلوه، وفرّوا عنه جهارًا بغير علَّة، وانصرفت الوجوه إلى السلطان أبي سالم، فأخذ بيعاتهم عَفْوًا، ودخل البلد المحصور، وقد تردّد بينه وبين الوزير المحصور مخاطبات في ردّ الدعوة إليه، فدخل البلد يوم الخميس خامس عشر(٤) شعبان من عام التاريخ، واستقرّ وجدّد الله عليه أمره، وأعاد مُلكَه، وصرف عليه حقّه؛ وبلي هذا الأمير من سير الناس إلى تجديد

<sup>(</sup>١) أزمور أو أُزْمورة: بلد بالمغرب في جبال البربر. معجم البلدان (ج ١ ص ١٦٩).

 <sup>(</sup>۲) أصيلا أو أصيلة: مدينة كبيرة بقرب طنجة، كثيرة الخير والخصب، كان لها مرسى مقصود.
 الروض المعطار (ص ٤٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اتنادوا).(٤) في الأصل: اعشرة).

عهد أبيه، وطاعتهم إلى أمره، وجنوحهم إلى طاعته، وتمنّي مدّته، حال غريبة صارت عن كَثَبِ إلى أضدادها، فصرف ولده إلى اجتثاث شجرة أبيه، فالتقط من الصّبية بين مُراهق ومُحتلم ومُسْتجمع، طائفة تناهز العشرين، غلمانًا رَدَنَة، قُتلوا إغراقًا من غير شُفعة توجب إباحة قطرة من دمائهم، ورأى أن قد خلا له الجوّ، فتواكل، وآثر الحجببة، وأشرك الأيدي في مُلكه، فاستبيحت أموال الرعايا، وضاقت الجبايات، وكثرت الظلامات، وأخذ الناس حرمانُ العطاء، وانفتحت أبواب الإرجاف، وحُدّت أبواب القواطع، إلى أن كان من أمره ما هو معروف.

وفي أول من شهر رجب عام واحد وستين وسبعمائة، تحرّك الحركة العظمى إلى تِلِمْسان، وقد استدعى الجهات، وبعض البلاد، ونَهَدَ في جيوش تجرُّ الشوك والحَجَر، ففرَّ سلطانها أمام عزمه، وطار الذُّعر بين يدي الضّلالة، وكنّا قد استغثنا القرار في إيالته، وانتهى بنا الإزعاج إلى ساحل سَلَا من ساحل مملكته فخاطَبتُه وأنا يومئذِ مقيم بتُربة أبيه، مُتذمِّمٌ بها، في سبيل استخلاص أملاكي بالأندلس، في غرض التهنئة والتوسُّل:

«مولاي، فتَّاحُ الأقطار والأمْصار، فائدة الزمان والأعصار، أثيرُ هِبات الله الآمنة من الاغتِصار، قدوةُ أُولي الأيْدي والأبصار».

وفاته: وفي ليلة العشرين من شهر ذي قعدة من عام اثنين وستين وسبعمائة، ثار عليه بدار المُلك، وبلد الإمارة المعروف بالبلد الجديد، من مدينة فاس، الغادِرُ مُخلِفُهُ عليها عمر بن عبد الله بن علي، نَسَمَةُ السوء، وجُملة الشؤم، المثل البعيد في الجرأة على قَدَر، اهتبل (1) غرّة انتقاله إلى القصر السلطاني بالبلد القديم، مُحتولًا إليه، حَذِرًا من قاطع فلكيّ الجدر منه استعجله ضعفُ نفسه، وأعانه على فرض صحته به، وسدّ الباب في وجهه، ودعا الناس إلى بيعة أخيه المعتوه، وأصبح حاثرًا بنفسه، يروم استرجاع أمر ذهب من يده، ويطوف بالبلد، يلتمس وجهًا إلى نجاح حيلته، فأعياه ذلك، ورَشَقت مَنْ معه السهام، وفرَّت عنه الأجناد والوجوه، وأسلمه الدهر، وتبرَّأ منه الجدُّ. وعندما جنَّ عليه الليل، فرّ على وجهه، وقد التفت عليه الوزراء، وقد منه الجدُّد وعندما مظر مظنّة الخلاص، واتصفوا بعذار الإقلاع، لكنهم نكلوا عنه، ورجعوا أدراجهم، وتسلّلوا راجعين إلى بَرُّ غادِرِ الجُمُلة، وقد سلبهم الله لباس الحياء والرُّجلة، وتأذن الله لهم بسوء العاقبة، وقصد بعضَ بيوت البادية، وقد فضحه نهار والرُّجلة، وتأذن الله لهم بسوء العاقبة، وقصد بعضَ بيوت البادية، وقد فضحه نهار

<sup>(</sup>١) اهتبل: احتال. لسان العرب (هبل).

الغداة، واقتفى البعث أثره، حتى وقعوا عليه، وسِيقَ إلى مصرعه، وقُتل بظاهر البلد، ثاني اليوم الذي كان غدر فيه، جعلها الله له شهادة ونفعه بها، فلقد كان بقيَّة البيت، وآخر القوم، دماثة وحياء، وبُعْدًا عن الشرِّ، ورُكونًا للعافية.

وأنشذتُ على قبره الذي وورِيت به جثَّته بالقلعة من ظاهر المدينة، قصيدة أدّيت فيها بعض حقّه: [الوافر]

بني الدنيا، بني لَمْع السَّراب، لُدُوا للموتِ وابْنوا للخرابِ

# إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر ابن يحيى الهنتاني، أبو إسحاق

أمير المؤمنين بتونس، وبلاد إفريقية، ابن الأمير أبي زكريا، أمير إفريقية، وأصل المملوك المتأثّلين العزّ بها، والفرع الذي دَوَّح بها، من فروع الموحّدين بالمغرب، واستِجلابُه بها أبا محمد عبد المؤمن بن علي، أبا الملوك من قومه، وتغلّب ذُريته على المغرب وإفريقية والأندلس معروف كله، يفتقر بسطه إلى إطالة كثيرة، تخرج عن الغرض.

وكان جدُّ هؤلاء الملوك من أصحاب المهدي، في العشرة الذين هبُّوا لبيعته، وصَحِبوه في غُربته، أبو حفص، عمر بن يحيئ، ولم يزل هو وولده من بعده، مرفوع القَدْر، معروف الحق.

ولمّا صار الأمر للناصر (١) أبي عبد الله بن المنصور أبي يوسف يعقوب بن عبد المؤمن بن علي، صرف وجهه إلى إفريقية، ونزل بالمَهْدِيَّة، وتلوَّك إليه ابن غانية (٢) فيمن لفَّه من العرب والأوباش، في جيش يسوق الشجر والمَدَر، فجهّز إلى لقائه عسكرًا لنظر الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص (٣)، جدّهم الأقرب،

<sup>(</sup>۱) الناصر أبو عبد الله هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي، حكم الأندلس والمغرب من سنة ٥٩٥ هـ إلى سنة ٦١٠ هـ. وترجمته في البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص

<sup>(</sup>٢) هو أبو زكريا يحيئ بن إسحل المسوفي، المعروف بابن غانية، أمير مرسية وبلنسية وقرطبة وغرب الأندلس من قبل علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي. قاوم الموحدين في أول استيلائهم على الأندلس فقتلوه سنة ٥٤٣ هـ.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاني الحفصي، مؤسّس دولة الحفصيين بإفريقية. كان أبوه من موطّدي دعائم الحكم لعبد المؤمن الموحدي. استوزره الناصر الموحدي ثم ولّاه تونس سنة ٦٠٩ هـ كما سيأتي بعد

فخرج من ظاهر المهدية في أُهْبة ضخمة، وتَعْبئة مُحكمة، والتقى الجمعان، فكانت على ابن غانية، الدائرة، ونُصر الشيخ محمد نصرًا لا كفاء له، وفي ذلك يقول أحمد بن خالد من شِعْر عندهم: [الطويل]

فتوحّ بها شُدَّتْ عُرى الملْك والدّينِ تراقب مَنَّا منْكُمُ غير مَمْنُونِ

وفُتحت المهدية على هيئة ذلك الفتح، وانصرف الناصر إلى تونس، ثم تفقّد البلاد، وأحكم ثقافها<sup>(۱)</sup>، وشرع في الإياب إلى المغرب، وترجّح عنده تقديم أبي محمد بن أبي حفص المصنوع له بإفريقية، على مُلْكها، مستظهرًا منه بمضاء وسابقة وحزم؛ بسط يده في الأموال، وجعل إليه النظر في جميع الأمور، سنة ثلاث وستمائة. ثم كان اللقاء بينه وبين ابن غانية في سنة ست بعدها؛ فهزم ابن غانية، واستولى على محلّته؛ فاتصل سعده، وتوالى ظُهْره، إلى أن هلك مُشايعًا لقومه من بي عبد المؤمن، مظاهرًا بدعوتهم عام تسعة وعشرين وستمائة (٢).

ووَلِيَ أمره بعده، كبيرُ ولده، عبد الله، على عهد المستنصر بالله بن الناصر من ملوكهم؛ وقد كان الشيخ أبو محمد رُوحم، عند اختلال الدولة، بالسيد أبي العلاء الكبير، عمّ أبي المستنصر على أن يكون له اسم الإمارة بقصّبة تونس، والشيخ أبو محمد على ما لسائر نظره؛ فبقي ولده عبد الله على ذلك بعد، إلى أن كان ما هو أيضًا معروف من تصير الأمر إلى المأمون أبي العلاء إدريس، ووَقْعِه السيف في وجوه الدولة بمراكش، وأخذه بثرة (٢) أخيه وعمّه منهم. وثار أهل الأندلس على السيد أبي الربيع بعده بإشبيلية وجَعْجَعوا بهم، وأخذوا في التشريد بهم، وتبديد دعوتهم؛ واضطربت الأمور، وكثر الخلاف، ولحق الأمير أبو زكريا بأخيه بإفريقية، وعرض عليه الاستبداد، فأيف من ذلك، وأنكره عليه إنكارًا شديدًا، خاف منه على نفسه؛ فلحق بقابِس فارًا، واستجمع بها مع شيخها مكي، وسلف شيوخها اليوم من بني فلحق بقابِس فارًا، واستجمع بها مع شيخها مكي، وسلف شيوخها اليوم من بني خروج عبد الله من تونس إلى الحركة، من جهة القيرُوان. فلمّا تحرّك نحوا عليه، خروج عبد الله من تونس إلى الحركة، من جهة القيرُوان. فلمّا تحرّك نحوا عليه، خروج عبد الله من تونس إلى الحركة، من جهة القيرُوان. فلم يَرْغه وهو قاعد في خبائه آمِنٌ في سربه، إلّا ثورة الجند به، والقبض عليه، ثم طردوه إلى مرّاكش؛ وقعد خبائه آمِنٌ في سربه، إلّا ثورة الجند به، والقبض عليه، ثم طردوه إلى مرّاكش؛ وقعد

<sup>=</sup> قليل. انظر الأعلام للزركلي (ج ٤ ص ١٧٦) وفيه نَّبْت بأسماء المصادر التي ترجمَت له.

<sup>(</sup>١) أحكم ثقافهًا: أحكم تحصينها؛ من قوله: ثقفه بالرمح: أي طعنه. لسان العرب (ثقف).

<sup>(</sup>٢) تقدّم في الصفحة السابقة أن وفاة عبد الواحد بن أبي حفص كانت سنة ٦١٨ هـ.

<sup>(</sup>٣) الثّرة: الطعنة الكثيرة الدم، والمراد أنه أخذ بالثأر.

أخوه الأمير أبو زكريا مقعده، وأخذ بيعة الجند والخاصة لنفسه، مستبدًا بأمره، ورَحَل إلى تونس، فأخذ بيعة العامّة، وقتل السيّد الذي كان بقصَبتها؛ وقبض أهل بجاية حين بلغهم الخبر على واليها السيّد أبي عمران، فقتلوه تَغريقًا؛ وانتظمت الدولة، وتأثّل الأمر. وكان حازمًا داهية مُشارِكًا في الطّلب، أديبًا راجح العقل، أصيل الرأي، حَسن السياسة، مَصْنوعًا له، مُوفقًا في تدبيره؛ جبى الأموال، واقتنى العُدَد، واصطنع الرجال، واستكثر من الجيش، وهزم العرب، وافتتح البلاد، وعظمت الأمنَة بينه وبين الخليفة بمراكش الملقب بالسّعيد. وعزم كلّ منهما على ملاقاة صاحبه، فأبى القدر الخليفة بمراكش الملقب بالسّعيد. وعزم كلّ منهما على ملاقاة صاحبه، فأبى القدر فلك؛ فكان من مهلك السعيد بظاهر تِلْمُسان ما هو معروف. واتصل بأبي زكريا هَلكُ ولده وليّ العهد أبي يحيى ببِجاية، فعظم عليه حزنه وأفرَط جزعُه، واشتهر من رثائه فيه قوله: [الطويل]

ألا جازعٌ يبكي لفَقْد حبيبه لقد كان لي مالٌ وأهل فقدْتُهُمْ سأبكي وأرثي حَسْرَةً لفراقهم فلَهْفي ليومٍ فرَّق الدهرُ بيننا وإني لأرضى بالقضاء وحُكْمه

فإني لَعَمْري قد أضرَّ بي الثُّكُلُ فهانا لا مالٌ لدَيَّ (١) ولا أهْلُ بكاء قريح لا يَمَلُ ولا يَسْلو (٢) ألا فَرَجٌ يُرْجى فينتظم الشَّمْل؟ وأعلم ربِّى أنه حاكم عَدْلُ

نسبه ابنُ عَذَاري المراكشي في البيان المُغْرب (٣). واعتلّ بطريقه فمات ببلد العُنّاب لانقضاء أربعة من مهلك السعيد؛ وكان موت السعيد؛ يوم الثلاثاء، مُنسَلخ صفر سنة ست وأربعين وستمائة. وبويع ولده الأمير أبو عبد الله بتونس وسنّه إحدى وعشرين سنة، فوجد مُلْكًا مُؤسّسًا، وجُندًا مجنّدًا، وسلطانًا قاهرًا ومالًا وافرًا؛ فبلغ الغاية في الجبروت والتيه والنّخوة والصّلف، وتسمّى بأمير المؤمنين، وتلقّب بالمستنصر بالله؛ ونَقِم عليه أرباب دولته أمورًا أوْجَبت مداخلة عمّه أبي عبد الله بن عبد الواحد، المعروف باللّحياني. ومبايعته سرًا بداره، وانتهى الخبر للمستنصر، فعاجل الأمر قبل انتشاره برأي الحَزَمة من خاصّته، كابن أبي الحسين، وأبي جميل بن أبي الحَملات بن مَرْدَنيش، وظافر الكبير، وقصدوا دار عمّه فكبسوها، فقتلوا مَن كان أبي المنازع، وأعطت بها، وعُدَّتهم تناهز خمسين، منهم عمّه، فسكن الإرجاف، وسَلِمَ المنازع، وأعطت

<sup>(</sup>١) في الأصل: ١٠.. لدي أهل ولا أهلَّ. وهكذا لا يستقيم الوزن والمعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ولا يَسْلُ\*.

<sup>(</sup>٣) نسب أبي عبد الله الناصر لدين الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن في البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢٣٦).

مقادها، واستمرّت أيّامه. وأخباره في الجود والجُرأة والتّعاظم على ملوك زمانه، مشهورة. وكانت وفاته سنة أربع وسبعين وستمائة ووَلِيَ أمره بعده ابنه الملقّب بالواثق بالله، وكان مَضْعوفًا، ولم تطل مدته.

عاد الحديث، وكان عمّه المُترجم، لمّا اتصل به مهلك أخيه المستنصر، قد أجاز البحر من الأندلس، ولحق بِتِلمُسان، وداخل كثيرًا من الموحِّدين بها، كأبي هلال، فهيّا له أبو هلال تَمَلُّك بِجايَة، ثم تحرّك إلى تونس، فتغلّب عليها، فقتل الواثق وطائفة من إخوته وبنيه، منهم صبيًّ يسمّى الفضل، وكان أنْهَضهم، واستبدّ بالأمر، وتمّت بيعته بإفريقية، وكان من الأمر ما يذكر.

حاله: كان أيّدًا(١)، جميلًا وسيمًا، رَبْعَة بادنًا، آدَمَ اللون، شجاعًا بُهْمَةً، عَجِلًا غير مَرَاخٍ، ولا حازم، منحطًا في هوى نفسه، مُنْقادًا للدَّته، بريئًا من التشمَّت في جميع أمره. وَوَلِيَ الخلافة في حال كِبَره، ووخطه الشيبُ، وآثر اللهو، حتى زعموا أنه فُقِد فوُجِدَ في مزرعة باقلا مزهرة ألفي فيها بعد جهد، نائمًا بينها، نشوان يتناثر عليه سقطها؛ واحتجب عن مباشرة سلطانه؛ فزعموا أن خالصته (١) أبا الحسن بن سهل، داخل الناس بولده أبي فارس في خلعه، والقيام مكانه، وبلغه ذلك، فاستعد وتأهب، واستركب الجند، ودعا ولده، فأحضره ينتظر الموت من يمينه وشماله، وأمر للحين فَقُتل وطُرِحَ بأزقة المدينة، وعجّل بإزعاج ولده إلى حاله.

دخوله غرناطة: قالوا: ولمّا أوقع الأمير المستنصر بعمّه أبي عبد الله، كان أخوه أبو إسحلق، ممّن فرّ بنفسه إلى الأندلس؛ ولجأ إلى أميرها أبي عبد الله بن الغالب بالله أبي عبد الله بن نصر، ثاني ملوكهم (٣) فنوّه به، وأكرم نَزْله، وبوّأه بحال عنايته، وجعل دار ضيافته لأول نزوله القصر المنسوب إلى السّيد (١٤) خارج حضرته،

<sup>(</sup>١) الأيد: القوى. لسان العرب. (أيد).

<sup>(</sup>٢) الخالصة هنا: الصفى وموضع الثقة. لسان العرب (خلص).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصر، وقد حكم غرناطة من سنة ١٧١ هـ إلى سنة ٧٠١ هـ الجزء من ٧٠١ هـ. ترجمته في اللمحة البدرية (ص ٥٠) وسترد له ترجمة إضافية في هذا الجزء من الإحاطة.

<sup>(</sup>٤) هو أبو إسحاق بن يوسف الموحدي، وُلِّي غرناطة سنة ٦١٥ هـ، وبنى قصرًا خارج مدينة غرناطة عُرِفَ باسمه. وفي عصر بني نصر استعمل هذا القصر للضيافة. وما يزال حتى يومنا هذا بعض منه وقد زرته غير مرة، وهو عبارة عن بهو مربع ذي قبة عالية على جوانبها شعار بني نصر: ﴿ لا غالب إلَّا الله ؟ .

وهو آثرُ قصوره لديه، وحضر غزوات أغزاها ببلاد الروم، فظهر منه في نكاية العدو وصدامه سهولة وغناء.

ولمّا اتصل به موت أخيه تعجَّل الانصراف، ولحق بتلمسان، وداخل منها كبيرًا من الموحِّدين، يُعرَف بأبي هلال بباجة كما تقدم، فملّكه أبو هلال منها بجاية، ثم صعد تونس فملكها، فاستولى على مُلك ابن أخيه وما ثَمَّ من ذمّه، وارتكب الوِزْر الأعظم فيمن قُتل معه، وكان من أمره ما يأتي ذكره إن شاء الله.

#### إدبار أمره بهلاكه على يد الدّعيّ الذي قيضه الله لهلاك حينه:

قالوا: واتّهم بعد استيلائه على الأمر فتّى من أخِصًاء فتيان المستنصر؛ اسمه نُصير، بمال وذخيرة؛ وتوجّه إليه طلبُه، ونال منه. وانتهز الفتى فرصة لحق فيها بالمغرب واستقرّ بجلال المراعمة من عرب دَبّاب، وشارع الفساد عليه، بجملة جهده، حريصًا على إفساد أمره، وعثرَ لقضاء الله وقدره بدّعِيّ من أهل بجاية يُعرَف بابن أبي عمارة.

حدَّثني الشيخ المُسِنّ الحاج أبو عثمان اللُّواتي من عدول المياسين، متأخر الحياة إلى هذا العهد؛ قال: خُضْتُ مع ابن أبي عمارة ببعض الدكاكين بتونس، وهو يتكهِّن لنفسه ما آل إليه أمره، ويعدّ بعض ما جرى به القدر. وكان أشبه الخلق بأحد الصبية الذين ماتوا ذبحًا، بالأمير أبي إسحاق، وهو الفضل، فلاحت لنُصيرَ وجهُ حيلته، فبكى حين رآه، وأخبره بشَبَهه بمولاه، ووعده الخلافة؛ فحرّك نَفْسًا مُهيّأة في عالم الغيب المحجوب إلى ما أبرزته المقادر، فوجده منقادًا لهواه، فأخذ في تلقينه ألقاب المُلْك، وأسماء رجاله، وعوائده، وصفة قصوره، وأطلعه على إماراتٍ جرت من المستنصر لأمراء العرب سرًا كان يعالجها نُصير، وعرَضَه على العرب، بعد أن أظهر العويل، ولبس الحداد، وأركبه، وسار بين يديه حافيًا، حُزْنًا لما ألفاه عليه من المضيعة، وأسفًا لما جرى عليه، فبايعته العرب النافرة، وأشادوا بذكره، وتقوُّوا بما قرّره من إمارته؛ فعظُم أمره، واتصل بأبي إسحلق نبأه فبرز إليه، بعد استدعاء ولده من بِجاية، فالتقى الفريقان، وتمّت على الأمير أبي إسحلق الهزيمة، وَاستَلْحم الكثير ممّن كان معه؛ وهلك ولده، ولجأ أخوه الأمير أبو حفص لقلعة سِنان، وَفرٌ هو لوجهه؛ حتى لحق ببجاية؛ وعاجله ابن أبي عمارة؛ فبعث جريدة من الجند لنظر أشياخ من الموحِّدين، أغرت إليهم الإيقاع، فوصَلَتْ إلى بجاية، فظن مَن رآه من الفُلِّ المنهزم، فلم يعترضه مُعترض عن القَصَبة. وقُبض على الأمير أبي إسحاق، فطوَّقه الحِمام، واحتُزُّ رأسه، وبُعث إلى ابن أبي عمارة به، وقد دخل تونس، واستولى على مُلْكها، وأقام سنين ثلاثة، أو نحوها في نعماء لا كفاء له، واضطلع بالأمر، وعاث في بيوت أمواله، وأُجْرى العظائم على نسائه ورِجاله إلى أن فَشَا أمره، واستقال الوطن من تمرَّته فيه؛ وراجع أرباب الدولة بصائرهم في شأنه، ونَهَد إليه الأمير أبو حفص طالبًا بثأر أخيه، فاستولى، ودحض عاره، واستأصل شأفته، ومَثَل به؛ والمُلْك لله الذي لا تَزِن الدنيا جَناح بعوضة عنده.

وفي هذا قلت عند ذكر أبي حفص في الرجز المسمّى بـ «نظم (۱) الملوك»، المشتمل على دول الإسلام أجمع، على اختلافها إلى عهدنا، فمنه في ذكر بني حفص: [الرجز]

أولهم يحيئ بن عبد الواحد وهو الذي استبد بالأمور وعظمت في صُقعه آثارُه ثم تولّى ابنه المستنصر أصاب ملكا رئيسا أوطانه ودولة أموالها مجموعة فلم تَخَفُ من عقدها انتكاثا هبت بنصر عزّه الرياح حتى إذا أدركه شَرك الرّدي قام ابنه الواثق بالتدبير سَطًا عليه العمُّ إبراهيم وعن قريب سلب الإمارة عَجِيبةٌ من لَعِب الليالي واخترم السيف أبا إسحاقا واضطربت على الدّعي الأحوال ثم أبو حفص سما عن قرب ورجع الحق إلى أهليه

وفضلُهم ليس له من جاحد وحازها ببيعة الجمهور ونال مُلْكًا عاليًا مقدارُه وهو الذي عَلْياه لا تَنْحصر وافق عزًا ساميًا سُلطانه وطاعة أقوالها مسموعة وعباث في أموالها عياثا وسقيت بسعده الرماح وانتحب النادي عليه والندى ثم مضی فی زمن یسیر والمُلُك في أربابه عقيم عنه الدعي ابن أبي عمارة ما خطرت لعاقل بسال أبا هلال لَقِي المَحَاقا والحق لا يغلبه المحال وصيّر الدّعي رهين الترب وبعده محمد يليه

<sup>(</sup>١) المراد كتاب (رقم الحلل في نظم الدول) وهو لابن الخطيب، وقد تقدم ذكره في غير مكان.

وهذه الأمور تستدعي الإطالة، مُخِلَةً بالغرض، وَمَقْصِدي أَن أَستوفي ما أمكن من التواريخ التي لم يتضمنها ديوان، وأختصر ما ليس بقريب، والله وليّ الإعانة بمنه.

# إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد ابن سهل بن مالك بن أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي

يُكنى أبا إسحاق.

أوليته: منزلُ جدّهم الداخل إلى الأندلس قرية شون (۱) من عمل، أو قيل من إقليم إلبيرة. قال ابن البستي: بيتهم في الأزد، ومجدهم ما مثله مجد، حازوا الكمال، وانفردوا بالأصالة والجلال، مع عفّة وصيانة ووقار، وصلاح وديانة، نشأ على ذلك سلفهم، وتبعهم الآن خلفهم. وذكرهم مُطرّف بن عيسى في تاريخه (۲)، في رجال الأندلس. وقال ابن مَسْعدة (۳): وقفت على عَقْد قديم لسلفي، فيه ذُكر محمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي، وقد حُلِّي فيه بالوزير الفقيه أبي أحمد بن الوزير الفقيه أبي عمرو إبراهيم. وتاريخ العقد سنة ثلاث وأربعمائة، فناهيك من رجال تَحَلّوا بالجلالة والطهارة منذ أزيد من أربعمائة سنة، ويُوصفون في عقودهم بالفقه والوزارة منذ ثلاثمائة سنة، في وقت كان فيه هذا المنصب في تَحلية الناس، ووصفهم، في نهاية من الضبط والحِرْز، بحيث لا يُتهم فيه بالتَجاوُز لأحد، لا سيما في العقود، فكانوا لا يصفون فيه الشخص إلّا بما هو الحقُ فيه والصدق، وما كان قصدي في هذا إلّا أن يصفون فيه غير واقف عليه، أو مستندٌ في الظهور إليه، بل ذكرهم على قديم الزمان شهير وقدًرهم خطير.

قلت: ولمّا عُقد لولدي عبد الله أَسْعَده الله، على بنت الوزير أبي الحسن بن الوزير أبي الحسن بن الوزير أبي الحسن القاسم بن الوزير أبي عبد الله بن الفقيه العالِم الوزير، حَزْمِ فخارهم، ومُجَدِّدِ آثارهم، أبي الحسن سهل بن مالك، خاطبتُ شيخنا أبا البركات بن

<sup>(</sup>١) شون: بالإسبانية Jun، وتقع شمال غرناطة.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم مطرف بن عيسى بن لبيب بن محمد بن مطرف الغساني الإلبيري الغرناطي، من قضاة الأندلس وأدبائها ومؤرّخيها. توفي سنة ٣٥٦ هـ وقيل: ٣٥٧ هـ. من مؤلفاته «فقهاء البيرة» و«شعراء إلبيرة» و«أنساب العرب النازلين في إلبيرة وأخبارهم». تاريخ علماء الأندلس (ص ٨٣٧)، وبغية الوعاة (ص ٣٩٢)، والأعلام (ج ٧ ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن مسعدة العامري، وقد سبق وترجم له ابن الخطيب في هذا الجزء.

الحاج، أعرض ذلك عليه، فكان من نصّ مراجعته: فسبحان الذي أرشدك لبيت السّتر والعافية والأصالة، وشحوب الأبرار، قاتلك الله ما أجلّ اختيارك. وخَلَفُ هذا البيت الآن على سَنَن سلفهم من التحلّي بالوزارة، والاقتياد من العظمة الزاكية، والاستناد القديم الكريم، واغتنام العمر بالنسك، عناية من الله، اطّرد لهم قانونها، واتصلت عادتها، والله ذو الفضل العظيم.

حاله: كان من أهل السرِّ والخصوصيَّة، والصَّمت والوقار، ذا حظِّ وافر من المعرفة بلسان العرب، ذكيّ الذِّهن، متوقّد الخاطر، مليح النادرة، شَنْشَنته معروفة فيهم. سار بسِيرة أبيه، وأهل بيته، في الطهارة والعدالة، والعفاف والنّزاهة.

وفاته<sup>(۱)</sup>: . . . .

### إبراهيم بن فرج بن عبد البر الخولاني

من أهل قرطبة، يُكنى أبا إسحلق، ويُعرَف بابن حُرّة.

أُولَيْتُهُ: من أهل البيوتات بالحَضْرة، وَلِيَ أَبُوه القَهْرَمَة لثاني (٢) الملوك من بني نصر، فتأثّل مالًا ونباهةً.

حاله: هذا الرجل من أغيان القطر، ووزراء الصّقع، وشيوخ الحَضْرة، أغنى هذه المَدَرة يدًا، وأشغلهم بالعرض الأدنى نفسًا، تحرّف بالتّجر المربوب في حجر الجاه، ونَمَا ماله، تُحاط به الجِدات، وتنمو الأموال، ففار تتورها، وفَهَق حوضها، كثير الخوض في التصاريف الوقتية، والأدوات الزمانية، وأثمان السلع، وعوارض الأسعار، متبجّع بما ظهرت به يده من عِلْق مَضَنّة هُرَى المدينة، الذي يُنفق على أسواقها، عند ارتفاع القيم، وتَمْييز الأسعار، وبلوغها الحدّ الذي يراه كُفؤ حبّته، ومنتهى ثمن غلّته. غَرِقُ الفكر، يخاطبُ الحيطان والشّجر والأساطين، مُحاسِبًا إياها على معاملات وأغراض فنيّة، يُرِي من التلبُّس شيئًا من المعارف والآداب والصنائع، وحجة من الحجج في الرّزق. تَغلب عليه السّذاجة والصحّة، دَمِثٌ، متخلّق، متنزّل، مختصر الملبس والمطعم، كثير التبذّل، يعظُم الانتفاع به في باب التوسعة بالتسلّف

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>۲) ثاني سلاطين بني نصر هو محمد بن محمد بن يوسف بن نصر، وقد حكم غرناطة من سنة ۱۷۱ هـ إلى سنة ۷۰۱ هـ. ترجمته في اللمحة البدرية (ص ۵۰) وسترد ترجمته في هذا الجزء من الإحاطة.

والمداينة، حَسَن الخُلُق، كثير التجمُّل مُبْتَلى بالمُوقبِ والطَّانز<sup>(۱)</sup>، يسمع ذي القحة، ويُصِمُّ على ذوي المسألة.

ظهوره وحظوته: لبس الحُظُوة شملة، لم يفارق طوقُها رقبته، إذ كان صِهرًا للمتغلب على الدولة أبي عبد الله بن المحروق<sup>(۲)</sup>، صار بسهم في جذور خُطته، وألقى في مَرَقة حُظُوته، مشتملًا على حاله، بعباءة جاهه. ثم صاهر المصيَّر الأمر إليه بعده القائد الحاجب أبا النعيم رضوان، مولى الدولة النصرية، وهلم جرًا، بعد أن استُعمل في السِّفارة إلى العُدُوة وقَشْتالة، في أغراض تليق بمبعثه، مما يوجب فيه المياسير والوجوه، مُشَرَّفين مُعَزَّزين بمن يقوم بوظيفة المخاطبة والجواب، والرد والقبول. ووُلِّي وزارة السلطان، لأول مُلكه في طريق من ظاهر جبل الفتح إلى حضرته، وأيامًا يسيرة من أيام اختلاله، إلى أن رغب الخاصَّة من الأندلسيين في إزالته، وصُرِفَ الأمر إلى الحاجب المذكور الذي تسقَّط مع رئاسته المنافسة، وترضّى به الجملة.

محنته: وامتُحن هو وأخوه، بالتَّغْريب إلى تونس، عن وطنهما، على عهد السلطان الثالث من بني نصر (٣). ثم آب عن عهد غير بعيد، ثم أسِن واسْتَسَرَّ أديمُه، وضَجر عن الركوب إلى فلاحته التي هي قُرّة عينه، وحظُّ سعادته، يتطارح في سكَّة المتردِّدين بإزاء بابه، مباشرٌ الثَّرى بثوبه، قد سَدِكت (٤) به شكايةٌ شائنة، قلّما يَفْلِت منها الشيوخ، ولا من شَرَكها، فهي تزفه بولاء، بحال تقتحمها العين شَعَنًا، وبُعْدًا عن النظر، فلم يُطْلق الله يده من جِدتَه على يده، فليس في سبيل دواء ولا غذاء إلى أن هلك.

وفاته: في وسط شوّال عام سبعة وخمسين وسبعمائة.

مولده: في سنة خمس وسبعين وستمائة.

<sup>(</sup>١) المُوْقب: اسم فاعل أوقب، وهو القادح الذي يذمّ الآخرين. والطانز: الذي يسخر من الآخرين. لسان العرب (وقب) و(طنز).

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن المحروق؛ تولى الوزارة لسلطان غرناطة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل النصري عام ۷۲٥ هـ، ثم قتل بأمر السلطان المذكور عام ۷۲۹ هـ. اللمحة البدرية (ص ٩٤).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر، الملقّب بالمخلوع، وقد حكم غرناطة من سنة ٧٠١ هـ حتى سنة ٧٠٨ هـ. اللمحة البدرية (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٤) سَدِكَتْ به: لزمته ولم تفارقه. لسان العرب (سدك).

### إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي(١)

يكنى أبا إسحلق، ويُعرَف بابن المرأة.

حاله: سكن مالَقة دهرًا طويلًا، ثم انتقل إلى مُرْسية، باستدعاء المُحدّث أبي الفضل المُرْسي والقاضي أبي بكر بن مُحرز، وكان متقدمًا في علم الكلام، حافظًا ذاكرًا للحديث والتفسير، والفقه والتاريخ، وغير ذلك. وكان الكلام أغلَبَ عليه، فصيح اللسان والقلم، ذاكرًا لكلام أهل التصوّف، يطرّز مجالسه بأخبارهم. وكان بحرًا للجمهور بمالقة ومرسية، بارعًا في ذلك، متفنّنًا له، متقدّمًا فيه، حَسَن الفهم لما يلقيه، له وُثُوب على التمثيل والتَّشبيه، فيما يقرب للفهم، مؤثرًا للخُمول، قريبًا من كل أحد، حَسن العِشرة، مُؤثرًا بما لديه. وكان بمالقة يتّجر بسوق الغزل. قال الأستاذ أبو جعفر وقد وصمه: وكان صاحب حِيل ونوادر مستظرفة، يُلهي بها أصحابه، ويؤنسهم، ومتطلّعًا على أشياء غريبة من الخواص وغيرها، فتن بها بعض الحَلْبة، واطلع كثير ممّن شاهده على بعض ذلك، وشاهد منه بعضهم ما يمنعه الشرع من واطّلع كثير ممّن شاهده على بعض ذلك، وشاهد منه بعضهم ما يمنعه الشرع من المُرتكبات الشّنيعة، فنافره وباعده بعد الاختلاف إليه، منهم شيخنا القاضي العدل المسمّى الفاضل، أبو بكر بن المرابط، رحمه الله؛ أخبرني من ذلك بما شاهد مما يقبُح ذكره، وتَبَرًا منه مَن كان سعى في انتقاله إلى مرسية، والله أعلم بغيبه يقبُح ذكره، وتَبَرًا منه مَن كان سعى في انتقاله إلى مرسية، والله أعلم بغيبه وضميره.

تواليفه: منها<sup>(۲)</sup> شرحُه كتاب الإرشاد لأبي المعالي، وكان يعلقه من حفظه من غير زيادة وامتداد. وشرح الأسماء الحسنى. وألّف جزءًا في إجماع الفقهاء، وشرح محاسن المجالس لأبي العباس أحمد بن العريف. وألّف غير ذلك. وتواليفه نافعة في أبوابها، حسنة الرصف والمبانى.

مَن روى عنه: أبو عبد الله بن أحلى، وأبو محمد عبد الرحمان بن وصلة. وفاته: توفي بمرسية سنة إحدى (٣) عشرة وستمائة.

إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري

تِلِمْساني وقرشي الأصل، نزل بسَبْتَة، يكنى أبا إسحلق، ويُعرَف بالتلمساني.

<sup>(</sup>۱) ترجمة ابن دهاق في التكملة (ج ۱ ص ۱٤٠)، والوافي بالوفيات (ج ٦ ص ١٧١)، والديباج المذهب (ج ١ ص ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) قارن بالتكملة (ج ١ ص ١٤٠). (٣) في الأصل: اأحد عشر، وهو خطأ نحوي.

حاله: كان فقيهًا عارفًا بعَقد الشروط، مبرّزًا في العدد والفرائض، أديبًا، شاعرًا، مُحسِنًا، ماهرًا في كل ما يحاول. نظم في الفرائض، وهو ابن ثمانٍ (١) وعشرين سنة، أَرجوزة مُحكَمَة بعلمها، ضابطة، عجيبة الوضع. قال ابن عبد الملك: وخبرت منه في تكراري عليه، تيقُظًا وحضور ذِهن، وتواضعًا، وحُسْن إقبال وبرّ، وجميل لقاء ومعاشرة، وتوسَّطًا صالحًا فيما يناظر فيه من التواليف، واشتغالًا بما يعنيه من أمر معاشه، وتخامُلًا في هيئته ولباسه، يكاد ينحطُ عن الاقتصاد، حسب المألوف والمعروف بسَبْتة. قال ابن الزبير: كان أديبًا لغويًا، فاضلًا، إمامًا في الفرائض..

مشیخته: تلا بمالقة على أبى بكر بن دَسمان، وأبى صالح محمد بن محمد الزَّاهد، وأبي عبد الله بن حفيد، وروى بها عن أبي الحسن سهل بن مالك، ولقي أبا بكر بن مُحرز، وأجاز له، وكتب إليه مُجيزًا أبو الحسن بن طاهر الدباج، وأبو على الشلوبين. ولَقِيَ بسَبتة الحسن أبا العباس بن على بن عصفور الهواري، وأبا المُطَرِّف أحمد بن عبد الله بن عُفيرة، فأجازا له. وسمع على أبي يعقوب بن موسى الحساني الغُماري.

مَن روى عنه: روى عنه الكثير ممن عاصره، كأبي عبد الله بن عبد الملك وغيره .

تواليفه: من ذلك الأرجوزة الشهيرة في الفرائض، لم يُصَنَّف في فنها أحسن منها. ومنظوماته في السّير، وأمداح النبي، ﷺ، من ذلك المُعَشّرات على أوزان العرب، وقصيدة في المولد الكريم، وله مقالة في علْم العروض الدُّوبَيْتي.

شعره: وشعره كثير، مبرِّز الطُّبقة بين العالى والوسَط، مُنْحازًا أكثر إلى الإجادة جمّة، وتقع له الأمور العجيبة فيه كقوله: [المنسرح]

بل ربما أغقَبَ الجزاءَ بها

الغَدْرُ في الناس شيمة سَلَفَتْ قد طال بين الورى تصرُّفها ما كلُّ مَنْ سَرِّبِتْ (٢) له نِعَمُ منك يرى قَدْرَها ويَعْرفُها مضرة عنك عز مصرفها أما ترى الشمس تَعْطف بالنُّ ورعلى البُّذر وهو يَكْسِفُها؟

دخوله غرناطة: أخبر عن نفسه أن أباه انتقل به إلى الأندلس، وهو ابن تسعة أعوام، فاستوطن به غرناطة ثلاثة أعوام، ثم رحل إلى مالقة، فسكن بها مدّة، وبها

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "سَرَتْ، وهكذا ينكسر الوزن. (١) في الأصل: (ثمانية)، وهو خطأ نحوى.

قرأ معظم قراءته. ثم انتقل إلى سَبْتة، وتزوّج بها أُخت الشيخ أبي الحكم مالك بن المُرَحِّل. وهذا الشيخ جدِّ صاحبنا وشيخنا أبي الحسين التِلمساني لأبيه، وهو ممَّن يُطرَّز به التأليف، ويُشار إليه في فنون لشُهرته.

ومن شعره، وهو صاحب مطوّلات مجيدة، وأمادح مُبدية في الإحسان مُعيدة، فمن قوله يمدح الفقيه أبا القاسم العَزَفي أمير سبتة: [الكامل]

أرأيت مَن رَحَلُوا وزمُّوا العِيسا<sup>(۱)</sup> ولا نزلوا على الطلول حَسِيسا<sup>(۲)</sup>؟ أَحَسِبْتَ سوف يعود نَسْف تُرابها يومًا بما يَشْفي لديك نَسيسا؟ هل مُؤنِس<sup>(۳)</sup> نارًا بجانب طورها لأنيسها؟ أم هل تحسّ حَسِيسا؟

مولده: قال ابن عبد الملك: أخبرني أنَّ مولده بتلمسان سنة تسع وستمائة.

وفاته: في عام تسعين وستمائة بسبتة، على سنّ عالية، فَسَحَت مدى الانتفاع به.

## إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الساحلي

المشهور بالطُّوَيْجِن<sup>(٤)</sup>، من غرناطة.

حاله: من كتاب «عائد الصلة»: كان، رحمه الله، نسيجَ وحده في الأدب، نظمًا ونثرًا، لا يُشَقّ فيهما غُبارُه، كلام صافي الأديم، غزير المائية، أنيق الدّيباجة، موفور المادة، كثير الحلاوة، جامعٌ بين الجزالة والرَّقَة؛ إلى خطَّ بديع، ومشاركة في فنون، وكرَم نفس، واقتدار على كل محاولة. رحل بعد أن اشتهر فضله، وذاع أوجه، فشرَّق، وجال في البلاد. ثم دخل إلى بلد السُّودان، فاتصل بملكها، واستوطنها زمانًا طويلًا، بالغًا فيها أقصى مبالغ المككِنة، والحُظُوة، والشُهرة، والجلالة، واقتنى مالًا كثرًا، ثم آب إلى المغرب، وحَوَّم على وطنه، فصرفه القدر إلى مُسْتَقرّه من بلاد السودان، مُستزيدًا من المال. وأهدى إلى ملك المغرب هديَّة تشتمل على طُرَف، فأثابه عليها مالًا خطيرًا، ومدحه بشعر بديع كتبناه عنه. وجرى ذكره في كتاب «التاج» بما نصّه (٥٠):

<sup>(</sup>١) زُمُّوا العيس: خطموها للرحيل. لسان العرب (زمم).

<sup>(</sup>٢) عجز البيت مختل الوزن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هل من مؤنس...» وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٤) يكنى أبا إسحلق، وترجمتُه في نثير فرائد الجمان (ص ٣٠٨)، والكتيبة الكامنة (ص ٢٣٥)، ونفح الطيب (ج ٢ ص ٤٠٥)، و(ج ٣ ص ٣٩٧).

<sup>(</sup>٥) النص في الكتيبة الكامنة (ص ٢٣٥).

قجوًاب الآفاق، ومحالف الإباق(١)، ومُنفق سَغد(١) الشَّعر كل الإنفاق؛ رفع ببلده(٢) للأدب راية لا تحجم، وأصبح فيها يسوِّي ويُلْجِم؛ فإن نَسب، جرى ونَظَم نظم الجُمان المحامد، وإن أبَّنَ ورَثَى غبَّر في وجوه السوابق وحَثا. ولمَّا اتَّفق كسادُ سوقه، وضِياق حقوقه، أخذ بالحَزْم، وأدخل على حروف علائه عوامل الجزم، يسقُط على الدول سقوط الغَيْث، ويجِلُّ كِناس الظَّبا وغاب اللَّيث، شيَّع العجائب، وركَّض النَّجائب، فاستضاف بِضرام، وشاهد البرابي والأهرام، ورمى بعَزْمَته الشآم، فاحتل ثغوره المَحُوطة، ودخل دِمَشق، وتوجَّه الغُوطَة، ثم عاجلها بالعراق، فحيّا بالسَّلام مدينة السَّلام، وأؤرد بالرَّافدين رَوَاجِله، ورأى اليمَن وسواحله، ثم عَدَل إلى الحقيقة عن المجاز، وتوجّه إلى شأنه الحجاز، فاستلم الرُّكن والحجر، وزار القبر الكريم لمّا صَدَر، وتعرَّف بمجتمع الوفود بملك السُّود، فغمره بإرفاده، وصحِبَه إلى بلاده، فاستقرَّ بأوَّل أقاليم العَرْض، وأقصى ما يَغمُر من الأرض، فحلَّ بها محلّ الحُمْر في الغار، والنور في سواد الأبصار؛ وتقيَّد بالإحسان، وإن كان غريب الوجه واليد واللسان. وصدرت عنه رسائلُ أثناء إغرابه، تشهد بجلالة آدابه، وتعَلَّق الإحسان بأهدابه.

نشره: فمن ذلك ما خاطب به أهل غَرْناطة بلده؛ وقد وصل إلى مَرَّاكُش:

"سلام ليس دارين شعاره، وحلق الروض والنضير به صداره، وأنسى نجدًا شمّه الزكي وعراره، جرَّ ذيله على الشجر فتعطّر، وناجى غصن البان فاهتزّ لحديثه وتأطّر، وارتشف الندى من ثغور الشّقائق، وحيًّا خدود الورد تحت أردية الحدائق، طَرِبت له النّجدية المُسْتهامة، فهجرت صباها ببطن تِهامة، وحَنَّ ابن دهمان لصباه، وسَلا به التّميمي عن ريّاه، وأنسى النّميري ما تضوَّع برقيب من بطن نعماه، واستَشْرف السمر والبان، وتخلق بخلوقة الآس والظّيّان (٤)، حتى إذا راقت أنفاس تحيّاته ورقّت، وملكت نفائس النفوس واستَشْرقت، ولبست دارين في ملائها، ونظمت الجوزاء في عقد ثنائها، واشتغل بها الأعشى عن روضه ولَها، وشهد ابن بُرْد شهادة أطراف المساويك لها، خيّمت في رَبْع الجود بغَرْناطة ورقّت، وملأت دَلُوها إلى عقد رَكْبه، وأقبلت منابث شرقها عن غربه، لا عن عَرْفه؛ هناك تَثْرى لها صدور المجالس تحمل وأقبلت منابث المعالى تُحلّى عقودًا نفيسة وجذورًا، ومحاسن الشرف تحاسن واحدورًا، ومحاسن الشرف تحاسن

<sup>(</sup>١) في الكتيبة الكامنة: «الرفاق». (٢) في الكتيبة الكامنة: «سعر».

<sup>(</sup>٣) كلمة «ببلده» ساقطة من الكتيبة الكامنة.

<sup>(</sup>٤) الظّيّان: ياسمين البّر. محيط المحيط (ظوي).

البروج في زهرها، والأفنية في إيوانها، والأندية في شِعْب بَوّانها (١)، لو رآها النعمان لهجر سَديره، أو كِسْرى لنبذ إيوانه وسريره، أو سيف لقصّرَ عن غُمدانه، أو حسّان لترك جِلْق (٢) لغسّانه: [الطويل]

بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مَسّ جلدي ترابُها

فإذا قضيتُ من فَرْض السلام خَتْما، وقَضَت من فارهِ النَّناء حَتْما، ونفَضت طيب عرارها على تلك الأنداء، واقتطفت أزاهرَ محامدها أهلُ الودّ القديم والإخاء، وعمّت مَن هنالك من الفضلاء، وتلَتْ سُور آلائها على مِنْبر ثنائها، وقصَّت وعَطَفت على مَن تحمل من الطلبة بشارتهم، وصدرت عن إشارتهم، وأنارت نجمًا حول هالتهم المُنيرة ودارَتِهم، فهناك تقصُّ أحاديث وجُدي على تلك المناهج، لا إلى صلة عالج، وشوقي إلى تلك العَلْيا، لا إلى عبلة، والجزا إلى ذلك الشريف الجليل، فسقى الله تلك المعاهد غَيْداقًا(٢٣) يهمى دعاؤها، ويغرق رَوْضها إغراقًا، حتى تتكلَّل منه نحور زَنْدها دُرًا، وترنو عيون أطراف نرجسها إلى أهلها سَرَرًا، وتتعانق قدود أغصانها طربًا، وتعطف خصور مذانبها على أطراف كُثبانها لَعِبا، وتضحك ثغور أقاحيها(٤) عند رقص أدواحها عُجْبًا، وتحمرُ خدود وردها حياة، وتشرق حدائق وردها سناءً، وتهدى إلى ألسنة صِباها خبر طَيْبة (٥) وإنباء، حتى تشتغل المطريّة عن روضتها المردودة، والمُتَكَلِّيء عن مشاويه المجودة، والبكري عن شقائق رياض روضته النديّة، والأخطل عن خلع بيعته الموشِيَّة. فما الخَوَرْنق<sup>(٦)</sup> وسُراد، والرُّصافة وبغداد، وما لفّ النِّيل في مُلأته كرمًا إلى أفدين سقايته، وحارته غمدان عن محراب، وقصر وابرية البلقاء عن غوطة ونهر، بأحسن من تلك المشاهد التي تساوي في حُسنها الغائب والشاهد. وما لمصر تفخر بنيلها، والألفُ منها في شَنِيلها(٧)، وإنما زِيدَت الشين هنالك ليعد بذلك: [الوافر]

ويا لِلّه من شوق حَشيث ومن وَجْدِ تنَشَط بالصميم إذا ما هاجه وجدٌ حديث صبا منها إلى عَهْدِ قديم

<sup>(</sup>١) شِغْب بَوَّانَ: موضع بأرض فارس، وهو أحد متنزهات الدنيا. معجم البلدان (ج ١ ص ٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) جِلَّق: هي دمشق نفسها، وقيل: موضع بقرية من قرى دمشق. معجم البلدان (ج ۲ ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) الغَّيْداق من الشباب: الناعم، والجمع غياديق. محيط المحيط (غيدق).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿أَقَاحِهَا ، والأَقَاحِيُّ: جَمع أَقحوان وهو نبات. محيط المحيط (قحا).

<sup>(</sup>٥) طَيْبة: اسم لمدينة رسول الله ﷺ. معجم البلدان (ج ٤ ص ٥٣).

<sup>(</sup>٦) الخورنق: قصر كان بظهر الحيرة. معجم البلدان (ج ١ ص ٤٠١).

<sup>(</sup>٧) ورد قول ابن الخطيب هذا في نفح الطيب (ج ١ ص ١٤٨).

أَجْنَح إنساني في كل جانحة، وأنطق لساني من كل جارحة، وأهيم وقلبي رهين الأنين، وصريع البَيْن، تهفو<sup>(1)</sup> الرياح البليلة إذا ثارت، وتطير به أجنحة البروق الخافقة أينما طارت، وقد كنت أستنزل قُرْبهم براحة الأجل، وأقول عسى وطن يدنيهم ولعلّ، وما أقدر الله أن يُدني على الشَّحَط، ويُبري جراح البين بعد اليأس والقَنَط، هذا شوقي يستعيرُه البُركان لناره، وَوَجْدي لا يجري قَيْس في مضماره، فما ظنُك وقد حمت حول المورد الخَصِر، ونسمت ريح المنبِت الخَضِر، ونظرت إلى تلك المعاهد من أُمم، وهمست باهتصار ثمار ذلك المجد اليانع والكرم، وإن المحبّ مع القُرب لأعظم هَمًا، وأشدُّ في مقاساة الغرام غمًا: [الوافر]

وأبرح ما يكون الشوق يومًا إذا ذنَتِ الدِّيارُ من الديارِ

وقَرُبت مسافة الدُّوَّار، لكن الدهر ذو غِيَر، ومَن ذا يحكم على القَدَر، وما ضرَّه لو غفل قليلًا، وشفى بلقاء الأحبّة غليلًا، وسمح لنا بساعة اتفاق، ووَصَل ذلك الأمل القصير بباع، وروى مسافة أيام، كما طوى مراحل أعوام.

لُدُّ إبليس، أفلا أشفقْتَ من عذابي، وسمَحْت ولو بسلام أحبابي؟

أَسْلَمْتَني إلى ذَرْع البيد، ومحالفة الذميل والوخيد (٢)، والتنقُل في المشارق والمغارب، والتمطّي في الصّهوات والغوارب. يا سابق البين دَعْ محْمَله، وما بقي في الجسم ما يَحْمِله، ويا بنات جديل، ما لكنَّ وللذميل؟ ليت سَقَمي عقيم فلم يلد ذات البين، المُشَتَّة ما بين المحبين، ثم ما للزاجر الكاذب، وللغُراب الناعب، تجعله نذير الجلا، وراثد الخلا، ما أبعد من زاجر، عن رأي الزّاجر، إنما فعل ما ترى، ذات الغارب والقِرى، المحتالةُ في الأزمَّة والبرى، المتردِّدة بين التَّأويب والسُّرى؛ طالما باكرَت النَّوى، وصَدَعت صَدْع الشَّوى، وتركت الهائم بين رَبْع مَحيل، ورسم باكرَت النَّوى، وصَدَعت صَدْع الشَّوى، وتركت الهائم بين رَبْع مَحيل، ورسم مستحيل، يقفو الأثرُ نحوه، ويُسْأَل الطَّلل عن عهده، وإن أنصَفَت فما لعين معقودة، وإبل مطرودة، مالت عن الحوض والشُّوط، وأسلمت إلى الحَبل والعصا والسَّوط، ولو خُيِّر النائي لأقام، ولو تُرك القَطا ليلًا لنام، لكن الدهر أبو بَراقش (٣)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تهفق).

<sup>(</sup>٢) الذُّميل: السير اللين. والوخيد: السير السريع. لسان العرب (ذمل) و(وخد).

<sup>(</sup>٣) أبو بَرَاقش: طَائر صغير برّيّ كالقنفُذ أعلَى ريشه أغرّ وأُوسطه أحمر وأسفله أسود، فإذا هُيّج انتفش فتغيّر لونه ألوانًا شتّى حتى قيل لكل متلوّن ذي وجهين: أحول من أبي برقش، ومنه قول الشاعر: [مجزوء الكامل]

كسأبي بَسراقِسْ كلل يَسوْ مِ لسونُسهُ يَستَسقَسلُسبُ محيط المحيط (برقش).

وسهمٌ بينه وبين بنيه غيرُ طائش؛ فهو الذي شَتَّت الشَّمْل وصَدَعه، وما رُفع سيفٌ بعماده إلَّا وضعه، ولا بل غليلًا أَحْرَقه بنار وَجْده ولا نفعه. فأقسم ما ذاتُ خضاب وطَوْق، شاكيةُ غرام وشوق، برزت في مِنَصَّتها، وترجمت عن قضيَّتها، أو غُربت عن بيتها، ونَفَضَتْ شرارة زفرتها عن عينها، مَيْلًا حكتِ المَيْلا والغريض، وعَجْماء ساجلت بسَجْعها القريض، وكَصَّت(١) الفودَ فكأنما نقرت العود، وردَّدت العويل، كأنما سمعت التَّقيل، نبُّهت الواله فثاب، وناحت بأشواقها فأجاب. حتى إذا افتر بريقُها، استراب في أنّتها، فنادي يا حصيبةَ الساق، ما لَكِ والأشواق؟ أباكية ودموعك راقيةً؟ ومحرّرة وأعطافك حالية؟ عُطّلت الخوافي، وحُلِّيت القوادم، وخُضِّبت الأرجل، وحضرت المآتم. أمَّا أنتِ، فنزيعة خِمار، وحليفة أنوار وأشجار، تَتَردُّدين بين منبر وسرير، وتتهادين بين رؤضة وغَدِير؛ أسرفتِ في الغناء، وإنما حكيت خرير الماء، وولعت بتكرير الراء، فقالت: أعد نظر البقير، والأمر ما جَدَع أَنْفَه قَصير، أنا التي أغْرَقْتُ في الرُّزء، فكنّيت عن الكل بالجزء؛ كنت أربع بالفيافي ما ألافي، وآنسُ مع مقيلي، بُكرته وأصيلي، تحتال من غدير إلى شَرْج (٢)، وتنتقل من سرير إلى سَرْج، آونة تلتقط الحَب، وحينًا تتعاطى الحُبّ، وطورًا تتراكض الفنّن، وتارة تتجاذب الشَّجن، حتى رماه الدهر بالشَّتات، وطَرَقه بالآفات، فهأنا بعده داميةُ العين، دائمة الأين، أتعلُّل بالأثر بعد العَين؛ فإن صعدت مناري، ألهبت منقاري، أو نكأت أحشائي، خُضّبت رجلي بدمائى، فأقسم لا خلعت طَوْق عهده، حتى أردي من بعده، بل ذات خَفْض وتَرَف، وجمال باهر وشَرَف، بسط الدهر يدها، وقبض ولدها، فهي إذا عقدت التَّمائم على تريب، أو لفّت العمائم على نجيب، حثّت المفؤود، وأدارت عين الحسود، حتى إذا أينعت فسالها، وقضى حمْلُها وفِصالها، عَمرَ لحدُها بوحيد كان عندها وسطى، وفريد أضحى في نحر عشيرتها سِمْطا، استحثَّت له مَهَبَّات النسيم الطَّارق، وخافت عليه من خَطَرات اللَّحظ الرّاشق، فحين هشَّ للجياد، ووهب التماثم للنُّجاد ونادي الصريم، يا الآل والحريم، فشدَّ الأناة، واعتقل القناة، وبرز يختال في عيون لامه، ويتعرَّف منه رمحه بألِفِه ولامه، فعارضه شَثْن (٣) الكفّين، عاري الشعر والمَنْكبين، فأسلمه لِحثْفه، وترك حاشية ردائه على عِطفه، فحين انْبهَم

<sup>(</sup>١) كَصَّت الفودَ: دَقَّتُه. والفود: معظَم شعر الرأس، والمراد هنا: الرأس. محيط المحيط (كصّ) و(فود).

<sup>(</sup>٢) الشَّرْج: مسيل الماء من الحَرَّة إلى السهل. محيط المحيط (شرج).

<sup>(</sup>٣) الشَّنْ: الغليظ، محيط المحيط (شثن).

لشاكِلَته ما جَرَى برزت لترى: [الطويل]

فلم تلْق فيها<sup>(۱)</sup> غيرَ خَمْسِ قوائم يحطُّ على أعطافه وترائبة

وأشلاء لحم تحت لين سخايلِ بكف حديد النّاب صُلْب المفاصل

أعظم من وجد إلى تلك الآفاق، التي أطلّعت وجوه الحسن والإحسان، وسَفَرت عن كمال الشرف، وشرف الكمال عن كل وجه حسان، وأبرزت من ذوي الهيمم المُنيفة، والسَّير الشريفة، ما أقرَّ عين العلياء، وحلّى جِيد الزمان، فَتقوا للعلم أزهارًا أربّت على الروض المَجود، وأداروا للأدب هالة استدارَت حولها بُدُور السُعود، نظم اللهر محاسنهم حُليًا في جيده ونحره، واستعار لهم الأفق ضياء شمسه وبدره، وأعرب بهم الفخر عن صميمه، وفسح لهم المجد عن مصدره، فهم إنسان عين الزمان، وملتقى طريقي الحسن والإحسان، نظمت الجوزاء مفاخرهم، ونثرت عين الزمان، وملتقى طريقي الحسن والإحسان، نظمت الجوزاء مفاخرهم، واجتمعت التيرة مآثرهم، واجتلبت الشّعرى من أشعارهم، وطلع النور من أزرارهم، واجتمعت التيريًا لمعاطاة أخبارهم، وود الدَّلو لو كرع في حوضهم، والأسدُ لو ربض حول ربضهم، والنعايم لو غُذيت بنعيمهم، والمجرّة لو استمدّت من فيض كرمهم، عشق المسك محاسنهم فرق، وطرب الصبح لأخبارهم فخَرق جبينه وشَق، وحام النسر حول حمامهم وحلّق، وقد الفخار جدار محامدهم وخلّق، إلى بلاغة أخرَست لسان ليد، وتركت عبد الحميد غيرَ حميد، أهل ابن هلال لمحاسنهم وكبّر، وأعطى القارىء ما زجر به قلمه وسطّر، وأيس إياس من لحاقهم فاقْصَر لما قصّر.

ومنها: فما لِلْوَشِي تألِّق ناصعُه، وتأتِّق يانعُه، بأحسن ممّا وشَتْه أنفاسُهم، ورسمته أطراسُهم، فكم لهم من خَريدة غذّاها العلم ببرّه، وفريدة حلّاها البيان بلُرّه، واستضاءت المعارف بأنوارهم، وباهَتْ الفضائل بسناء منارهم، وجُلِّيت المشكلات بأنوار عقولهم وأفكارهم، جَلُّوا عروس المجد وحَلُّوا، وحلّوا في ميدان السيادة ونشأوا، وزاحموا السُهى بالمناكب، واختطّوا التُّرْب فوق الكواكب، لزم محلهم التَّكبير، كما لزمت الياءُ التَّصغير، وتقدّموا في رُتبة الأفهام، كما تقدّمت همزة الاستفهام، ونزلوا من مراتب العَلْياء، مَنْزِلة حروف الاستِعلاء، وما عسى أن أقول ودون النهاية مدّى نازح، وما أغنى الشمس عن مَدْح المادح، وحَسْبي أن أصف ما أعانيه من الشوق، وما أجدهُ من التَّوق، وأُعلِّل نفسي بلقائهم، وأتعللُ بالنَّسيم الوارد من تِلقائهم، وإن جلاني الدهر عن ورود حوضهم، وأقعَدني الزمان عن اجتناء من تِلقائهم، فما ذهب ودادي، ولا تغيَّر اعتقادي، ولا جفَّت أقلامي عن مدادهم ولا

<sup>(</sup>١) كلمة (فيها) ساقطة من الأصل، وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى.

مدادي، وأنا ابن جَلا<sup>(۱)</sup> في وجُدِهم، وطلَّاع الثّنايا إلى كرَم عهدهم، إن دعوا إلى وُدً صميم وجدوني، أضع العمامة عن ذوي عهد قديم عرفوني، ولو شرعوا نحوي قلم مُكاتبتهم، وأسَحُوا بالعِلْق الثّمين من مخاطبتهم، لكفُّوا من قلبي العاني قَيْد إساره، وبَلَوا صدى وَجُدي المُتحَرِّق بناره، ففي الكتابة بُلغة الوطر، وقد يُغْنِي عن العين الأثر، والسلام الأثير الكريم الطيب الرّيا، الجميل المحيًّا، يحضُر محلَّهم الأثير، وكبيرهم إذ ليس فيهم صغير، ويعودُ على مَن هناك من ذوي الود الصميم، والعهد القديم، من أخ بَرِّ وصاحب حميم، ورحمة الله وبركاته».

ولا خفاء ببراعة هذه الرسالة على طولها، وكثرة أُصولها، وما اشتملت عليه من وصف وعارضة، وإشارة وإحالة، وحلاوة وجزالة.

شعره: ثبت لديً من متأخّر شعره قوله من قصيدة، يمدح بها ملك المغرب<sup>(۲)</sup>، أمير المسلمين، عند دنوّ ركابه من ظاهر تِلِمُسان ببابه أولها<sup>(۳)</sup>: [الكامل]

خَطَرْت كميَّاسِ (٤) القنا المُتأطِّر وَرَنتْ بالحاظِ الغزالِ الأَغفَر

وحول كل كناس كف مُفترسِ ويشتكي الزَّندُ ما بالقلب من خَرَسِ سيوفُ ألحاظها من آية الحرَسِ آياتُ موسى وقلبي موضِع القَبَسِ تحت الكَتُومين من شغرٍ ومن غَلَسِ تقول بعد نُفُوذ الرَّمْية احترسِ في النَّازعات وما تنفكُ من عَبَس خطرت كميّاسٍ " القنا المُتاطرِ
ومن شعره في النسيب: [البسيط]
زارت وفي كلّ لَحْظِ طَرْفُ مُحْترسِ
يشكو لها الجِيدُ ما بالحَلْي مِنْ هَدَرٍ
متى تلا خدّها الزّاهي الضّحى نَطَقَتْ
في لحظها سِحْرُ فِرْعُون ورقّتها
تُخفي النّمومَيْن من حَلْي ومُبْتَسم
وتُرسل اللّحظ نحوي ثم تهزأ بي
أشكو إليها فؤاذا واجلًا أبدًا

<sup>(</sup>۱) أخذه من قول سحيم بن وثيل الرياحي: [الوافر] أنــا ابــن جَـــلا وطَــلاَعُ الــــُــنــايــا مـــــى أضــعِ الـعـمــامـةَ تَـعُـرفــونِــي وفيات الأعيان (ج ٢ ص ٢٤)، والوافي بالوفيات (ج ٧ ص ٧٤).

<sup>(</sup>٢) هو أمير المسلمين أبو الحسن علي المريني، ملك المغرب، كما جاء في نثير فرائد الجمان (ص ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) ورد منها خمسون بيتًا في نثير فرائد الجمان (ص ٣٠٩ ـ ٣١٢) وجاء فيها أنه قالها في مدح الملك المغربي المذكور يحرّضه فيها على قتال أمير المؤمنين أبي تاشفين العبد الوادي ملك تلمسان، قاتل أبيه.

<sup>(</sup>٤) في نثير فرائد الجمان: «كميّاد».

يا شُقّة النّفس إنّ النّفس قد تَلِفت هذا فؤادي وجَفْني فيك قد جمعا ويا لطارق نوم منكِ أرَّقني ما زال يشرب من ماء القُلوب فلم ملأتِ طَرْفي عن وردِ تفتح في وقلتُ للَّحْظِ والصَّدْغ احْرُسا فهما وليلة جئتها سخرا أجوس بها أستفهم الليل عن أمثالِ أنجُمِهِ وأهمتك السّتر لا أخشى بوادره بتنا نُعاطى بها ممزوجةً مَزَجَتُ أنكختُها من أبيها وهي آيسةٌ نورٌ ونارٌ أضاءً في زُجاجتها حتى إذا آب نور الفجر في وضح وهَيْمَنَّتْ بالضنا تحت الصباح صبًّا قامت تجر فضول الربط آنسة تَلوثُ فوق كثيب الرمل مِطْرَفَها فظل قلبئ يَقْفوها بملتَهب دهر يُلوِّن لوْنَـيْـه كـعـادتـه

إلَّا بقيَّة رجْع الصَّوت والنَّفَسِ ضِدَّيْن فاعتبِري إن شئتِ واقتَبِسي ليلًا ونبُّهني للوجد ثم نَسي أبصرتُه ذابلًا يشكو من اليَبَسِ رياض خَدِّيك صلّا غير مُفْتَرس ما بين مُضم وفَتَّاك ومُنتَكس شبا العوالى وخيس الأخنف الشرس وأسأل(١) العِيسَ عن سِرْبِ المها الأنُس ما بين مُنتهزِ طورًا ومُنْتَهس حُلُو الفكاهة بين اللِّين والشَّرس فثار أبناؤها في ساعة العُرُس فذاك خدُّك يا ليلي وذا نَفَسي(٢) معرّكِ جالَ بين الفَجْر والغَلَس قد أنذَرَتْها ببَرْدِ القلب واللَّعس كريمة الذيل لم تجنّح إلى دَنّس وتمسَحُ النَّوم عن أجفانها النُّعُس طورًا ودمعى يتلوها بمنبجس فالصبحُ في مأتم والليل في عُرسِ

وإحسانه كثير، ومقداره كبير. ثم آبَ إلى بلاد السودان، وجَرت عليه في طريقه محنة، ممّن يعترض الرفاق ويُفسد السبيل، واستقرَّ بها على حاله من الجاه والشهرة، وقد اتخذ إماء للتسرِّي من الزِّنجيَّات، ورزق من الجوالك أولادًا كالخنافِسة. ثم لم يلبث أن اتصلت الأخبار بوفاته بتُنبُكتو، وكان حيًّا في أوائل تسعة وثلاثين وسبعمائة (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: "وأسال" وهكذا ينكسر الوزن. (٢) في الأصل: "نَفَس"، بدون ياء.

<sup>(</sup>٣) في نثير فرائد الجمان (ص ٣٠٨): توفي بمالي من أرض جناوة في عام ٧٤٤ هـ. وهكذا جاء في نثير فرائد الجمان (ص ٢٠٦) وفي نفح الطيب (ج ٣ ص ٣٩٧). وذكره المقري ثانية ولم يلقبه بالساحلي، فتوهم أنه شخصية أخرى وقال: توفي بمراكش سنة نيف وأربعين وسبعمائة.

### إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى ابن إبراهيم بن عبد العزيز بن إسحلق بن أسد بن قاسم النميري

من أهل غَرْناطة، يكني أبا إسحاق ويُعرَف بابن الحاجّ<sup>(١)</sup>.

أُوليَّته: بيت نبية، يزعم من يُعنى بالأخبار، أن جدِّهم الداخل إلى الأندلس تُوابة بن حمزة النُّميري، ويشركهم فيه بنو أرقم الوادي شيون (٢). وكان سكناه بجهة وادي آش، ولقومه اختصاص وانتقال ببعض جهاتها، وهي شَوْظر، والمنظر، وقرسيس، وقطرش؛ تغلّب العدو عليها على عهد عبد العزيز، وآوي جميعهم إلى كَنف الدولة النصرية، فانخرطوا في سِلك الخدمة، وتمحّض خلفُهم بالعمل. وكان جدّه الأقرب إبراهيم، رجلًا خيّرًا من أهل الدين والفضل والطهارة والذكاء؛ كتب للرؤساء من بني إشْقَيلُولة، عند انفرادهم بوادي آش. واختصَّ بهم، وحصل منهم على صِهْر بأم ولدِ بعضهم، وضبط المهمّ من أعمالهم. ثم رابته منهم سجايا أَوْجَبَت انصرافه عنهم، وجنوحه إلى خالهم السلطان الذي كاشفوه بالثورة، فعرف حقَّه، وأكرم وفادته، وقبل بيانه؛ فقلَّده ديوان جنده، واستمرَّت أيام عُمره تحت رَغيه، وكَنَف عنايته. وكان ولده عبد الله، أبو صاحبنا المترجم به، صَدْرًا من صدور المستخدمين في كبار الأعمال، على سنن رؤسائهم، مِكْسابًا مِثْلافًا، سريّ النفس، غاض الحواز. ولي الأشغال بغرناطة وسَبْتة؛ عند تصيُّرها إلى إيالة بني نصر؛ وجرى طلاقه هذا، في صلِّ دنيا عريضة؛ تغلَّبت عليه بآخرة، ومضى لسبيله، مصدوقًا بالكفاية، وبراعة الخط، وطيب النفس، وحُسن المعاملة.

حاله: هذا(٣) الرجل نشأ على عفاف وطهارة؛ امتهك صُبابة ترف من بقايا عافية، أعانته على الاستظهار ببزَّة، وصانته من التحرُّف بمهنة. ثم شدّ وبَهُرت خصاله، فبَطح بالشِّعر؛ وبلغ الغاية في إجادة (٤) الخط، وحاضر بالأبيات، وأُرْسم (٥) في كتابة الإنشاء، عام أربعة وثلاثين وسبعمائة، مُستحقًا حُسن سِمة (٢)، وبراعة

<sup>(</sup>١) ترجمة ابن الحاج النميري في الكتيبة الكامنة (ص ٢٦٠)، ونيل الابتهاج، طبعة فاس (ص ١٤)، والمنهل الصافي (ج ١ ص ٦٦)، ونثير فرائد الجمان (ص ٣١٣)، ونفح الطيب (ج ٣ ص ۲۷۹) و (ج ۹ ص ۳۳۰).

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب (ج ٩ ص ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مدينة وادي آش. (٤) في النفح: ﴿جُودَةُ ۗ.

<sup>(</sup>٥) في النفح: «وارتسم في كتاب الإنشاء».

<sup>(</sup>٦) في النفح: اسمت، وجودة أدب وخطًا.

خط، وجودة أدب، وإطلاق يد، وظهور كفاية؛ وفي أثناء هذا الحال، يُقيد ولا يفتر، ويروي الحديث، ويعلِّق الأناشيد، ولا يغِبُّ النظم والنثر، ولا يُعفي القريحة، مُعَمِّى، مخوِّلًا في العناية، مشتملًا على الطهارة، بعيدًا في زمان الشَّبيبة عن الرِّيبة، نزيهًا على الوسامة عن الصَّبوة والرُّقية، أعانه على ذلك نخوة في طبعه، وشفوفٌ وهمَّة. كان مليح الدُّعابة، طيِّب الفكاهة، آثر المشرق، فانصرف عن الأندلس في محرّم عام سبعة وثلاثين وسبعمائة، وألمّ بالدول، محرّكًا إياها بشعره، هازًا أعطافها بأمداحه؛ فعُرفَ قَدْرُه، وأُعين على طِيَّته؛ فحجَّ وتطوَّف، وقيَّد، واستكثر، ودوَّن في رحلة سفره؛ وناهيك بها طُرفة؛ وقفل إلى إفريقية، وكان عَلِق بخدمة بعض ملوكها، فاستقرَّ ببجاية لديه، مضطلعًا بالكتابة والإنشاء. ثم انتقل إلى خدمة سلطان المغرب، أمير المسلمين أبي الحسن؛ ولم ينشِب أن عاد إلى البلاد المشرقية، فحج، وفَصل إلى إفريقية، وقد دالت الدولة بها بالسلطان المذكور، فتقاعد عن الخدمة، وآثر الانقباض؛ ثم ضرب الدهر ضرباته، وآل حال السلطان إلى ما هو معروف، وثابت للموجِّدين برملة بجاية بارقة لم تكد تتقد حتى خَبَّت، فعاد إلى ديوانه من الكتابة عن صاحب بجاية. ثم أبي مُؤثِرًا للدُّعة في كَنَف الدولة الفارسية (١١)، ونَفَض عن الخدمة يده، لا أُحقِّق مضطرًا أم اختيارًا، وحجة كليهما قائمة لديه، وانقطع إلى تربة الشيخ أبي مَدْين (٢) بِعُبَّاد تِلِمْسان، مُؤثِرًا للخُمول، عزيزًا به، ذاهبًا مذهب التَّجلَّة من التجريد والعكوف بباب الله، مفْخَرًا لأهل نِحلته، وحجّة على أهل الحرص والتهافت، من ذوي طبقته، راجع الله بنا إليه بفضله. ثم جبرته الدولة الفارسية على الخدمة، وأبرَته بزَّة النُّسك، فعاد إلى ديدنه من الكتابة، رئيسًا ومرؤوسًا. ثم أفلت نفيَه موتُ السلطان أبي عنان فلحق بالأندلس، وتُلقي بِبرِّ وجراية، وتنويه وعناية، واستعمل في السفارة إلى الملوك؛ ووُلِّي القضاء في الأحكام الشرعية بالقليم بقرب الحَضْرة؛ وهو الآن بحاله الموصوفة، صَدْرًا من صدور القطر وأعيانه، يحضر مجلس السلطان، ويُعَدُّ من نُبهاء مَن يُنتاب بابه، وقد توسّط من الاكتهال، مُقيمًا لرسم الكتابة والظرف مع الترخيص للباس الحرير، والخِضابِ بالسواد، ومصاحبة الأبُّهة، والحرص على التَّجلَّة.

<sup>(</sup>١) أي في دولة السلطان فارس أبي عنان.

 <sup>(</sup>۲) الشيخ أبو مَدْين: هو الصوفي شعيب بن الحسين التلمساني، الأندلسي الأصل، المتوفّى بتلمسان سنة ٥٩٤ هـ. وقبره بعُبّاد تلمسان ويُزار إلى جانب مدافن الأولياء. الأعلام (ج ٣ ص ١٦٦) وفيه تُبت بأسماء مصادر ترجمته.

وجرى ذكره في «التاج المُحلّى» بما نصنه (۱): «طَلَع شهابًا ثاقبًا، وأصبح بشِعره للشَّعرى مُصاقبًا، فنَجَمَ وبرع، وتمَّم المعاني واخترع؛ إلى خطَّ يستوقف الأبصار رائقه، وتقيّدُ الأخداق حدائقه، وتفتن الألباب فنونه البديعة وطرائقه، من بليغ يطارد أسراب المعاني البعيدة فيقتنصها، ويغوص على الدّرر الفريدة فيُخرِجها، ويستخلصها بطبع مذاهبه دافقة، وتأييد رايته خافقة. نَبُه في عصره شرف البيان من بعد الكرى، والنتُدب بالنشاط إلى تجديد ذلك البساط وانبرى، فدارت الأكواس، وتضوَّع الورد والاس، وطاب الصبوح، وتبدّل الروح المَروح، ولم تزل نفحاته تتأرَّج، وعقائلُ بناته تنبرَّج، حتى دُعِيَ إلى الكتابة، وخطب إلى تلك المثابة، فطرِّز المفارق برقوم أقلامه، وشنف المسامع بدُرٌ كلامه؛ ثم أجاب داعي نفسه التي ضاق عنها جُثمانه، لا بل زمانه، وعظم لها فكره وغمُه، وتعب في مداراتها، وكما قال أبو الطيب المتنبي: وشدّ للطّواف الإزار. ثم هبَّ إلى المغرب وحوَّم، وقفل قفول النسيم عن الرَّوض بعدما تلوّم، وحطّ بإفريقية على نار القِرى، وحمد بها صباح السُرى، ولم يلبث أن بعدما تنقل، ووجر الحميمُ شِفافه وتنغل، ثم بدا له أخرى فشرق، وكان عزمُه أن يجتمع نتقل، ووجر الحميمُ شِفافه وتنغل، ثم بدا له أخرى فشرق، وكان عزمُه أن يجتمع نتقل، ووجر الحميمُ شِفافه وتنغل، ثم بدا له أخرى فشرق، وكان عزمُه أن يجتمع نتقل،

مشيخته: روى (٢٠) عن مشيخة بلده وأشجر، وقيَّد واستكثر، وأخذ في رحلته عن أُناس شتَّى يشقّ إحصاؤهم.

تواليفه: منها كتاب «المُساهلة والمسامحة، في تبيين طرق المداعبة والممازحة»، و إيقاظ الكرام، بأخبار المنام»، و «تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح»، وكتاب «الوسائل، ونزهة المناظر والحمائل» و «الزّهرات، وإجالة النّظرات»، وكتاب في «التّورية» على حروف المعجم، أكثره مروي الأسانيد عن خلق كثير، والله تعالى يَخُره؛ وجزء في تبيين المشكلات الحديثة الواصلة من زُبيد اليمن إلى مكّة؛ وجزء في بيان اسم (۳) الله الأعظم، وهو كبير الفائدة، و «نزهة الحَدَق، في ذكر الفِرق»، وكتاب الأربعين حديثًا البُلدانية، والمُستدرك عليها من البلاد التي دخلتها، ورويت فيها، زيادة على الأربعين، و «روضة العباد المستخرجة من الإرشاد»، وهو من تأليف شيخنا القطب أبى محمد الشافعي؛ والأربعون حديثًا التي رويتها عن الأمراء والشيوخ،

<sup>(</sup>١) نقل لسان الدين في الكتيبة الكامنة (ص ٢٦٠ ـ ٢٦١) ما ذكره في التاج المحلى، وهو لا يوافق ما أدرجه هنا في ترجمة ابن الحاج.

 <sup>(</sup>٢) نفح الطيب (ج ٩ ص ٣٣١).
 (٣) في النفح: «الاسم الأعظم، كثير الفائدة».

الذين رَوَوا عن الملوك والأمراء؛ والشيوخ الذين رَوَوا عن الملوك والخلفاء القريب عهدهم؛ ووصلت بها خاتمة ذكرتُ فيها فوائد مما رويته عن الملوك والأمراء، وعن الشيوخ الذين رَوَوا عن الملوك والأمراء؛ وكتاب «اللّباس والصّحبة» وهو الذي جُمعت فيه طرق المتصوّفة، المدّعي أنه لم يجمع مثله؛ وكتاب فيه شَطْر الحماسة لحبيب، وهو غير مُكْمَل؛ ورجز أن في الفرائض على الطريقة البديعة التي ظهرت ببلاد (٢) الشرق؛ ورجز صغير في الحَجْب والسّلاح، ورجز في الجَدَل؛ ورجز أن في الأحكام الشرعية سمّاه، بـ «الفصول المُقتضبة، في الأحكام المُنتَخبة»؛ وكتاب سمّاه الشرعية سمّاه، بـ «الفصول المُقتضبة، في الأحكام المُنتَخبة»؛ وكتاب سمّاه تب «مثاليث القوانين، في التّورية والاستخدام والتّضمين»، وهو كله من نظمه؛ وله تأليف سمّاه بـ «فَيْض العُباب، وإجالة قِداح الآداب، في الحركة إلى قُسنطينة والزّاب».

شعره: ومن شعره في المقطوعات(٤): [الكامل]

طاب العُذَيبُ بماء (٥) ذِكْركِ وانثنى واهْتَزَ من طربِ للقياكَ الحِمَى ومن ذلك (٧): [الطويل]

ليَ المدحُ يُرُوى منذ كنتُ كأنما وما لي هجاء فاعجبنَّ لشاعرٍ ومن ذلك (٨): [الطويل]

ولي فَرَسٌ من عِلْية الشَّهْبِ سابقُ عَدوتُ (٩) له في حَلْبة القوم مالكًا

فكأنما ماءُ العذيب سلافُهُ فكأنّما باناتُهُ(١) أعطافُهُ

تصورْتُ مدحًا للوَرَى وثناءُ وكاتب سرً لا يُقِيمُ هِجاءً

أُصرَّفُه يومَ الوغى كيف أطلبُ يتابعُني ما شئت في السَّبْق أَشْهَبُ (١٠)

<sup>(</sup>١) في النفح: ﴿وجزءُۥ

<sup>(</sup>٢) في النفح: ﴿بالمشرقُ﴾.

<sup>(</sup>٤) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٢٦٦).

 <sup>(</sup>٣) في النفح: «مثالب».
 (٥) في الكتيبة: «بطيب».

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «بأناته» وقد اخترنا هذه الكلمة كما في الكتيبة الكامنة لأنها أكثر ملاءمة للمعنى.
 والبانات: جمع بانة وهي التي يشبه بها الخصر الدقيق.

 <sup>(</sup>٧) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٢٦٦)، ونثير فرائد الجمان (ص ٣١٨)، ونفح الطيب (ج ٩ ص
 ٣٣٤).

<sup>(</sup>٨) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٢٦٦).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «عدوت» بالعين المهملة، والتصويب من الكتيبة.

<sup>(</sup>١٠) في الكتيبة: افتابعني منه كما شاء أشهبًا.

وقال، وقد وقف حاجب السلطان على عين ماء «فيض<sup>(۱)</sup> الثغور» وشرب منها<sup>(۲)</sup>: [المتقارب]

وها أنت من عَيْنه شاربُ<sup>(٣)</sup> وعَيْنٌ بَدا فَوْقَها حاجبُ

تَعَجَّبْتُ مِنْ ثَغْر هذي البلادِ فسلله تَسغْر أرى شاربًا ومن ذلك(٤): [المتقارب]

تُحَثُّ على العَوْد في كلِّ بيث العُود في الكُميث إلى الأنس خِلُ<sup>(٥)</sup> يحثُ الكُمَيث

وحمراءً في الكأس مشمولةٍ فـلا غَـرْوَ أنْ جـاءنـي سـابـقـا

وقال مُضمِّنًا، وقد تذكر حمراء غرناطة، وبابها الأخفل المعروف «بباب الفَرَج» (٢٠): [المتقارب]

تشوقُ النُّفُوسَ وتَسبي المُهَجُ أرتنا الوجى واشتكت العرجُ ولكن لأقرع باب الفَرَجُ

أقول وحمراء غرناطة تشوق تشوق أرتنا ألا ليت شعري بطول السُّرى أرتنا وما ليي في عرج رغبة ولك وقال مُلْغزًا في قلم وهو ظريف (٧): [الطويل]

ويهوى الغريبُ النازحُ الدارِ إفصاحَهُ كمِثْلِ مريضٍ وهو قد لازم الرَّاحَهُ<sup>(٩)</sup>

أحاجيك (٨) ما واش يُرادُ حديثُهُ تراهُ مع الأحيان أَضفَر ناحلًا

وقال: [الطويل]

لذلك وجها؟ قلت أخسِنْ به قَصْدا فلا تُنكروا فيها الكُميت ولا الوَرْدا

وقالوا رمى في الكأس وَرْدًا فهل تَرَى الماس حَلْبة؟

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب (ج ٩ ص ٣٣٧): «ببعض الثغور».

<sup>(</sup>٢) البيتان في نفح الطيب (ج ٩ ص ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواية عجز البيت في النفح هي:

ومولاي من عيسنها شارب

<sup>(</sup>٤) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٢٦٦)، ونفح الطيب (ج ٩ ص ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) في الكتيبة: ﴿حِبُّ.

<sup>(</sup>٦) كان باب الفرج في عهد بني نصر ُباب قصر الحمراء الرئيسي، وليس له أثر اليوم.

<sup>(</sup>٧) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٢٦٧)، ونفح الطيب (ج ٩ ص ٣٣٦).

<sup>(</sup>٨) في النفح: ﴿سَأَلَتُكُ،

<sup>(</sup>٩) في النفح:

كمثل عليل وهو قد لازم الرَّاحه

وقال<sup>(۱)</sup>: [الطويل]

كُماةً تلاقتْ تحتَ نَفْعِ سيوفهم فلا غَرْوَ أن غَنَّتْ وتلك رواقصٌ

وقال: [الرجز]

وعارضٌ في خدّه نبائه أَجْرَى دموعي إذ جَرَتْ شوقًا له

فحُسنُهُ بين الورى يَسْحرنا فقاتُ هذا عارضٌ مُصطرنا

وللهام رَقْصٌ كلّما طُلِبَ الثّارُ

لها<sup>(٢)</sup> فيهمُ في ماردِ الحرب أوتارُ

وقال وقد توفي السلطان أبو يحيى بن أبي بكر، صاحب تونس، وولي ابنه أبو حفص بعد قتله لإخوته: [الطويل]

وإخوته أولى وقد جاء بالنُكْرِ سوى عُمَر من بعد موت أبي بكْرِ

وقالوا أبو حفص حَوَى المُلْك غاصبًا فقلت لهم كفّوا فما رضي الوَرَى

وقال مضمِّنًا، وقد حضر الفتى الكبير عَنْبر قتالًا، وكان فارسًا مذكورًا عند بني مَرِين: [الكامل]

> ولقد أقول وعنبرٌ ذاك الفتى يا عاثرين لدى الجلاد لَعًا فقد

يَلْقى الفوارس في العَجَاج الأكور بَسَقَت لكم ربح الجلاد بعنبر

وقال وقد اشتاق إلى السَّبيكة (٣) خارج حمراء غرناطة: [مجزوء الرمل]

إنَّ (٤) إفسراط بُسكسائسي لم يَسُرُ

وقال: [الكامل]

لمًا نزلْتُ من السَّبيكة صادني فاعجبُ لظبي صاد ليْثًا لم يكن

لم يَـرُغ مني عريكـة زاد شـوقـي لـلسّبيكـة

ظبيً وددت لديه أن لم أنزلِ من قبلها مُتخبِّطًا في أحبل

<sup>(</sup>١) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا، وفي الكتيبة: «فبينهم في مأزق الحرب...».

 <sup>(</sup>٣) السبيكة: موضع خارج مدينة غرناطة، وقد تغنى بها عدد من الشعراء. راجع في ذلك: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وإنّ» وهكذا ينكسر الوزن.

وقال وهو ظريف: [الكامل]

قد قارب العشرين ظبي لم يكن وبدا الربيع بخذه فكأنما وقال(١): [الطويل]

أتَوْني فعابوا مَن أَحِبُ جمالَهُ فما فيه عيبٌ غير أنَّ جفونه

وقال: [المتقارب]

أيا عجبًا كيف تهوى الملوكَ

ليَرَى الوَرَى عن حُبِّه سُلُوانا وافى الربيع ينادم التعمانا

وذاك على سَمْع المُحِبُّ خفيفُ مِراضٌ وأنَّ الخَصْرَ منه ضَعيفُ

محلى وموطن أهلى وناسى وتحسِدُني وهي مخدومة وما أنا إلَّا خديدم بفاس

نشره: ونثره تِلوَ نظمه في الإجادة، وقد تضمَّن الكتاب المسمى بـ «نُفاضة الجراب» منه ذكر كل بديع؛ فمما ثبت فيه، مما خاطبته به، وقد ولَّى خُطَّة القضاء بالإقليم، أداعبه، وأثير ما تستحويه عجائبه: [السريع]

يا(٢) قاضى العدل الذي لم تزل تمتارُ شُهُب الفضل من شمسك فاطلب لنا الإنصاف من نفسك

قَعَدْتَ للإنصاف بين الوَرَى

«ما للقاضى، أبقاه الله، ضاق ذَرْعُ عدله الرَّحيب، عن العجيب؛ وهمَّ عن العَتْب، وضَنَّ على صديقه حتى بالكَتْب؛ أمِن المُدَوَّنة الكبرى ركب هذا التحريج، أم من المَبْسوطة ذهب إلى هذا الأمر المريج؛ أم من الواضحة امتنع عن الإمام ببديع الوفاء والتعريج؟ من أمثالهم ارْضَ من أخيك بعُشْر وُدِّه إذا وُلِّي، وقد قَنِعنا والحمد لله بحبَّة من مُدَّه، وإشارة من دَرْجه، وبُرَّة وصاعةٍ معتدلة، من زمان بلوغ أشُدُّه؛ فما باله يمطُل مع الغِني، ويحُوج إلى العَنا، مع قرْب الجَنَى؛ المحلة حُلَّة ضالع، ومطمع وطامع، ومَرْأَى ورأي، ومستمع وسامع، والكَنَفُ واسع، والمكان لا ناءٍ ولا شاسع؟ والضَّرع حافل؛ والزّرع كافٍ كافل؛ والقريحةُ وارية الزَّند، والإمالة خافقة البَنْد؛ وهَبْ أن البُخُل يقع بها في الخِوان على الإخوان، فما باله يسمح بالبيان، وليس الخبر كالعِيان؛ ويتعدّى حظِّ الجِنان، لا خَطِّ البنان؛ أُعيذ سيدي من ارتكاب رأي ذميم، ينقل إلى نميرها بيتُ تَميم؛ ويقصدُ معناه بتَميم، وهلًا تلا حَم؛ وعهدي بالسياسة القاضَوية، وقد نامت في مِهاد أهل الظرف، نوم أهل الكهف، ولم تُبال بمردِّد الويل

<sup>(</sup>١) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٢٦٩). (٢) في الأصل: «أيا» وهكذا ينكسر الوزن.

واللُّهف، أو شَرْبةٍ لحفظ الصَّحة بخَتْجا، ودقَّت لإعادة الشَّبيبة عفْصًا وَردٍ سَخْتَجا؟ وغطَّت الصبح بالليل إذا سجا، ومدَّت على ضاحي البياض صِلّا سَجْسجا؛ وردَّت سَوْسن العارض بَنَفْسجا، ولَبس بحرها الزّاخر من طُحْلُب البحر مُنتَسجا؛ وأحكامُ العامّة، ومزين المرأة ينصح ويُرشد، ويطوى المحاسن وينشُد، حتى حسنت الدَّارة، وصحَّت الاستِدارة، وأعجبه الوجهُ الجميل، والقدُّ الذي يميد في دَكَّة الدَّار ويميل، وأغرى بالسُّواك السَّميم والتكميل، ووَلج بين شَفرتي سيد الميل، وقيل لو صاح اليمين خاب فيك التّأميل؛ وامتدّ جناح برنس السَّرق، واحتفل الغصن الرَّطيب في الورق، ورشَّ الوَرْد بمائه عند رَشْح العرق. وتهيّأ لمنطَلَق، فقرأت عليه نساء أعوانه، وكَتَبَة ديوانه، سورة الفَلَق؛ من بعد ما وَقَف الإمليق حُجَّابِه على إقدامهم، وسحبهم جلاوزتهُ من أقوامهم؛ فمثلوا واصطفُّوا، وتألَّفوا والتَّفوا، وداروا وحفُّوا، وما تسلِّلوا ولا خفوا؛ كأنما أسمعتهم صيحة النَّشر، وأُخرجوا لأول الحَشْر، فعُيونهم بملتقى المِصْراع معقودة، وأذهانُهم لمكان الهيبة مَفْقودة، وحِبالتهم قبل الطلب بها منقودة؛ فبعد ما فَرَش الوساد، وارتفع بالنَّفاق الكساد، وذارع البكا وتأرّج الحُسّاد، واستقام الكون وارتفع الفساد، وراجعت أرواحَها الأجسادُ؛ جاءت السَّادة القاضوية فجلست، وتنعَّمت الأحداقُ بالنظر فيها واخْتَلَست، وسجَّت الأكفُّ حتى أفْلَست؛ وزانت شمسها ذلك الفلك، وجَلَت الأنوار ذلك الحلك، وفُتحت الأبواب وقالت هَيْت لك؛ ووقفت الأعوانُ سِمَاطَين ومَثَلوا خَطَّين، وتشكَّلوا مجرَّة تنتهي منك إلى البطين، يُعلنون بالهديَّة ويجهرون، و﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾(١)؛ من كل شهاب ثاقب وطائفٍ غاسِق واقِب، وملاحظ مُراقب؛ كميشُ الإزار، بعيد المزار، حامل للأوبار، خصيم مبين، وارثّ سوفسطائيًا عن رثين، مضطلع بفقه البين وحريمها، فضلًا عن تلقين الخصوم وتعليمها، يرأسهم العريف المقرَّب، والمقدِّم المُدرّب، والمُشافه المُباشر، والنَّابح الشاكر، والنَّهج العاشر؛ الذي يقتضي خلاص العَقْد، ويقطع الكالي والنّقد، ويُزكّي ويجرّح، ويُمسك ويسرّح ويطرح، ويحمل من شاء أو يشرِّح، والمُسيطر الذي بيده ميزان الرِّزق، وجميع أجزاء المُفْتَرق، وكافة قابلة، وحم الدُّواة الفاغرة، ورشا بلالة الصُّدور الواغِرة؛ فإذا وقف الخصمان بأقصى مطرح الشعاع، أيَّان يجتمع الرِّعاع، وأعلنًا النِّداء، وطلب الأعداء، وصاحا: جعل الله أنفسنا لك الفِداء، ورُفع الأمر إلى مُقطِع الحق، والأولى بالمثوبة الأحق، أخذتهما الأيدي دفعًا في القُفِيّ، ورفعا السّتر اللّطيف الخَفِيّ، وأمسكا بالحِجْر والأكمام، ومنعا المباشرة والإلمام؛ فإذا أدلى بحجّته مَنْ

<sup>(</sup>١) سورة التحريم ٦٦، الآية ٦.

أدلى، وسمعها دينه عدلًا، وحقَّ القول، واستقرّ الهَوْل، ووَجَبت اليمين، أو الأداء الذي يفوت له الذخر الثمين، أو الرهن أو الضّمين، أو الاعتقال الذي هو على أحدهما كالأمين؛ نَهَش الصِّل، الذي سليمه لا هل، ولَسَبَت العقارب، التي لا يُفلتُها الهارب، ولا تَخْفي منها المشارب؛ وكم تحت ظلام الليل من غرارة يحملها غِرّ، وصدَّه ربح فيها صِرّ؛ ويهدي ارتقاب قُلَّة شَهْد، وكبش يُجَرُّ بقرنيه، ويُدْفع بعد رفع ساقيه؛ ومِعْزى وجَدْي وقلائد، وسرب دجاج، ذوات بجاج، يفْضَحن الطَّارق، ويشعثن المَفارق، فمتى يستفيقُ سيدي مع هذا اللَّغط العائد بالصَّلة، واللهو المتَّصلة، وتَفْرغ يده البيضا لأعمال ارْتِياض، وخطِّ سوادٍ في بياض، أو حَنينِ لدَوْح ا أو رِياض؛ أو إمتاع طَرْف، باكتشاف حَرْف، أو إعمال عدل لرسول في صَرْف، أوّ حَشْو طَرْف، بتُحفة ظَرف؛ شأتُه أشدُّ استغراقًا، ومثواهُ أكثر طِراقًا، من ذكرى حبيبٍ ومنزل(١١)، وأمَّ مُعَدَّل؛ وكيف يستخدمُ القلم الذي يصرف ماء الحبر، بذَوْبِ التَّبر، في تُرَّهاتِ عَدم جَناها؛ وأقطع جانب الخيبة لفظها ومعناها؛ اللَّهمَّ إلا أن تحصل النفس على كفاية تُحتم لها الصَّدر، ويُشام من خلالها اللَّجين الرفيع القدر، أو يحيى للفكاهة والأُنس، أو يُنفق لديها ذمامٌ على الجِنس؛ فربما تقعُ المخاطبة المبرورة، وتبيحُ هذا المُرْتَكَب الصعب الضرورة؛ والمرغوبُ من سيَّدنا القاضي أن يَذْكُرنا يومًا بالإغفال في نعيمه، ولا يخيُّبَ آمالنا المتعلِّقة بأذيال زعيمه، ويُسْهمَنا حظًّا من فرائد خطُّه، لا من فوايد خُطَّته، ويجعلَ لنا كِفْلًا من فضل بُريته وحِنْطَته لا من فضل هِرَّته وقِطَّته؛ فقد غُنينا عن الحلاوات بحلاوات لفظه، وعن الطرَف المجموعة، بِفُنُونَ حِفْظه، وعن قَصَبِ السُّكر، بقصبِ أقلامه؛ وعن جنى الرَّوْم برَوامه، وبهَذيه، عن جَدْيه؛ وبمجاجَته، عن دجاجته؛ وبدَلَجه عن أَتْرُجّه؛ وعن البر بِبِرِّه، وعن الحَبِّ بحُبِّه؛ ولا نأمُل إلَّا طلوع بطاقته، وقد رضينا بوُسْع طاقته؛ وإلَّا فلا بدُّ أن يجيش جيش الكلام إلى عَتْبه، ونُوالي عليه ضرايب الكتايب، حتى يتَّقِي بضريبة كَتْبِه، والسلام».

فراجعني بما نصه: [الطويل]

فنيت عن الإنصاف منّى لأننى فمن سمعنا أو من بعينك إننى

كما قُلْتُ لكم من فراقكم قاضِ بكلِّ الذي تَرْضاه يا سيدي راض

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول امرىء القيس: [الطويل] قَفَا نَبُكِ مَن ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمُنْزِلِ ديوان امرىء القيس (ص ٨).

بسَقْطِ اللُّوى بين الدُّخُولِ وحَوْمَل

"عَمَرَك الله أيها الإمام الفذُ، ومَن بمَدْحه تطرَب الأسماع وتَلَذُ، أوحدُ الدنيا وحائزُ الرُّتبة العليا؛ ولولا أنك فوق ما يقال، والزَّلة إن لم تُظهر العجز عن وصفك لا تقال، لأطلتُ في القول، وهَدَرْتُ هدير قَرْع الشَّول، لكن تحصيل الحاصل مُحال، ولكلِّ في تهيبُ كمالك مقال، ومقامٌ وحال؛ ولولا أنَّ الدعاء مأمول، وهو يظهر الغَيْب مَقْبول، والزيادة من فضل الله لا تنتهي، والنَّعَم قد تُوافيك، فوق ما تشتهي، لأريت أن ذلك أمرٌ كفى، وأمرٌ ظهر فيه ما خَفى: [البسيط]

إِنْ قَلْتُ لا زَلْتَ مرفوعًا فأنت كذا أو قلتُ زانك ربِّي فهو قد فَعَلا

إيه يا سيدي، ما هذه الكلمات السَّحريَّة والأنفاس النَّفيسة الشَّجرية، والألفاظ التي أنالت المرغوب وخالطت بشاشتُها القلوب، والنَّزَعات الرَّائقة، والأساليب الفائقة، والفصاحة التي سلبت العقول، والبلاغة التي أوجَبَت الذُّهول؛ والبيان الذي لا يضيق صحيفه، ولا يبلغ أحد مدَّه ونَصيفه؛ يمينًا بما احتوى من المحاسن، واللطائف التي لم يكن ماؤها بالآسن، وقسمًا ببراعتك التي هي الواسي المُطاع، وطِرْسِك الذي أبهجت به الأبصار والأسماع؛ لقد عاد لي بكتابتك عيدُ الشُّوق، وجاد لي بخطابك جدُّ التَّوق، ولَعَهدي بنفسي رَهن أشجاني، غيرَ مَحْلولة عُقدة لساني، أشدُّ من الصخرة جَلَدًا، وأغلظ من الإبل كبدًا؛ حتى إذا بَدَت حقيدة القلب وهبُّ نسيمه الرَّطْب، وأَفْيَح موردُه العَذْب، وأضاء بنوره الشَّرق والغرب، ولم يبقَ لي بثُّ ولا شَجَن، ولا شاقني أهل ولا وطن؛ ومضى سيف اللسان بعد النبق، ونَهَض طَرْف الفكر بعد البُكر، وهزَّني الطَّرب المثيرُ للأفراح، ومشى الجَذَل في أطرافي وأعطافي مشي الرَّاح؛ بيد أني خَجِلت ولا خَجْلة ربَّة الخِذر، وتضاءلت نفسي لجلالة ذلك القِدْر؛ وقلت ما لي بشربةٍ من كأس بيانه، وقَطْرة من بُحور إحسَانه؛ حتى أَوْدِّي ولو بعض حقُّك، وأكتب عَقْد مِلْك رقيُّ لرقك، إنني على ما وليتُ من الصَّدقة والصَّداقة وبعد طلاقك؛ لكنى أقوم في حقك مُسْتَغْفِرًا، ولا أرضى أن أكون لذِمَّة المخدوم خفرًا؛ على أننى أقول، قد كتبتُ فلم يُرَدُّ جوابي، وجَرَمْت فهاج الجوى بي، ولعَمْري قد لزمت فيه خِطّة الأدب، ولم أرَ التَّثقيل على المولى الرَّفيع الرُّتب؛ فأما وقد نَفِقَتْ عندك بضاعتي المُزْجاة، وَشَملني من لدُنْك الحلم والإناة، وشرَّفتني بالخطاب الكريم، والرسالة التي عرفتُ في وجهها نُضْرة النعيم؛ فما أَبْغِي إلَّا إيرادها عليك وكلها خراج، ولِبُرْدها في الإجادة إنهاج؛ ولعلُّك ترضى التَّخريج من مُدَوَّنة الأخبار، والمَبْسُوطة والواضحة، لكن من الأعذار. وأمّا الولاية التي يُقنع بسببها من الوُدّ بالعُشْر، أو بحبَّة من المُدّ إلى يوم النَّشْر، فلا بدَّ أن يكون القانع محتاجًا للوالي، ومُفْتَقِرًا إلى التفقُّد المتوالي؛ وأما إذا كان القانع هو الذي تولَّى الخُطَّة، وأَكْسِبَ الهرَّ

الذي أشار إليه والقطَّة، فهو قياسٌ عكسه كان أقْيَس، بل تعليمٌ لمَن وجد في نفسه خيفةً وأوجس؛ وهأنا قد فهمْتُ وعلمتُ، من حُسن تأديبك ما علمتُ، وعلى ما فرَّطت في جَنْبك نَدمت، وإلى المعذرة والحمد لله أُلهِمت؛ ومع ذلك أُعيدُ حديث الشيخ القاضي، وذكر عهدك به في الزمان الماضى؛ فلقد أجاد في الخضاب بالسُّواد، واعتمد على قول المالكي الذي هَدَى إلى الرُّشاد، وأوجبه بعضهم في بلاد الجهاد؛ وبيَّن عمرُ منافع الخضاب الصادقة الإشهاد، وخضَب بالسُّواد جماعة من الصَّحابة الأمجاد؛ وكان ذلك ترخيصًا لم يُعدّ شَرْعًا، لكنه دفَع شرًّا وجلب نَفْعًا؛ لا كأخيه الذي أبكى عين الحَميم، وأنشد قول الرَّضِيِّ يوم السقيم، وفجع قلوب أترابه، ولم يأتِ بيت النّصْف من بابه؛ وإلَّا فقد علم أن في الخير مشروع(١١)، وتعجُّل الشيء قبل أوانه ممنوع، وسَتَغْبِط أخاك ولو بعد حين، وما كل صاحب يحمد في إيضاح وتبيين، وإنى لأرجو أن تتزوجها بكْرًا، تلاعِبها وتلاعِبُك، أو ثَيْبًا تَقْصُر عن حبّها مآربك؛ فلا جَرَمَ ترجع إلى الخضاب، وحينتذ تُمَتّع برشف الرُّضاب؛ وإلَّا قالت سيدي، لا تعظم المُني، ولا تجعل القَطْر قبل أن يموت عمر؛ لعَمْرُ الله إن هذا الموقف صَعْب، قد ملا الروح منه رَوْعٌ ورُعْب؛ وإن أضاف إلى ذلك غَلَبة الأوهام، وظن الشيخوخة الصادرة عن نيل المرام، سكن المُتحرك المصلوب، وتنغَّص عند ذلك المحبوب؟ والله يُعينك أيّها المولى، ويواليك من بَسْطه أضعاف ما ولى. وأما الأوصاف التي حسَبْتُها أوصافي، وأوْجَبْتَ حُكْمها بالقياس على خلافي، فهي لعَمْري أوصاف لا تُراد، ومَراع لا شكّ أنها تُراد؛ غير أني بعيد العَهد بهذه البلاد، لا أمت لها إلّا بالانتساب وَالميلاد، لا كالقضاة الذين ذكرتَ لهم عهدًا، ونَظَمْت حُلاهم في جيد الدهر عِقْدًا؛ ولو أنك بسرّك بَصَّرتني بشروط القضاء وسجايا أهل الصَّرامة والمضاء، لحقَّقت المنَاط، وأظهرت الزهد والاغتباط؛ لكني جهلت والآن ألهمت؛ وما عُلِّم الإنسان إلَّا ليَعْلم، والله يهدينا إلى الذي يكون أحسن وأقوم؛ وإني لأُعْلِم سيدي بخبري، وأطلِع جلاله على عُجَري (٢) وبُجَري؛ ولكني رَحَلتُ عن تلك الحَضرة، وعَدِمت النَّظرة في تلك النَّظْرة؛ لبستُ الإهمال، واطَّلعت في السفر والاعتمال، فأقيم بادى الكآبة، مُهتاج الصَّبابة، قد فارقتُ السَّكن، وخلفت الدار مثيرةَ الشَّجن: [الوافر]

وكانت جَنَّتي فخرجتُ منها كآدمَ حين أُخْرَجَه الضَّرارُ

<sup>(</sup>١) تقتضي قواعد الإعراب أن تُنصَب؛ لأنها اسم إنَّ.

<sup>(</sup>٢) العُجَر: العيوب. والبُجَر: الأحزان. لسان العرب (عجر) و(بجر).

حتى إذا حطَطْتُ رَحْلَى بالقرى، وقَنِعت بالزَّاد الذي كفى معيارًا والقِرى؛ أَدْخلت إلى دار ضيقة المسالك، شديدة الظُّلمة كالليل الحالك، تُذَكِّرني القَبْر وأهواله وتُنسيني الذي أهواه، بل تزيد على القبر برَفَل لا يُتَخَلُّص، وبراغيث كزريعة الكتَّان حين تُمَحِّص؛ وبَعُوض يُطيل اللَّهٰز(١)، ولا تغنّي حتى تشرب، وبوق يسقط سقوط النَّدى، ويَزْحف إلى فراشي زَحْف العدا؛ وأراقم خارجة من الكُوَى، وحيَّات بلذْغها نزَّاعة للشُّوى؛ وجنون يُسمع عزيفها، وسُرَّاق لا يعدم تخويفها؛ هذا ولا قَرَق لَمَن بالقَهْر حُبس، إلا حصيرٌ قد اسودٌ من طول ما لُبس؛ لا يُجتزى في طهارته بالنَّضْح، ولا يُحشد مَن جلس عليه إلَّا بالجرح؛ حتى إذا سجا الليل، وامتدُّ منه على الآفاق الذيل، فارقنى العونُ فراق الكرى، ورأيت الدمع لما جَرَى قد جَرَى؛ فأتوسَّدُ والله ذراعي، ولأحمد والله اضطجاعي؛ فكِلَا لَيْلَيَّ محمومين(٢)، والوجع والسُّهر مُحْمولان على الرأس والعين؛ حتى إذا طلع الصبح، وآن لبالي وعيونِ الخصوم الفَتْحُ، أتاني عونٌ قد انحنى ظهره ظهره، ونيّف عن الماثة عمرُه، لا يشعر بالجون الصَّيِّب، ولا تُسمعه كلمات أبي الطيِّب؛ بَرْبَري الأصل، غير عارف بالفَصْل؛ حتى إذا أذِنْتُ للخصوم، وأردتُ إحياء الرسوم، دخل عليَّ غولان عاقلان، وأثْقُل كَتْفي منهما ماثلان، قد أكلا النَّوم النِّيء والبصل، وعَرَقا في الزِّنانير عرقًا اتَّصل، يُهديان إليَّ تلك الروائح، ويُظهران لي المخازي والفضائح؛ فإذا حَكَمْتُ لأحدهما على خصمه، وأردت الفصل الذي لا مطمع في فَصْمه؛ هرب العونُ هربًا، وقضى من النجاة بنفسه أربًا؛ واجتمع إلى النصحاء، وجاء المرضى والأصحّاء، كلُّ يقول أتريد تعجيل المنايا، وإنْكال الولايا، وإتعاب صديقك السّيد العِماد، بمَرْتبَةٍ كما فعل مع القاضى الحدّاد؛ فأقول هذا جهاد، وما لى في الحياة مُراد، فأرْتكبُ الخطر، وأقضى في الحكم الوَطَر، والله يسلِّم، ويُكْمِلُ اللطف ويتمِّم. وأما إذا جاء أحدكم لكَتْب عقد، وطمعتُ في نسيئةٍ أو نقد، قطعتُ يومي في تفهُّم مقصده، مستعيذًا بالله من غضبه وحَرَده؛ حتى إذا ما تخلُّصتُ منه، وملأت السَّجل بما أثبتُه عنه، كشف عن أنياب عُضل، وعبس عبوس المحب لانقطاع وَصْل؛ وقال: لقد أخطأتَ فيما كتبتَ، ورسمتَ ما أردت وأحببتَ؛ فأكتُبُ عقدًا ثانيًا وثالثًا، وأرتقبُ مع كل كلام حادثٍ حادثًا؛ فإذا رضي، فأسأله كيف؛ وسِنّ السّالي الذي أظهره، أو اسمه أو السيف، أخرج من فمه دِرْهمًا نَتِنًا، قد لزم ضِرسًا عَفِنًا؛ فأعاجله في البخُور، وأحكُّه في الصُّخور، حتى إذا حُمل لمَن يبيع

<sup>(</sup>١) اللَّهْز: الطُّعْنُ، يقال: لَهَزَه بالرمح إذا طعنه في صدره. لسان العرب (لهز).

<sup>(</sup>٢) تقتضي قواعد الإعراب أن ترفع هكذا: «محمومان».

خبر الذَّرة مُنتِنًا، ويرى أنه قد فَضَل بذلك أُنسًا وحُسْنًا، وجده ناقصًا زائفًا، فيرجع حامله وَجِلًا خَائفًا، ويبقى القاضى فقيدَ الهجُوع، يشُدُّ الحجر على بطنه من الجوع، على أنني أحمَدُ خلاء البَطْن، وما بجسمي لا يُحكّى من الوّهن؛ لتعذّر المِرحاض، وبُعْد ماء الحياض، وكُمُون السِّباع في الغياض، وتعلُّق الأفاعي بالرِّداء الفِضْفاض، ونجاسة الحجارة، وكثرة تردُّدِ السَّيارة، والانكشاف للريح العقيم، والمطر المُنْصَبِّ إلى الموضع الذميم. هذه الحال، وعلى شرحها مجال، وقد صَدَقْتُك سُنن فكري، وأعلمتُك بذات صَدْري، فتَجَلَّى الغرارة غُرور، وشهود الشَّهد زور، والطَّمع في الصُّرَّة إصرار، ودون التّبر يعلم الله تَيَّار. وأما الكبْشُ، فحظِّي منه غُبارُه إذا خطر، والثُّور بقَرنه إذا العيد حَضَر، كما أن حظِّي من الجَدْي التأذِّي بمسلكه، وإنَّ جَدْي السماء لأقربُ لي من تملَّكه، وأنا من الحلاوة سالِمُ ابنُ حَلاوة، ولا أعهد من طَرْف الطرف الدُّماوة، ودون الدَّجاج كل مَدَجُّج، وعِوَض الأُترج رجَّة بكل مَعْرج، ولو عرفتُ أنك تقبل على علّاتها الهدايا، وتُوجبُ المزيد لأصحابك المزايا، لبعثتُ بالقُماش، وأنفَذْتُ الرِّياش، وأظهرتُ الغِني، والوقوف بمبنى المُني، وأوردْتُها عليك من غير هَلع، مطَّلعة في الجَوْف بعد بَلْع، من كل ساحليَّة تُقَرِّب إلى البحر، وعُذْوِية لا تُعدّ وصدر مجلس الصَّدر، حتى أجمعَ بين الفاكهة والفُكاهة، ويبدو لي بعد الشقف وجوه الوجاهة، وأتبرأ من الصَّدِّ المذموم، ولا أكون أهدأ من القطا لطرق اللَّوم؛ لأنك زهَدْتَ في الدنيا زُهد ابن أذهم، وأَنْهَمَك الله من ذلك أخرم ما ألهم؛ فَيَدُك من أموال الناس مقبوضة، وأحاديث اللُّها الفاتحة لِلها مرفوضة؛ وإذا كان المرء على دين خليله، ومن شأنه سلوك نَهْجه وسبيله، فالأليقُ أن أزهد في الصَّفراء والبَيْضاء، وأقابل زُخْرف الدنيا بالبغضاء، وأحقِّق وأرجو على يدك حُسن التخلِّي، والاطِّلاع على أسرار التَّجلِّي؛ حتى أسعد بك في آخرتي ودُنياي، وأجد بركة خاطرك في مماتي ومَحْياي؛ أبقاك الله بقاء يُسْر، وأمْتَع بمناقبك التي يحسِدُها الياقوت والدُّر، ولا زلتَ في سيادة تروق نَعْتًا، وسعادةٍ لا ترى فيها عِوَجًا ولا أمتًا، وأقرأ عليك سلامًا عاطر العَرف، كريم التأكيد والعَطْف، ما رثى لحالى راثٍ، وذكرت أذاية حراث، ورحمة الله وبركاته. وكتبه أخوك ومَمْلُوكك، وشيعةُ مَجْدك، في الرابع والعشرين من جُمادي الأولى عام أربعة وستين وسبعمائة».

مولده: بغرناطة عام ثلاثة عشر وسبعمائة.

محنته: توجّه رسولًا عن السلطان إلى صاحب تِلمْسان السلطان أحمد بن موسى بن يوسُف بن عبد الرحمان بن يحيى بن يَغُمْراسِن بن زيَّان، وظفر بالجَفْن الذي رَكبه العدو، بأخواز جزيرة حبيبة، من جهة وَهْران، فأُسِرَ هو ومَن بأُسطول

سفره من المسلمين؛ وبلغ الخبر فعظم الفجع؛ وبينا(١) نحنُ نَروم سفر أسطول يأخذ الثار، ويستقري الآثار، فيقيل العثار؛ إذ(٢) اتّصل الخبر بمهادنة السلطان المذكور، فَقُدي مَن أُسِرَ بذلك المال الذي يَنيف على سبعة آلاف من العَيْنِ في ذلك؛ فتخلّص من المحنة لأيام قلائل، وعاد؛ فتولّى السلطان إرضاءه عمّا فقد، وضاعف له الاستغناء وجَدّد؛ وكان حديثه من أحاديث الفَرَج بعد الشدّة محسوبًا، وإلى سعادة السلطان منسوبًا. وأنشذتُه شعرًا في مصابه، بعدها، وقد قضيت له من بِرّ السلطان على عادتى، ما جَبَر الكُسْر، وخَفَض الأمر: [المتقارب]

خَلُصْت كَمَا خَلُصَ الزَّبْرُقَانُ وقد مَحَق النُّور عنه السِّرازُ<sup>(۳)</sup> وفي النُّور عنه السِّرازُ<sup>(٤)</sup> وفي السِسيِّق والسرازِ (٤)

وكان تاريخ هذه المحنة المُرْدَفة المِنحة، حسبما نقلته من خطّه؛ قال: «اعلموا يا سيدي أبقاكم الله تعالى، أنّ سفرنا من ألمريّة، كان في يوم الخميس السادس لشهر ربيع الآخر من عام ثمانية وستين وسبعمائة، وتغلّب علينا العدو في عَشيّة يوم الجمعة الثاني منه، بعد قتال شديد؛ وكان خروجُنا من الأسر في يوم السبت الثاني والعشرين لربيع الثاني المذكور، وكان وصولي إلى الأندلس في أسطول مولانا نصره الله، في جُمادَى الآخرة من العام المذكور، بعد أن وصلوا قرطاجَنّة وأخذوا أجفانًا ثلاثة من أجفان العدوّ، وعمل المسلمون الأعمال الكريمة».

## إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر ابن فَرْقَد القُرشي العامري<sup>(ه)</sup>

قال ابن عبد الملك: كذا وقفتُ على نَسَبه بخطّه في غير ما موضع من أهل مُورَة (٢٦)، وسكن إشبيلية.

حاله: كان مُتفنّنًا في معارفه، محدِّثًا، راوية، عَدْلًا، فقيهًا، حافظًا، شاعرًا، كاتبًا، بارعًا، حَسَن الأخلاق، وطِيء الأكناف، جميل المُشاركة لإخوانه وأصحابه، كتب بخطه الكثير من كبار الدُّواوين وصغارها، وكان من أصحِّ الناس كَتْبًا، وأتقنهم

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وبين». (٢) في الأصل: (إذا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «السرا».

<sup>(</sup>٤) البيت منكسر الوزن، ولا معنى له، وخصوصًا صدره.

<sup>(</sup>٥) ترجمة إبراهيم بن خلف العامري في التكملة (ج ١ ص ١٣١).

<sup>(</sup>٦) مُورَة، بالإسبانية Mora: حصن بالأندلس من أعمال طليطلة. معجم البلدان (ج ٥ ص ٢٢١).

ضَبْطًا وتقييدًا، لا تكاد تلقى فيما تولّى تصحيحه خللًا، وكان رؤوفًا شديد الحنان على الضعفاء والمساكين واليتامى، صَليبًا في ذات الله تعالى، يعقِد الشروط مُختَسِبًا، لا يقبل ثوابًا عليها إلّا من الله تعالى.

مشيخته: تلا بالسَّبْع على أبي عمران موسى بن حبيب، وحدَّث عن أبي الحسن بن سليمان بن عبد الرحمان المُقْرىء، وعبد الرحمان بن بَقِّي، وأبي عمرو ميمون بن ياسين، وأبي محمد بن عتّاب، وتفقّه بأبويّ عبد الله بن أحمد بن الحاجّ، وابن حميد، وأبي الوليد بن رشد، وأجاز له أبو الأصْبَغ بن مناصف، وأبو بكر بن قُرمان، وأبو الوليد بن طريف.

مَن روى عنه: روى عنه أبو جعفر، وأبو إسحلق بن علي المَزْدالي، وأبو أمية إسماعيل بن سعد السعود بن عُفير، وأبو بكر بن حكم الشَّرمسي، وابن خير، وابن تسع، وابن عبد العزيز الصدفي، وأبو الحجاج إبراهيم بن يعقوب، وأبو علي بن وزير، وأبو الحسن بن أحمد بن خالص، وأبو زيد محمد الأنصاري، وأبو عبد الله بن عبد العزيز الدَّهبي، وأبو العباس بن سَلْمة، وأبو القاسم بن محمد بن إبراهيم المُراعي، وأبو محمد بن أحمد بن جُمهور، وعبد الله بن أحمد الأطلس.

تواليفه: دوَّن برنامَجًا مُمْتعًا ذكر فيه شيوخه، وكيفيَّة أخذه عنهم، وله رجزٌ في الفرائض مشهور، ومنظومٌ كثير، وترسُّل مُنوِّع، وخُطَب مختلفة المقاصد، ومجموعٌ في العَرُوض.

دخوله غرناطة: قال المؤرِّخ: وفي عام أربعة وخمسين وخمسمائة، عند تغيّب الخليفة (۱) بالمَهْدِيَّة، استدعى السيد أبو سعيد الوالي بغرناطة، عند استقراره بها، الحافظ أبا بكر بن الجدّ، والحافظ أبا بكر بن حبيش، والكاتب أبا القاسم بن المُراعي، والكاتب أبا إسحلق بن فَرْقَد، وهو هذا المترجم به، فأقاموا معه مدّة تقرب من عامين اثنين بها.

شعره: مما ينقل عنه قصيدة شهيرة في رثاء الأندلس: [المتقارب]

يبكي بدمع مَعِينٍ هَتِنْ لا غالبٌ من حقود الزَّمنْ ويَرْثى من الشَّعْر ما قد وَهَنْ ألا مُسْعِدٌ مُسْجِزٌ ذو فِطَنْ جرزيرة أندلس حَسْرةً ويَسنْدُبُ أطللالَها آسِفًا

<sup>(</sup>١) هو الخليفة عبد المؤمن بن علي الموحدي الذي حكم الأندلس والمغرب حتى سنة ٥٥٨ هـ. راجع البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٧٩).

ويبكى الأيامي ويبكى اليتامي ويشكو إلى الله شكوى شج وكانت رباطًا لأهل التُقى وكانت معاذًا لأهل التُّقى وكانت شَجّى في حُلوق العِدا

ثمانون(١) مَعْ سِتُ عَمَرْتُ وليتنى

فلا الدُّمْعُ في مَحْو الخطيئة غُنْيَةً

ولا تَحْرمني أَجْرَ ما كنتُ فاعلًا

ولا تَخْزني يوم الحساب وهوله

ويحكى الحمام ذوات الشجن ويدعوه في السِّرُّ ثم العَلَنُ فعادت مناطًا لأهل الوثين فسارت ملاذًا لِمَن لم يَدِنُ فأضحى لهم مالها مُحْتَجَنَ

وهي طويلة، ولديَّ خلاف فيمن أفْرَط في استحسانها. وشعره عندي وسَط. ومن شعره وهو حجَّة في عُمْره عند الخلاف في ميلاده ووفاته، قال: [الطويل]

> فيا سامع الأصواتِ رُحْماكَ أرْتَجي وزَكُ اللَّذِي تَلْدُريله مِن شياملةٍ وزكَ مثابي في العقود وكتبها

أرَقْتُ دموعي بالبكاء على ذَنْب إذا هاجَ من قلب مُنِيب إلى الرَّبِّ فَهَبْ (٢) إِنْسِكابَ الدَّمْع مِنْ رِقَّة القلبِ تَعَلَقَ بالمَظْلوم من شدّة الكَرْب لوجهك لم أقْبَل ثوابًا على كَتْب فحقُّ اليتامي عندي من لِذِي صَعْبِ إذا جنتُ مذعورًا من الهَوْلِ والرُّغب

مولده: حسبما نُقل من خط ابنه أبي جعفر، وُلِدَ، يعني أباه سنة أربع وثمانين وأربعمائة (٣).

وفاته: بعد صلاة المغرب من ليلة الثلاثاء الثامن عشر من محرم عام اثنين وسبعين وخمسمائة. ونُقل غير ذلك.

#### إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيدِس بن محمود النفزي

أُبَّذِي<sup>(١)</sup> الأصل، غَرناطي الاستقرار، ويكنى أبا إسحاق.

حاله: خاتمة الرُّحَّال بالأندلس، وشيخ المجاهدات وأرباب المعاملات، صادق الأحوال، شريف المقامات، مأثور الإخلاص مشهور الكرامات، أصبر الناس على

<sup>(</sup>١) في الأصل: اثمانون عاماً مع ست. . . ، وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فَهَبْ لي انسكاب...) وهكذا ينكسر الوزن.

 <sup>(</sup>٣) في التكملة (ج ١ ص ١٣٢): ﴿ومولده بعد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة».

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى أَبَّذَه، وهي مدينة صغيرة بالأندلس على مقربة من النهر الكبير، وهي بالإسبانية: Ubeda. الروض المعطار (ص ٦).

مجاهداته، وأدومهم على عمل وذِكْرِ وصلاة وصوم، لا يفْتُرُ عن ذلك ولا ينام، آية الله في الإيثار، لا يدَّخر شيئاً لغد، ولا يتحرَّف بشيء، وكان فقيها حافظًا، ذاكِرًا للغة والأدب، نحويًا ماهرًا، درس ذلك كلَّه أول أمره، كريم الأخلاق، غلب عليه التصوّف فشهر به، وبمعرفة طريقه الذي نَدَّ فيها أهل زمانه، وصنَّف فيها التصانيف المفيدة.

ترتيب زمانه: كان يجلس إثر صلاة الصبح لمَن يقصده من الصالحين، فيتكلم لهم بما يجريه الله على لسانه، ويُيَسِّر من تفسير، وحديث وعِظَة، إلى طلوع الشمس؛ فيتنقَّل صلاة الضَّحى، وينفصل إلى منزله، ويأخذ في أوراده، من قراءة القرآن والذِّكر والصلاة إلى صلاة الظهر، فيُبكِّر في رواحه، ويُوالي التنقُّل إلى إقامة الصلاة، ثم كذلك في كل صلاة، ويصل ما بين العِشاءين بالتنقّل، هذا دأْبُه أبدًا.

وكان أمره في التوكُّل عجبًا، لا يَلُوي على سبب، وكانت تُجبى إليه ثمرات كلًّ شيء، فيدفع ذلك بجملته، وربما كان الطعام بين يديه، وهو محتاجٌ، فيعرِض مَن يسأله، فيدفعه جُمْلة، ويبقى طاويًا، فكان الضعفاء والمساكين له لياذًا يَنْسِلُون من كل حَدَب، فلا يردُّ أحدًا منهم خائبًا، ونفع الله بخدمته وصحبته، واستخرج بين يديه عالمًا كثيرًا.

مشيخته: أخذ القراءة عن أبي عبد الله الحضرمي، وأبي الكوم جُودي بن عبد الرحمان، والحديث عن أبي الحسن بن عمر الوادي آشي، وأبي محمد عبد الله بن سليمان بن حَوطِ الله، والنحو واللغة عن ابن يُربوع وغيره، ورَحَل وحجَّ، وجاور وتكرَّر. ولَقِيَ هناك غير واحد، من صدور العلماء وأكابر الصوفية، فأخذ صحيح البخاري سماعًا منه سنة خمس وستمائة عن الشَّريف أبي محمد بن يونس، وأبي الحسن علي بن عبد الله بن المغرباني، ونصر بن أبي الفرج الحضرمي، وسُنَن أبي داود وجامع التَّرمذي على أبي الحسن بن أبي المكارم نصر بن أبي المكارم البغدادي، أحد السامعين على أبي الفتح الكروخي، وأبي عبد الله محمد بن مستري الحمة، وأبي المعالي بن وَهَب بن البنا، وببجاية عن أبي الحسن علي بن عمر بن عطية.

مَن روى عنه: روى عنه خَلْقٌ لا يُحصَون كثرة؛ منهم أحمد بن عبد المجيد بن هُذيل الغسَّاني، وأبو جعفر بن الزبير، وغيره.

تواليفه: صنّف في طريقة التصوّف وغيرها تصانيف مفيدة؛ منها «مواهب العقول وحقائق المَعقُول»، و«الغيرة المذهلة، عن الحَيْرة والتّفرقة والجَمْع»، و«الرحلة العنوية»، ومنها «الرسائل في الفقه والمسائل»، وغير ذلك.

شعره: له أشعار في التصوّف بارعة، فمن ذلك ما نقلته من خط الكاتب أبي إسحلق بن زكريا في مجموع جمع فيه الكثير من القول: [الوافر]

يضيق عليّ مِنْ وَجُدي الفضاء وأرضُ اللهِ واسعة ولكن رأينا العرش والكُرْسِيِّ أعلى فأين الأين منا أو زمان في في الإله بكل حُكم ويَ غين الإله الله الله حقًا ويُ غين ويُ بسطني ويَ قضي ويَ في وجود الخَلْق نَحْوًا فكم أُخفي وجودي وقت فقدي في محرد في مصحو ثم سكر فوصفي حال من وصفي ولكن فوصفي ولكن

ومن شعره: [البسيط]

كم عارف سَرَحَت في العلم همّتُه كساه نورُ الهدى بُرْدًا وقلده كسب ابن آدم في التحقيق كِسُوته كَلْف فؤادَكَ ما يُبْدي عجائبه كيْف وكم ومتى والأيْن مُنْسَلِبٌ كَبُّرْ وقَدُسْ وَنَزَّهْ ما أطَقْتَ فلم كُرْسِيَهُ ذَلَّ والعرش استكان له كل يُقِر بأنَّ العجز قيده

ويُقْلقني من الناس العَناءُ أَبَتْ نفسي تحيطُ بها السماءُ فوالَيْناهما حَرَم الوَلاءِ (١) فوالَيْناهما حَرَم الوَلاءِ (١) بحيث لنا على الكُلُّ اسْتِواءُ فغاب القلْبُ وانكشف الغطاءُ فيُؤْنِسُنِي من الخوف الرَّجاءُ بتَفريقي وجمعي ما يشاءُ يُنْعَت مَن تولَّه الفَناءُ كأن الفَقدَ والإخيا سواءً كذاك الدهر ليس له انقِضاءُ كذاك الدهر ليس له انقِضاءُ ظهورُ الحقّ ليس له خفاءُ نجومُ الليل ليس لها انجلاءُ

فَعَفْلُهُ لحجابِ العقلِ هَتَاكُ 
دُرًا فَفي قلبه لِلْعِلم أَسْلاكُ 
إِنَّ السقلوب لأَنْسوارُ وأخسلاكُ 
إِنَّ ابسن آدم لسلاسسرار دَرَّاكُ 
عن وضف باريها والجهل تباك 
يَصل إلى مَلِكِ الأملاك أملاك 
ونُسزَهُ اللهِ أمسلاكُ وأفسلاكُ والعجز عن دَرَك الإدراك درًاكُ

وقال: وهو ما اشتُهِرَ عنه، وأنشدها بعض المشارقة في رحلته في غرض اقتضى ذلك، يقتضى ذكره طولًا: [البسيط]

وجُوْدُ كَفِّيهِ أَجْرِي مَنْ يُجارِيها

يا مَن أنامله كالمُزْن هاميةً

<sup>(</sup>١) هنا اختلفت حركة الروى، فجاءت مكسورة، وهذا ما نسمّيه بالإقواء.

انظر إلى رِقْعَتي وافْهَمْ معانيها سوى حروف من القرآن أتلوها فامنن عليها بريح منك يُجريها ولا الصبابة إلا من يعانيها

بحقٌ مَنْ خَلَقَ الإنسانَ من عَلَقِ أني فقيرٌ ومسكين بلا سبب سفينةُ الفَقْر في بحر الرَّجا غَرِقَتْ لا يعرفُ الشوقَ إلَّا مَنْ يُكابِدُه

وقال القاضي أبو عبد الله بن عبد الملك، وقد ذكره: على الجُملة فبه خُتم جِلَّة أهل هذا الشأن بصُقْع الأندلس، نفعه الله ونفع به.

مولده: ولد بجيّان سنة اثنتين وستين وخمسمائة أو ثلاث وستين.

### إبراهيم بن عبد الرحمان بن أبي بكر التَّسُوليّ (١)

من أهل تازيّ، يكنى أبا سالم، ويُعرَف بابن أبي يحيى.

حاله: من أهل «الكتاب المؤتمن» (٢): كان (٣) هذا الرجل قينمًا على «التّهذيب»، و«رسالة ابن أبي زيد»، حسن الإقراء لهما؛ وله عليهما تقييدان نبيلان، قيدهما أيام قراءته إياهما على أبي الحسن الصّغيّر، حضرت مجالسه بمدرسة عُذوة الأندلس من فاس، ولم أرّ في متصدّري بلده أحسن تدريبًا (٤) منه. كان فصيح اللسان، سهل الألفاظ، موفيًا حقوقها، وذلك لمشاركته الحَضَر فيما في أيديهم (٥) من الأدوات؛ وكان مجلسه وقفًا على «التهذيب» و«الرسالة»؛ وكان مع ذلك شيخًا (٢) فاضلًا، حسن اللقاء، على خلق بائنة من (٧) أخلاق أهل مِصره. امتُجنَ بصحبة السلطان، فصار يستعمله في الرسائل، فمرّ في ذلك حظّ كبير من عُمره ضائعًا، لا في راحة دنيا، ولا في نصيب (٨) آخرة. ثم قال: هذه (٩) سُنّة الله فيمن خدم الملوك، ملتفتًا إلى ما يُغطونه، لا إلى ما يأخذون من عُمره وراحته، أن يبوؤا (١٠) بالصّفقة الخاسرة، لَطَفَ يُغطونه، لا إلى ما يأخذون من عُمره وراحته، أن يبوؤا (١٠) بالصّفقة الخاسرة، لَطَفَ

<sup>(</sup>۱) ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمان التسولي في تاريخ قضاة الأندلس (ص ۱۷۲)، ونفح الطيب (ج ۷ ص ۳۹۲)، وأزهار الرياض (ج ٥ ص ٥٧) وكنيته فيه: «أبو إسحان».

<sup>(</sup>٢) عنوان هذا الكتاب هو: «الكتاب المؤتمن في أنباء أبناء الزمن» وهو من تأليف ابن الحاج البلفيقي، شيخ لسان الدين ابن الخطيب.

<sup>(</sup>٣) النص في نفح الطيب (ج ٧ ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) في النفح: «تدريسًا». (٥) في النفح: «بأيديهم».

<sup>(</sup>٦) في النفح: (سَمْحًا). (٧) في النفح: (على).

 <sup>(</sup>A) في النفح: (قصب).
 (B) في النفح: (وهذه).

<sup>(</sup>١٠) في النفح: ايبوء).

ومن كتاب "عائد الصلة" (١): الشيخ، الحافظ، الفقيه، القاضي، من صدور المَغْرب، مُشاركًا (٢) في العلم، متبحِّرًا (٣) في الفقه، كان وجيهًا عند الملوك، صَحِبهم، وحضر مجالسهم، واستُعمل في السفارة، فلقيناه بغرناطة، وأخذنا بها عنه؛ تامّ السّراوة (٤)، حَسَن العهد، مليح المجالس، أنيق المحاضرة، كريم الطبع، صحيح المذهب.

تصانيفه: قَيد (٥) على «المُدوَّنة» بمجلس شيخه القاضي (٢) أبي الحسن كتابًا مفيدًا وضمّ أجوبته على المسائل في سِفْر، وشرح كتاب «الرسالة» شرحًا عظيم الفائدة.

مشيخته: لازم (٧) أبا الحسن الصغير، وهو كان قارىء كُتُب الفقه عليه، وجُلُ انتفاعه في التفقّه به. وروى عن أبي زكريا بن أبي ياسين (٨)، قرأ عليه كتاب «المُوطَّأ»، إلّا كتاب «المكاتب»، وكتاب «المدبّر»، فإنه سمعه بقراءة الغير، وعن أبي عبد الله بن رشيد، قرأ عليه «المُوطأ»، و«شفاء» عياض، وعن أبي الحسن بن عبد الجليل السّداري (٩)، قرأ عليه «الأحكام الصغرى» لعبد الحق، وأبي الحسن بن سليمان، قرأ عليه «رسالة ابن أبي زيد»، وعن غيرهم.

وفاته: فُلِج بآخَرَة، فالتزم منزله بفاس يزوره السلطان فَمَن<sup>(١١)</sup> دونه، وتُوفي بعد عام ثمانية وأربعين وسبعمائة<sup>(١١)</sup>.

## إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد ابن أبي العاصي التَّنوخي (١٢)

أصله من جزيرة طريف، ونشأ بغرناطة واشتهر.

<sup>(</sup>١) النص أيضًا في نفح الطيب (ج ٧ ص ٣٦٣).

 <sup>(</sup>۲) في النفح: «مشاركة».
 (۳) في النفح: «وتبخرًا».

<sup>(</sup>٤) السراوة: السخاء في مروءة. لسان العرب (سرا).

<sup>(</sup>٥) النص أيضًا في نفح الطيب (ج ٧ ص ٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) كلمة االقاضي؛ غير واردة في النفح.

<sup>(</sup>٧) النص في نفح الطيب (ج ٧ ص ٣٦٣ ـ ٣٦٤).

<sup>(</sup>A) في النفح: «زكريا بن يَسَ». (٩) في النفح: «السدراتي».

<sup>(</sup>١٠) في النفح: أومن).

<sup>(</sup>١١) في تاريخ قضاة الأندلس: توفي في حدود ٧٤٩ هـ.

<sup>(</sup>١٢) ترجمة ابراهيم التنوخي في الكتيبّة الكامنة (ص ٣٢)، وبغية الوعاة (ص ١٨٥) وجاء في بغية الوعاة أنه وُلِدَ في حدود سنة سبع وسبعين وستمائة، وتوفي سنة ٧٢٦ هـ.

حاله: من «عائد الصلة»: كان نسيج وحده حياءً، وصَدَقة، وتخلُّقًا، ومشاركة، وإيثارًا. رَحَلَ عند استيلاء العدو على جزيرة طريف، عام أحد وسبعين وستمائة، مُتحوِّلًا إلى مدينة سَبْتة، فقرأ بها واستفاد. وورد الأندلس، فاستوطن مدينة غرناطة، وكتب في الجملة عن سلطانها، وترقى مَعارج الرُّتب، حالًا مُحالًا، من غير اختلاف على فضله، ولا نزاع في استحقاقه، وأقرأ فنونًا من العلم، بعد مهلك أستاذ الجماعة أبي جعفر بن الزبير، بإشارة منه به؛ ووُلِّي الخطابة والإمامة بجامعها منتصف صفر عام ستة عشر وسبعمائة، وجمع بين القراءة والتدريس، فكان مُقرنًا للقرآن، مبرِّزًا في تجويده، مدرِّسًا للعربية والفقه، آخذًا في الأدب، متكلِّمًا في التفسير، ظريف الخط، ئُبتًا محققًا لما ينقله. وألقى الله عليه من المحبة والقبول، وتعظيم الخلق له، ما لا عَهْد بمثله لأحد؛ بلغ من ذلك مبلغًا عظيمًا، حتى كان أحبُّ إلى الجمهور من أوصل أهلهم وآبائهم، يتزاحمون عليه في طريقه، يتمسَّحون به، ويَسْعَوْن بين يديه، ومن خلفه، ويتزاحم مساكينُهم على بابه، قد عوَّدهم طَلاقة وجهه، ومُواساته لهم بقُوتِه، يفرِّقه عليهم متى وجدوه، وربما أعجلوه قبل استواء خُبزه، فيفرِّقه عليهم عجينًا، له في ذلك أخبار غريبة. وكان صادعًا بالحق، غَيورًا على الدين، مُخالفًا لأهل البدّع، مُلازمًا للسُّنَّة، كثير الخشوع والتخلُّق على علق الهمَّة، مَبْذُول المشاركة للناس والجدُّ في حاجاتهم، مُبتليًا<sup>(١)</sup> بوسواس في وضوئه، يتحمل الناس من أجله مَضَضًا في تأخير الصلوات ومضايقة أوقاتها.

مشيخته: قرأ ببلده على الخطيب القاضي المُقرىء أبي الحسن عُبيد الله بن عبد العزيز القرشي، المعروف بابن القارىء، من أهل إشبِيلية، وقرأ بسَبْتة على الأستاذ إمام المقرئين لكتاب الله، أبي القاسم محمد بن عبد الرحمٰن بن الطيِّب بن زرُقون القَيْسي الضرير، نزيل سبتة، والأستاذ أبي إسحاق الغافقي المريوني، وقرأ على الشيخ الوزير أبي الحكم بن منظور القيسي الإشبيلي، وعلى الشيخ الراوية الحاج أبي عبد الله محمد بن الكِتامي التِلمساني بن الخَضَّار، وقرأ بغرناطة على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، وأخذ عن أبي الحسن بن مستقور.

شعره: كان يَقْرِض شعرًا وسطًا، قريبًا من الانحطاط. قال شيخنا أبو بكر بن الحكيم (٢) في كتابه المسمّى بـ «الفوائد المُنتخبة، والموارد المُستعذبة»: كتب إليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مبتلي»، وقد صوّبناه لأن قواعد اللغة تقتضي النصب، كونه خبر كان.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن يحيى بن الحكيم اللخمي، وسيترجم له ابن الخطيب بإفاضة في الجزء الثاني من كتاب الإحاطة.

شيخنا وبركتُنا أبو جعفر بن الزيّات في شأن شخص من أهل البيت النبوي بما نَصُّه: [الخفيف]

رجلٌ يدَّعي القرابة للبير سال (١) مني خطابكُمْ وَهْوَ هذا فيهبوه دعاءًكُمْ وٱمْنَحُوني وعليكُمْ الله ما دا

تِ وإنَّ الشريّا منه بمعزل ولكم في القلوب أرفع مَنْزل منه حظًا يُنْمي الثواب ويَجْزِل م أميرُ الهدى يُولِي وَيغزِل

فأجابه: [الخفيف]

ك وحادى البلاد أطيب منزل يا إمامى ومَنْ به قطركم ذا أنيل الشريف تحفة منزل لم أضع ما نظمتم من يدي حتى مَنْ غدا يمنحُ الثُّوابِ ويجزلُ وحباه بكل منع جزيل وُمْستُسمُ تسنسرون عسلمًا شوابُ الله فسيسه لسكسم أعسزُ وأجهزلُ وعليكم سكينة الله تنزل تــذكــرون الله ذكــرًا كـــثـــرًا عند نفسى من الشروط بمَعْزلُ وطلبته منسى الددعاء وإنسى لكن ادْعو ولتَدْعُ لي برضا الله وأبدى فهم ذكر قد أنزلْ وحديث الرسول صلى عليه كل وقت وربّ لنا الغيثُ ينزل ما اطمأنَّتْ بمكة أُمُّ معزلُ وعليكم تحيتي كل حين

قال: ومما أنشدني من نظمه أيضًا في مَعْرض الوصيَّة للطلبة (٢٠): [الكامل] اعْمَلْ بعلْمكَ تُؤْت علمًا إنما عدوى علومِ المرءِ مَنْحُ الأَقُومِ (٣٠) وإذا الفتى قد نال علْمًا ثم لم يعمل به فكأنما (٤٠) لم يَعْلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿سَأَلُ ۚ وَكَذَا يَنْكُسُو الْوَزْنَ.

<sup>(</sup>٢) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٣٣)، وبغية الوعاة (ص ١٨٦).

 <sup>(</sup>٣) في الكتيبة الكامنة: ١... تؤت حُكْمًا إنما جدوى... نَهْجُ الأقومِ. وفي بغية الوعاة: ١.٠٠ تؤت حكمة إنما جدوى... نَهْجُ الأقوم.

<sup>(</sup>٤) في الكتيبة والبغية: (فكأنه).

وقال موطئًا على البيت الأخير(١): [المتقارب]

أمولاي أنتَ الغفورُ الكريم لبذلَ النَّوال مع المَعْذِره (٢) عليَّ ذنوبٌ وتصحيفُها ومن عندك الجودُ والمغفره

# إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد ابن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الخَزْرجي (٣)

أمير المؤمنين (٤) بالأندلس، رحمه الله.

أَوَّليَّته: تُقرَّر عند ذكر الملوك من قومه في اسم صِنْو جدَّه، أمير المسلمين أبي عبد الله الغالب بالله.

حاله: من كتاب "طُرْفة العصر في تاريخ دولة بني نصر" من تصنيفنا الكان، رحمه الله، حسن الخُلُق، جميل الرواء، رجل جدّ، سليم الصدر، كثير الحياء، صحيح العقل (۱)، ثَبْتًا في المواقف، عفيف الإزار، ناشئًا في حِجر الطهارة، بعيدًا عن (۱) الصَّبُوة، بريتًا من المعاقرة. نشأ مُشتَغِلًا بشأنه، مُتَبَنِّكًا (۱) نعمة أبيه، مختصًا بإيثار السلطان جَدّه أبي أُمّه، وابن عمّ والده، منقطعًا إلى الصَّيد، مصروف (۱۱) اللَّذة إلى استجادة سلاحه، وانتقاء مراكبه، واسْتِفْرَاه جَوارحه، إلى أن أفضَى إليه الأمر، وساعدته الأيام، وخدمه الجَدُّ، وتنقل (۱۲) إلى بيته المُلْك به، وثوى في عقِبه الذّكر، فبذل العدل في رعيته، واقتصد في جبايته، واجتهد في مدافعة

دنياكَ مهما اعتبرتَ فيها كجيفةِ عرضةُ انتهابِ إنْ شِتْتَها فاحتملُ أذاها واضبِرْ عليها مع الكِلاب

<sup>(</sup>١) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ٣٣). وقوله: «وقال موطنًا على البيت الأخير» جاء في الكتيبة الكامنة بعد هذين البيتين مباشرة: [مخلع البسيط]

<sup>(</sup>٢) في الكتيبة الكامنة: ٥... أنت الكريم العفو... وللمعذره».

<sup>(</sup>٣) ترجمة إسماعيل بن فرج في اللمحة البدرية (ص ٧٨).

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية (ص ٧٨): اأمير المسلمين، وهو اللقب الصحيح لسلاطين بني نصر.

<sup>(</sup>٥) النص في اللمحة البدرية (ص ٧٨). (٦) في اللمحة البدرية: ﴿جميلُ ﴾.

<sup>(</sup>V) في اللمحة البدرية: «حسن». (A) في اللمحة البدرية: «العقد».

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «من».

<sup>(</sup>١٠) تَبَنُّك بالمكان: أقام به وتأهل، وتبنُّك في عزَّه: تمكُّن.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «معروف» والتصويب من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>١٢) في اللمحة: ﴿ وَانتقل به إلى بيت الملك وثوى...).

عدو الله (۱)، وسدَّ ثَلْم ثغوره (۲)، فكان غرّة في قومه، ودُرَّة في بيته، وحسنَةً من حسنات دهره. وسَيَرد نبذٌ من أحواله، مما يدلّ على فضل جلاله».

صفته: كان معتدل القدّ، وسيم الصورة، عَبْل اليدين، أبيض اللون، كثير اللحية، بين السواد والصهوبة (٢) أنجل أغينَ أفْوَهَ مليح العين، أقنى الأنف، جَهير الصوت؛ أمه الحُرّة الجليلة، العريقة في الملوك، فاطمة بنت أمير المؤمنين أبي عبد الله نُخبة المُلك، وواسطة العِقْد، وفخر الحَرّم، البعيدة الشَّأو في العزّ والحُرْمَة، وصِلة الرَّعي، وذكر التراث. واتصلت حياتها، ملتَمَسة الرأي، برنامجًا للفوائد، تاريخًا للأنساب، إلى أن توفيت في عهد حفيدها السلطان أبي الحجّاح، رحمها الله، وقد انفت على تسعين من السنين، فكان الحفل في جنازتها، مُوازيًا لمنصبها، ومتروكها، المُفضى إليه خطيرُه، وقلت في رثائها: [الطويل]

نَبيتُ على علم بغائلة الدهر ونركن للدنيا اغترازًا بقهرها ونُمُطل بالعزم الزَّمان سفاهة وتُغْري بها نفسي المطامع والهوى هو الدهر لا يبقى على حَدَثانه وبين الخطوب الطارقات تَفاضُل ألم ترَ أنَّ المجد أَقْوَتْ ربوعُه ولاحَتْ على وجه العلاء كآبة

ونعلم أنَّ الخلق في قَبْضة الدَّهْرِ وحَسْبُك مَن يرجو الوفاء من الغَدْرِ فيومٌ إلى يوم، وشهرٌ إلى شهر ونرفض ما يَبْقى ضَيْعة العُمْرِ جديدٌ ولا ينفك من حادث نُكْرِ كفضل مَن اغتالَتْهُ في رِفْعة القَدْرِ وصوَّح من أذواحه كل مُخْضَرٌ فقطب من بعد الطلاقة والبِشْرِ

وثبت اسمها في الوّفيات من الكتاب المذكور بما نصّه:

«السلطانةُ الحرّة، الطاهرة، فاطمة بنت أمير المسلمين أبي عبد الله ابن أمير المسلمين الغالب بالله، بقيّة نساء الملوك، الحافظة لنظام الإمارة، رعيّا للمتات (٤٠)، وصلةً للحُرْمة، وإسداءً للمعروف، وسَتْرًا للبيوتات، واقتداء بسلفها الصالح، في نزاهة النفس، وعُلُو الهِمَّة، ومتانة الدين، وكشف الحجاب، ونفاذ العزم، واستِشعار الصبر. تُوفِّيت في كفالة حفيدها أمير المسلمين أبي الحجاج، مواصلًا برّها، ملتمسًا دعاءها،

<sup>(</sup>١) في اللمحة: (عدوه الله وعدوه). (٢) في اللمحة: (ثغره).

<sup>(</sup>٣) الصهوبة: هي احمرار الشعر.

<sup>(</sup>٤) المَتات: ما يُمَتُّ به كالحرمة والقرابة. محيط المحيط (متت).

مستفيدًا تجربتها وتاريخها، مباشرًا مُواراتها بمقبرة الجنان، داخل الحمراء، سَحَر يوم الأحد السابع لذي حجة، من عام تسعة وأربعين وسبعمائة».

أولاده: تخلف<sup>(۱)</sup> من الولد أربعة؛ أكبرهم محمد، وليَّ الأمر<sup>(۲)</sup> من بعده، وفَرَج شقيقه التالي له بالسنَّ، المنصرف عن الأندلس بعد مهلك أخيه المذكور، المتقلب في الإيالات، الهالك أخيرًا في سجن قصبة ألمرية عام أحد وخمسين وسبعمائة، مظنونًا به الاغتيال، ثم أخوه أمير المسلمين أبو الحجاج، تغمّده الله برحمته، أقْعَدُ القوم في المُلك، وأبعدُهم أمَدًا في السعادة، ثم إسماعيل أصغرهم سنًا، المُبتلي في زمان<sup>(۱)</sup> الشبيبة في الثُقاف<sup>(٤)</sup> المُخيف مدة أخية، المستقرّ الآن مُوادعًا مَرْفودًا، بقصر المُستَخلص من ظاهر شالُوبانية، وبنتين ثنتين من حَظِيَّته عَلُوة، عقد عليهما أخوهما أبو الحجاج، لرجلين من قرابته.

وزراؤه: وزر<sup>(٥)</sup> له أول أمره القائدُ البُهمة<sup>(٢)</sup> أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الفهري، وبيت هؤلاء القوّاد شهير، ومكانتهم من الملوك النصريين مكينة. أشرك معه في الوزارة الفقيه الوزير أبا الحسن علي بن مسعود بن علي بن مسعود المحاربي، من أعيان الحَضْرة، وذوي النباهة، فجاذب رفيقه حَبْل الخُطّة، ونازعه لباس الحُظوة، حتى ذهب باسمها ومسمّاها. وهلك القائد أبو عبد الله بن أبي الفتح، فخلص له شربها، وسيأتي التعريف بكل على انفراد.

كتابه: كتب (٧) عنه لأول أمره بمالقة، ثم بطريقه إلى غرناطة، وأيامًا يسيرة بها، الفقية الكاتب أبو جعفر بن صَفْوان المتقدّم ذكره. ثم ألقى المقادة إلى كاتب الدولة قبل ، شيخنا أبي الحسن بن الجيّاب فاصل الخُطَّة، وباري القوس، واقتصر عليه إلى آخر أيامه.

قضاته: استَقْضى (<sup>(^)</sup> أخا وزيره، الشيخ الفقيه أبا بكر بن يحيى بن مسعود بن علي، رجل الجزالة، وفَيْصل الحُكْم، فاشتد في إقامة الحكم <sup>(٩)</sup>، وغَلُظ بالشرع، واستعان بالجاه، فخِيفت (١٠) سطوته، واستمر قاضيًا إلى آخر أيامه.

<sup>(</sup>١) النص في اللمحة البدرية (ص ٧٨ ـ ٧٧). (٢) في اللمحة: «ولتي عهده والأمير من بعده».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: «المبتلى زمن شبيبته بالاعتقال». (٤) الثّقاف: الاعتقال. لسان العرب (ثقف).

 <sup>(</sup>٥) النص في اللمحة البدرية (ص ٧٩).
 (٦) كلمة «البهمة» ساقطة في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٧) النص في اللمحة البدرية (ص ٧٩). (٨) النص في اللمحة البدرية (ص ٧٩ ـ ٨٠).

<sup>(</sup>٩) في اللمحة: (الحقّ).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: افخيف، والتصويب من اللمحة البدرية.

رئيس جنده الغربي: الشيخ (١) البُهْمة (٢)، لبابُ قومه، وكبير بيته، أبو سعيد عثمان بن أبي العلاء (٣) إدريس بن عبد الله (٤) بن عبد الحق، مشاركًا له في النعمة، ضاربًا بسهم في المنحة، كثير التجنِّي والدَّالَّة، إلى أن هلك المخلوع، وخلا الجوّ، فكان منه بعض الإقصار.

الملوك على عهده: وأولًا<sup>(٥)</sup> بعُدوة المغرب: كان على عهده من ملوك المغرب السلطان الشهير، جوادُ الملوك، الرَّخب الجنَاب، الكثير الأمل، خِدْن العافية، ومحالف الترفيّة، مُفحم<sup>(٢)</sup> النَّعيم، السعيد على خاصته وعامته، أبو سعيد عثمان بن السلطان الكبير، المجاهد، المُرابط، أبي يوسف<sup>(٧)</sup> بن عبد الحق. وجرت بينه (<sup>٨)</sup> وبينه المراسلات، واتصلت أيامه بالمغرب بعد مهلكه وصدرًا من أيام ولده أبي عبد الله حسبما مرّ<sup>(٩)</sup> عند ذكره.

وبمدينة تِلمُسان، وطن القِبْلة، الأمير أبو حمّو موسى بن عثمان بن يَغُمُراسِن بن زيّان. ثم توفي قتيلًا (۱۰) على عهده بأمر ولده المذكور، واستغرقت أيام ولده المذكور الوالي بعده، إلى أن هلك في صدر أيام أبي الحجاج؛ وجرت بينه وبين الأمير مراسلات وهدايات.

وبمدينة تونس، الشيخ المُتَلَقِّبُ بأمير المؤمنين أبو يحيئ زكريا بن أبي حَفْص المدعو باللِّحياني، المتوقِّب بها على الأمير أبي البقاء خالد بن أبي زكريا بن أبي حفص، وهو كبير، إلَّا أن أبا حفص أكبر سنًا وقدرًا، وقد تملّك تونس تاسع جُمادى الآخرة من عام ظهر له اضطراب مَنْ بها، أحد عشر وسبعمائة، وتم له الأمر. واعتَقَل أبا البقاء بعد خَلْعه، ثم اغتاله في شوّال عام ثلاثة عشر وسبعمائة، ثم رَحَل عن تونس لما ظهر له من اضطراب أمره بها، وتوجّه إلى طرابلس (١١) في وسط عام خمسة عشر (١٦)، واسْتَناب صِهرَهُ الشيخ أبا عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) النص في اللمحة البدرية (ص ٨٠).

<sup>(</sup>٢) البُهْمة: الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى له من شدة بأسه. لسان العرب (بهم).

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: «العلى».

<sup>(</sup>٤) في المصدر نفسه: «عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق».

 <sup>(</sup>٥) النص في اللمحة البدرية (ص ٨٠ ـ ٨٢). وفي الأصل: «وأولاد» والتصويب من اللمحة.

<sup>(</sup>٦) في اللمحة: «ومتبحبح النعيم». (٧) في اللمحة: «أي يوسف يعقوب بن٠٠٠».

 <sup>(</sup>A) في اللمحة: (وجرت بينهما).
 (P) في اللمحة: (يمرًا).

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة: «قتيلًا بأمر ولده على عهده سادس عشر جمادى الثانية من عام ثمانية عشر وسبعمائة».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة: ﴿أَطُرَابِلُسُ ﴾. (١٢) في اللمحة: ﴿وسبعمائة ».

عمر (۱)، ولم يعُد بعدُ إليها. ثم اضطرب أمرُ إفريقية، وتنوّبه (۲) عدة من الملوك الحقصيين، منهم الأمير أبو عبد الله بن أبي عمر (۱) المذكور، وأبو عبد الله بن (۲) اللّحياني، والسلطان أبو بكر بن الأمير أبي زكريا بن الأمير أبي إسحاق، لَبِنة تمامهم، وآخر رجالهم، واستمرّت أيامه إلى أيام ولده الأمير بالأندلس ومعظم أيام ولديه، رحم الله الجميع.

ومن ملوك الروم بقَشتاله؛ كان على عهده مقرونًا بالعهد القريب من ولايته، الطاغية هرانده بن شائجة بن ألهنشة ( $^{(3)}$ ) بن هراندة المجتمعُ له مُلْك قشتالة وليون ( $^{(8)}$ ) وهو المتغلّب على إشبيلية، وقُرطبة، ومُرسية، وجيّان؛ ابن الهنشة  $^{(7)}$  الذي جرت له وعليه هزيمة الأرك ( $^{(8)}$ ) والعِقاب ( $^{(8)}$ )، ابن شائجه بن الهنشة المسمّى إنبرذور، وهو الذي أفرد صهره وزوج بنته بملك برْتقال، إلى أجداد، يخرجنا تقصّي ذكرهم عن الغرض.

ومن ملوك رَغُون<sup>(٩)</sup> من شرق الأندلس، الطّاغية جايمش بن بِطْره بن جايمش الذي تغلب على بَلَنسِية، ابن بِطْرُه بن الهَنْشة (١٠٠)، إلى أجداد عدة كذلك. ثم هلك في أُخريات أيامه، فوُلِّيَ مُلْكَ أرغون (١١) بعده ألهنشة (١٠) بن جايمش إلى أُخريات أيامه.

وببُرتُقال ألهنشة (۱۰) بن يومس (۱۳) بن ألهنشة (۱۰) بن شانجة بن ألهنشة (۱۰) بن شانجة بن ألهونشة (۱۰)، وتسمّى (۱٤) أولًا دُوقًا.

ذكر تصير الأمر إليه: لما وَلِيَ (١٥) الأمر بالأندلس، حرسها الله، السلطان أبو الجيوش نصر بن السلطان أبي عبد الله محمد بن السلطان الغالب بالله أبي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) في اللمحة: اعمران، (٢) في اللمحة: اوتناويه،

 <sup>(</sup>٣) كلمة (بن) ساقطة في اللمحة.
 (٤) في اللمحة: (ألفونش).

<sup>(</sup>٥) في اللمحة: «ملك ليون وقشتالة». (٦) في اللمحة: «ابن الهونش».

<sup>(</sup>٧) كانت وقعة الأرك سنة ٥٩١ هـ بين الموحدين بقيادة الخليفة المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن، وكان النصر فيها للموحدين. البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢١٨ ـ ٢٢١).

<sup>(</sup>٨) كانت وقعة العقاب سنة ٦٠٩ هـ، بين الناصر أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن، وكانت الهزيمة فيها للمسلمين، فكانت السبب في هلاك الأندلس. البيان المغرب \_ قسم الموحدين (ص ٢٦٣).

<sup>(</sup>٩) مملكة رغون: هي نفسها أراغون. (١٠) في اللمحة: «الهونش».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة: ﴿رغونُ ٩٠٠ (١٢) في اللمحة: ﴿آخرُ ٩٠ .

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة: ﴿ ذُونيشٍ ﴾.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: (ويسمو) والتصويب من اللمحة. (١٥) قارن باللمحة البدرية (ص ٨٢ ـ ٨٤).

نصر، يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة، بالهجوم على أخيه أبي عبد الله الزَّمِن المُقْعد، الآمِن في ركن بيته، واغتيال ابن الحكيم وزيره ببابه، والإشادة بخلعه حسبما يأتى في موضعه، استقرّ الأمر على ضعف أخيه، وسارع دِخُلته، فساءت السّيرة لمنافسة الخاصّة، وكان الرئيس الكبير عميدُ القرابة، وعَلَم الدولة أبو سعيد فرج، ابن عمّ السلطان المخلوع، وأخيه الوالي بعده، راسخًا قدمه وعُرْفه، بمثوبة الوارث، ولنظره عن أبيه المُسَوِّغ عن جدّه مالَقَة وما إليها، ولنظره مدينة سَبْتة، المُضافة إلى إيالة المخلوع عن عهد قريب، قد أفرد بها ولده المترجم به، وجميعهم تحت طاعته، وفي زمان انقياد سوغ مديد الدولة، بل مدّ سَرْوِها لِما شاء عزّ وجلّ من احتوائهم في حبل هذا الدايل، يتعقبون على الرئيس الكبير أمورًا تَثِرُّ مخيمة الصدور، وتستدعي فرض الطاعة، وتحتوى على مظنّات مُخلة، واحترسوا صافيات منافعه، وأوعزوا إلى وُلاة الأعمال بالتضييق على رجاله، وصرفوا سُننه عن نظره. ولمّا بادر إلى الحضرة لإعطاء صفقة البَيْعة وتهنئة السلطان نصر عن روحه وابن عمّه، على عادته، داخله بعض أرباب الأمر، مُحذِّرًا، ومُشيرًا بالامتناع ببلده، والدُّعاء لنفسه، ووعده بما وسعه، فاستعجل الانصراف إلى بلده، ولم تمرّ إلَّا برهة، واشتعلت نار الفتنة، وهاجت مراجل الحفيظة، فتلاحق به ولدُه، وأظهر الانفراد والاستعداد في سابع عشر رمضان من هذا العام. وأقام ولده إسماعيل، برسم الملك والسلطان، ورتَّب له ألقاب الملك، ودوَّن ديوان الملك بحسبه، ونازل حَضْرَة أنتَقيرة، وناصبها القتال، فتملَّكها؛ ودخلت مَرْبلَّة في طاعته، وتحرِّك إلى بَلِّش فنازلها، ونصب عليها المجانيق فدانت، فضخُمت الدعوة، ومكنت الجباية، والتفُّ إليه من مساعير الحروب ومَن أجاب. وتحرَّك إلى غرناطة في أول شهر محرم، عام اثني عشر وسبعمائة، ونزل بقرية العَطْشا من مرجها. وبرز السلطان نصر في جيش خشن (١)، مُستجاد العدّة، وافر الرَّجْل (٢)، فكان اللقاء ثالث عشر الشهر، فأظهر الله أقلَّ الفئتين(٢)، وانجرَّت على الجيش الغرناطي الهزيمة، وكبا بالسلطان نصر فرسه في مجرى سقى لبعض الفدن، فنجا بعد لأى ودخل البلد مفلولًا، وانصرف الجيش المالقي ظاهرًا إلى بلده. وطال بالرئيس وولده الأمر وضرَّستها الفتنة، وعظُم احتياجه إلى المال، وكادت تفضحه المُطاولة، وزاحمه الملك بمكْلُف ضخم، فاقتضى ذلك إذعانه إلى الصلح، وإصغاره المهادنة، على سبيله من المقام ببلده، مُسلِّمًا للسلطان في جبايته، جاريةً وطائفةً في رئاسته، وأرزاق جنده، فتمّ ذلك في ربيع الأول من العام المذكور. ثم لَقِحت فتنة في العام

<sup>(</sup>١) في اللمحة: وأخشن، (٢) الرَّجْل: الجنود المشاة.

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: «الطائفتين».

بعده، فعادت جَذِعة، وكانت ثورة الأشياخ في غرناطة في رمضان من العام المذكور هاتفين بخُلُعان السلطان، وطاعة مخلوعهم، وطالبين منه إسلام وزيره خِذْن الروم، المتهم على الإسلام أبي عبد الله(١) بن الحاج. ثم لحق زعماؤهم بمالقة عند اختلال ما أبرموه، فكانت الحركة الثانية لغرناطة بعد أمور اختصرتُها، من استبداد السلطان أبي الوليد بأمره (٢)، والانحطاط في القبض على أبيه، إلى هوى جنده، والتصميم في طلب حقه، فاتصل سيرُه، واحتلَّ بلَوْشة سِرار شوال فتملَّكها. ورحل قافلًا إلى وطنه، طريد كلب الشتاء، وافر الخزانة، واقتضى الرأي الفائل ممّن له النظر الجاش من زعيم شيوخ جندها، اتّهامًا له بالطاغية، فسجنه. ثم بَدَا له في أمره، ثم سرَّحه بعد استدعاء يمينه، فوغُرَت صدور حاشيته، وتبعهم مَن كان على مثل رأيهم، وهو شوكة حادة، فصرفوا الوجوه إلى السلطان المقبل الحظ، المحبوب إليه هوى الملك، بما راعه، ثانيًا من عِنانه بأحواز أرجدونة، إلَّا تثويب داعيهم، فكرَّ إلى المدينة وبرز إليه جيشها، ملتفًا على عبد الحق بن عثمان، فأبلى (٣)، وصدَق الحملة، فكادت تكون الدائرة؛ فلولا ثبوت السلطان لما استقبلت بأسفلهم الحملة، فولوا منهزمين، وتبعهم إلى سور المدينة، وقد خَفَتَ اللَّفيف والغوغاء النَّاعقون(٤) بالخُلعان، الشُّرهون إلى تبديل الدُّعوات، وإلى(٥) تسنّم المآذن والمنارات(٦) والرُّبا. وبرز أهل رَبَض البيّازين، الهافُّون إلى مثل هذه البوارق، إلى شُرَف رَبُوتهم(٧)، كلُّ يشير مستدعيًا إعلانًا بسوء الجِوار، وملل الإيالات، والانحطاط، وبعد التلون والتقلّب، وسآمة العافية؛ شَنْشَنة معروفة في الخَلْق مألوفة. وبودر غلق باب إلبيرة، ففُضّ (^) قفله، ودُخلت المدينة، وجاء (٩) السلطان إلى معقل الحمراء بأهله وذخيرته وخاصّته، وبرز السلطان أبو الوليد بالقصبة القُدْمي تجاهها، بالدار الكبرى المنسوبة لابن المَوْل، يُنفذ الصكوك، ويذيع العفو، ويؤلف الشَّارد، وضعُفت بصائرُ المحصورين، وفَشِلوا على وجود الطعمة، ووفور المال، وتمكُّن المَنَعة، فالتمسوا لهم ولسلطانهم عهدًا نزلوا به، مُنتقلين إلى مدينة وادي آش، في سبيل العِوَض بمال معروف، وذخيرة موصوفة؛ وتمّ ذلك، وخرج السلطان رحمه الله مخلوعًا، ساء به القرار، جانيًا على مُلْكه الأخابيث والأغمار، ليلة الثامن والعشرين من شوّال عام ثلاثة عشر وسبعمائة، واستقرّ بها

<sup>(</sup>١) في اللمحة: «الإسلام محمد ابن الجاج». (٢) في اللمحة: «بنفسه».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: (وأبلى في الدفاع، فكادت تقع به الدبرة لولا ثبوت...».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة: ﴿والناعقونِ﴾. (٥) في اللمحة: ﴿إلى ﴾.

 <sup>(</sup>٦) في اللمحة: ﴿والمنازه﴾.

<sup>(</sup>٨) في اللمحة: (وألجأ). (٩) في اللمحة: (والجأ).

مُوادِعًا مرة، ومُحاربًا أخرى، إلى أن هلك حسبما يأتي ذكره. وخَلا للسلطان (١) الجوّ، وصُرِفَت (٢) إليه المقادة، وأطاعه القاصي والدَّاني، ولم يختلف عليه اثنان، والبقاء الخُلص لله وحده.

مناقبه: اشتد الله الملة. ولقد تُذوكر بين يديه أهل البيت، فبذل في فِذية بعضهم ما يعزّ بذله، ونقل اليه الملة. ولقد تُذوكر بين يديه أهل البيت، فبذل في فِذية بعضهم ما يعزّ بذله، ونقل منهم بعضًا من حِرَف خبيثة، فزعموا أنه رأى رسول الله، على أنه في النوم، فشكر (3) له ذلك. واشتد في إقامة الحدود، وإراقة المُسكِرات، وحظر تجلّي القينات للرجال في الولائم، وقصر طربهن على أجناسهن من الناس، وأخذ يهود الذمة بالتزام سِمة تشهرهم، وشارة تميّزهم، وليوفّى (6) حقهم من المعاملة التي أمر بها الشّارع في الخطاب والطرق (1)، وهي شواشي صُفْر.

ولقد حدَّث مَن يخفُ حديثه، من الشيوخ أُولي المجانة والدُّعابة، قال: كنّا عاكفين على راح، وبرأسي شاشيّة ملف حمراء، فحاول أصحابي إنامتي، حتى أمكن ذلك، وبادروا إلى رِقاع من ثوب أصفر، فصنعوا منها شاشية، ووضعوها في رأسي، مكان شاشيتي، وأيقظوني، فقمت لشأني، وقد هيّنوا ثمنًا لشراء بَقْل وفاكهة، وجهّزوني لشرائه، فخرجت حتى أتيت دكان السوق، فساومته، فلمّا نظر إليّ قال لصاحبه: جزى الله هذا السلطان خيرًا، والله لقد كنت أبادر هذا اللّعين بالسلام عند لقائه، أظنّه مُسْلمًا، وبصق عليّ؛ فَهَمَمْت أن أُوقع به، ثم فَطِنتُ للحِلية، فانتزعتُها، وبادرت فأوسعتُهم ذمًا، وعَظُم خجلي، وسبقني إليهم عين لهم عليّ، فكاد الضحك يُهلكهم عند دخولي. ومناقبه كثيرة.

جهاده وبعض الأحداث في مدته: والتأثت (٧) الأمور، لأول مدته، فَجَرَت على جيشه بمظاهرة جيش المخلوع لجيش الرُّوم، الهزيمة الشنيعة، بوادي فُرْتونة؛ أوقع بهم الطاغية بطره، كافل ملك الروم، المُمَلك صغيرًا على عهد أبيه، وعمّه الذَّابَ عنه، ففشا في الأعلام القتل، وذلك في صفر من عام ستة عشر وسبعمائة، وظهر العدو بعدها فغلب على حصن شتمانس (٨) وحصن بجيج (٩)، وحصن طشكر،

<sup>(</sup>١) في اللمحة: اللسلطان أبي الوليد، (٢) في اللمحة: اوضُربتُ،

<sup>(</sup>٣) النَّص في اللمحة البدرية (ص ٨٤). (٤) في اللمحة: «يشكر».

 <sup>(</sup>٥) في اللمتّة: (ليوفوا».
 (١) في اللمتة: (في الطرق والخطاب».

<sup>(</sup>٧) النّص في اللمحة البدرية (ص ٨٤ ـ ٨٥).

 <sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: (وظهر العدو بعدها على حصن قنبل وحصن متمانس).

<sup>(</sup>٩) في المصدر نفسه: ﴿وحصن نجيحٍ﴾.

وثغر<sup>(۱)</sup> رُوط. ثم صرفت المطامع عزمه إلى الحضرة، فقصد مَرْجها، وكفّ الله عاديته، وقمَعه، ونصر الإسلام عليه، ودالت للدين عليه الهزيمة العظمى بالمرج من ظاهر غرناطة على بريد منها، واستولى على محلّته (۱) النّهب، وعلى فرسانه ورجاله القتل، وعظم الفتح، وبَهَرَ الصنع وطار الذكر، وثاب السّعد. وكانت الوقيعة سادس جُمادى الأولى من عام تسعة عشر وسبعمائة، وفي ذلك يقول كاتبه شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب:

الحَمْدُ حقَّ الحمد للرحمان ومُكيِّف الصنع الكريم ودافعُ ال في كل أمر للمُهَيْمِن حكمة

كافي العدو وناصر الإيمان خُطُب العظيم وواهب الإحسان أغيت على الأفكار والأذهان

واستقرّ مَلكهم القتيل بأيدي المسلمين بعد فرارهم، فجعل في تابوت خشب، ونُصب بالسور المُنازل من الحمراء يسار الداخل بباب يعقوب من أبوابها، إذاعةً للشُهرة، وتثبتًا لتخليد الفخر.

ومن الغريب أبني في هذه الأيام بعد خمسين سنة تمامًا (٣)، تفقدت ذلك المكان في بعض ما أباشره، أيام نيابتي عن السلطان بدار مُلْكه على عادتي، فألفيته قد علا عليه كوم من الحجارة، رجم الصبيان إياه، فظهر لي تجديد الإشادة به، والاستفتاح بوقوع مثله، ولمّا كُشِفَ عن الرّمة لتُنقل إلى وعاء ثانٍ، ألفي بعَظْم القَطَن (٤) العريض منها سنانٌ مُرْهب ثبت في العظم، انتزُع منه، وقد غالبتني الرقّة والإجهاش، وقلت اللّهم ادّخر رضوانك لمَن أودع في هذه الرّمة الطاغية، سنان جهادك إلى اليوم، وأثبنه وارفع درجته، إنك أهل لذلك.

رجع  $^{(a)}$ : واستقامت الأيام، وهلك المخلوع، فصفا الجو، واتّحدت الكلمة، وأمكن الجهاد، فتحرّك في شهر  $^{(7)}$  رجب من عام أربعة وعشرين وسبعمائة، وأعمل القصد  $^{(V)}$  إلى بلاد العدو، ونازل حصن إشْكر  $^{(\Lambda)}$ ، الشّجى المعترض  $^{(P)}$  في حلق

<sup>(</sup>١) في المصدر نفسه: قوحصن رُوطًا. (٢) في المصدر نفسه: «محلاته».

<sup>(</sup>٣) أي بعد خمسين سنة من تاريخ وقيعة وادي فرتونة من عام ٧١٩ هـ، وهو ما يوافق سنة ٧٦٩ هـ.

<sup>(</sup>٤) عظم القطن: عظم ما انحدر من ظهر الإنسان واستوى. محيط المحيط (قطن).

<sup>(</sup>٥) النص في اللمحة البدرية (ص ٨٥). (٦) كلمة «شهر» غير واردة في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٧) في اللمحة: «الحركة».

 <sup>(</sup>٨) إشكر: بالإسبانية Huescar، وهي من مدن غرناطة. مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر
 (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٩) في اللمحة: «المتعرض).

بَسْطة، فأخذ بمُخَنَّقه (۱)، ونشر الحرب عليه (۲)، ورمى بالآلة العظمى المتخذة بالنفط كرة حديد مُحماة طاق (۲) البرج المنيع من معقله، فاندفعت يتطاير شررها، واستقرت بين محصوريه، فعاثت عياث الصواعق السملوية، فألقى الله الرعب في قلوبهم، وأتوا بأيديهم، ونزلوا قسرًا على حكمه في الرابع والعشرين من الشهر، وأقام بظاهره، فصيره دار جهاد، وعمل في خندقه بيده، وانصرف، فكانت غَزاة جمّة البركة عظمت بها على الشرق الجَدْوى، وأنشد الشعراء في هذه الوجهة قصائد أشادت بفضلها، وشهرت من ذكرها، فمن ذلك عن كاتب سرّه (۱) قوله (۱): [الكامل]

أمّا مَداكَ فغاية لم تُلْحَقُ (٦) أَغْيَتْ على غرّ الجياد السُّبّقُ (٧)

ورفع إليه شيخنا الحكيم أبو زكريا بن هُذيل، قصيدة أولها (٨): [الطويل]

بحيث القباب(٩) الحُمْر والأسَدُ الوَرْدُ كتائبُ سكانُ السماءِ لها جُنْدُ

أنشدني منها في وصف النفط قوله:

وظنّوا بأنّ الصَّغق (۱۰) والرَّعْدَ في السما عبالله في السما هُرْمُسٌ بها مهنّدة (۱۱) تأتي الجبالَ فَتَنْهَدُ الله إنها الدنيا تريك عجائبًا وما في القوى منها فلا بُدّ أن يَبْدو

وفي (۱۲) العاشر لشهر رجب من عام خمسة وعشرين وسبعمائة، تحرّك للغزو (۱۲) بعد أخذ الأُهبَة والاستكثار والاجتهاد للمطوعة، وقصد مدينة مَرْتُش العظيمة الساحة، الطيبة البقعة، فأضرَب بها المحلّات وكان القصد (۱٤) إجمام الناس، فصوّب (۱۵) الحشود ووجّهها إلى ما بها من بَحْر (۱۲) الكروم والملتفّات، وأدواح

فاشرخ بسعدك كل معنى مشكل وافتخ بسيفك كل باب مغلق

<sup>(</sup>١) في اللمحة: ابمخنقها». (٢) في اللمحة: «عليها».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: (طاقة).

<sup>(</sup>٤) كاتب سرّه: هو الحكيم أبو زكريا بن هذيل كما جاء في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٥) البيت في اللمحة البدرية (ص ٨٦). (٦) في اللمحة البدرية: «لم تسبق».

<sup>(</sup>٧) جاء في اللمحة البدرية بعد هذا البيت، البيت التالي:

<sup>(</sup>٨) الأبيات في اللمحة البدرية (ص ٨٥).(٩) في اللمحة: «البنود».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة: «بأن الرعد والصعق...». (١١) في اللمحة: «مهندمة».

<sup>(</sup>١٢) النص في اللمحة البدرية (ص ٨٦).

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة: ﴿إِلَى الغزو، وأَخذَ الأهبة...».

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة: «قصده». (١٥) في اللمحة: «قصرفت».

<sup>(</sup>١٦) في اللمحة: اشكرا.

الأشجار، فأمعنوا في إفسادها، وبرز حاميتها، فناشبت الناس القتال، فحَمِيت النفوس، وأريد منعُ الناس، فأعيا أمرهم وسال منهم البحر، فتعلّقوا بالأسوار، وقيل للسلطان: بادر بالركوب، فقد دُخِل الرَّبض<sup>(۱)</sup>، فركب ووقف بإزائها، فدخل البلد<sup>(۱)</sup> عَنُوة، واعتصم أهله بالقصّبة، فدُخلت أيضًا القصبة عنوة، وانطلقت أيدي الغوغاء على مَن بها من ذَكَرٍ وأُنثى كبيرًا أو صغيرًا<sup>(۳)</sup>، فساءت القَتْلة، وقبُحت الأحدوثة، ورُفِعَت من الغد آكام من الجثث صَعِدَ ذُراها المؤذّنون، وقَفَل إلى غرناطة بنصر لا كفاء (٤) له، فكان (٥) دخوله من هذه الغزاة في الرابع والعشرين لرجب المذكور.

وفاته: ولما<sup>(۲)</sup> فصل من مُرْتُش نقم على أحد الرؤساء من قرابته، وهر ابن عمّه محمد بن إسماعيل، المعروف بصاحب الجزيرة، أمْرًا تقرَّعه عليه، وبالغ في الإهمال له (۷)، وتوعَّده بما أثار حفيظته، فأقدم عليه بالفَتْكة الشَّنعاء التي ارتكبها منه بباب قصره، بين عبيده وأرباب دولته (۸)، آمنَ ما كان سربًا، وأعزَّ سلطانًا (۹) وجُندًا؛ وذلك يوم الاثنين ثالث يوم من دخوله من مرتُش، بعد أن عاهد في الأمر جُملة من القرابة والخدّام، فوثب به، وهو مجتاز بين السماطين من ناسه إلى مجلس (۱۱) كان يجلس فيه للناس، فاعتنقه وانتضى (۱۱) خنجرًا كان ملصقًا في ذراعه، فأصابه بجراحات ثلاث؛ إحداهن في عنقه، بأعلى تَرْقُوته، فخرَّ صريعًا. وصاح بكرّ وزيره، فعمّته سيوف الحاضرين من أصحاب الفاتك، ووقعت الرَّجَّة، وسُلّت السيوف، وتشاغل كلّ بمَن يليه، واستُخلص السلطان من يديه، وجيلَ بينه وبينه؛ وحين تشاغل القوم بمَن يليه، واستُخلص السلطان وظنَّ أنه قد أفلت جريحًا، فوقع البُهت، وبادروا الفرار، فسُدّت المذاهب، فَقُتلوا حيث وُجدوا. وأخذت الظَّنَة قومًا من أبريائهم، فامتُحنوا (۱۲)، ونهب (۱۳) الغوغاء دورهم، وعُلَقَتْ بالجدران أشلاؤهم، وكان يومًا فامتُحنوا (۱۲)، ونهب (۱۳) الغوغاء دورهم، وعُلَقَتْ بالجدران أشلاؤهم، وكان يومًا عصيبًا، واختُمل السلطان إلى بعض دور قصره، وبه صُبابة روح، أشبه عصيبًا، وموقفًا صعبًا، واختُمل السلطان إلى بعض دور قصره، وبه صُبابة روح، أشبه

<sup>(</sup>١) في اللمحة: «البلد». (٢) في اللمحة: «الحصن».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: اصغير أو كبيرًا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿لا كَفا والتصويب من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٥) في اللمحة: (وكان). (٦) النص في اللمحة البدرية (ص ٨٧ ـ ٨٨).

<sup>(</sup>٧) في اللمحة: ﴿وَيَالَغُ فِي تَأْنِيهِ، وَتُوعُده...».

 <sup>(</sup>A) قوله: (وأرباب دولته) ساقط في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٩) في اللمحة: ﴿وَأَعَزُّ نَفْرًا وَأَمَكُنُّ امْتَنَاعًا، غَدُوة يُومُ الاثنين الثالث من يوم دخوله...٥.

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة: ﴿ إِلَى مجلس القعود الخاص، فاعتنقه. . . ٧.

<sup>(</sup>١١) في اللمحة: ﴿ وسلُّ عَلَى اللَّهُ حَدَّ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا ال

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة: ﴿ونهبتُۥ

شيء بالعدم، للُزُوق العمامة بفوهة شريانه المبتور، ففاض لحينه بنفس زوال العمامة، رحمه الله.

وكان من أخذ البيعة لولده الأمير أبي عبد الله من بعده، ما هو معروف في موضعه. ودفن غَلَس ليلة (١) الثلاثاء، ثاني يوم وفاته، بروضة الجنة (٢) من قصره، إلى جانب جدّه؛ وتنوهي الاحتفال بقبره نقشًا، وتخريمًا (٣)، وإحكامًا، وحَلْيًا، وتمويهًا، يشقّ على الوصف، وكُتب بإزاء رأسه في لوح الرخام ما نصّه، من كلام شيخنا، بعد سطر الافتتاح:

«هذا قبر السلطان الشهيد، فتّاح الأمصار، وناصر ملّة المصطفى المختار، ومحيي سبيل آبائه الأنصار، الإمام العادل، الهمام الباسل، صاحب الحرب والمحراب، الطاهر الأنساب والأثواب، أسعد الملوك دولة، وأمضاهم في ذات الله صوّلة، سيف الجهاد، ونور البلاد الحسام (٥) المسلول في نصرة الإيمان، والفؤاد المعمور بخشية الرحمان، المجاهد في سبيل الله، المنصور بفضل الله، أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن الهمام الأعلى الطاهر الذات والفخار (٦)، الكريم المآثر والآثار، كبير الإمامة النصرية، وعماد الدولة الغالبية، المقدّس، المرحوم أبي سعيد فرج، ابن عَلَم الأعلام، وحامي حمى الإسلام، صِنْو الإمام الغالب، وظهيره (٧) العليّ المراتب، المقدّس، المرحوم أبي الوليد إسماعيل بن نصر، قدّس الله روحه الطيّب، وأفاض عليها (٨) غيث رحمته الصيّب، ونفعه بالجهاد والشهادة، وحباه (٩) بالحسنى والزيادة، جاهد في سبيل الله حقّ الجهاد، وصنع له في فتح البلاد، وقتل كبار والزيادة، جاهد في سبيل الله حقّ الجهاد، وصنع له في فتح البلاد، وقتل كبار الأعاد (١٠)، ما يجده مذخورًا يوم التناد، إلى أن قضى الله بحضور أجَله، فختم عمره بخير عمله، وقبَضه إلى ما أعدّ له من كرامته وثوابه، وغبار الجهاد طيّ أثوابه، فاستشهد (١١) رحمه الله شهادة أثبتت له في الشهداء من الملوك قدّمًا، ورفعت له في فاستشهد السعادة عَلَمًا.

<sup>(</sup>١) في اللمحة: «ليلة يوم الثلاثاء». (٢) في اللمحة: «الجنان».

 <sup>(</sup>٣) في اللمحة: (وتنجيدًا).
 (٤) في اللمحة: (يشذّ عن الوصف).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ذي الحسام» والتصويب من اللمحة.

<sup>(</sup>٦) في اللمحة: ﴿وَالنُّجَارِ﴾.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وظهيره المقدس العلي...» والتصويب من اللمحة.

<sup>(</sup>٨) في اللمحة: (عليه). (٩) في الأصل: (وحيّاه) والتصويب من اللمحة.

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة: (كبار ملوك الأعاد». (١١) في اللمحة: (استشهد».

"وُلِدَ رضي الله عنه، في الساعة المباركة بين يَدَي الصبح من يوم الجمعة سابع عشر شوّال(۱) عام سبعة وسبعين وستمائة، وبويع يوم الخميس السابع والعشرين لشهر لشوّال عام ثلاثة عشر وسبعمائة، واستشهد في يوم الاثنين السادس والعشرين لشهر رجب(۲) عام خمسة وعشرين وسبعمائة. فسبحان الملك الحق، الباقي بعد فناء الخلق».

وبعده من جهة اللوح الأخير (٣): [البسيط]

تخصُّ قَبْرُكَ يا خَيْرَ السلاطين قبرٌ به من بني نصر إمامُ هدى أبو الوليد، وما أدراك من ملكِ سلطانِ عدلِ وبأسِ غالبٍ وندى شرف لله ما قد طواه الموت من شرف ومن لسانِ بذكر الله منطلق أما الجهادُ فقد أحيا معالمه فكم فتوح له تُزهى(٤) المنابرُ من مجاهدٌ نالَ من فضل الشهادة ما قضى كعثمانَ في الشهر الحرام ضُحّى في عارضيه غبار الغزو تمسحه في عارضيه غبار الغزو تمسحه يُسقى بها عين تسنيم(٥)، وقاتُله تبكي البلادُ عليه والعباد معًا لكنسه حكم ربً لا مَردً له فرحمة الله ربً العالمين على

تحية كالصبا مَرَّت بدارينِ عالي المراتب في الدنيا وفي الدينِ مستنصرِ واثتي بالله مأمونِ وفضل تقوى وأخلاقِ مَيامين وسرٌ مجدٍ بهذا اللحد مدفونِ ومن فؤادِ بحبُ الله مسكونِ وقام منه بمَفروض ومَسْنون عُجب بهن وأوراقُ الدواوينِ عُجبي عليه بأجر غير ممنونِ يُخبي عليه بأجر غير ممنونِ وفاة مستشهد في الدار مطعونِ في جنّة الخلدِ أيدي حورها العينِ في جنّة الخلدِ أيدي حورها العينِ مُردَّد بين زَقَّومٍ وخسيلينِ فالمره الجزم بين الكاف والنونِ فأمره الجزم بين الكاف والنونِ سلطان عدلٍ بهذا القبر مدفونِ سلطان عدلٍ بهذا القبر مدفونِ

بعض ما رُثِيَ به: وعَظُمَتْ (٢) فيه فجيعةُ المسلمين لما ثَكلوا من جهاده وعزمه، وبَلَوْه من سعده وعزّ (٧) نصره، فكثرت فيه المراثي، وتراهنت (٨) في شَجْوِه القرائح، وبكاه الغادي والرائح. فمن المراثي التي أُنشِدَت على قبره، قول كاتبه شيخنا

<sup>(</sup>١) في اللمحة: «شهر شوّال». (٢) في اللمحة: «رجب الفرد».

<sup>(</sup>٣) القّصيدة في اللمحة البدرية (ص ٨٨ ـ ٨٩). (٤) في الأصل: «تزهو» والتصويب من اللمحة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تسليم» والتصويب من اللمحة. (٦) النص في اللمحة البدرية (ص ٨٩).

<sup>(</sup>٧) في اللمحة: «وعزّة».(٨) في اللمحة: «وتراهقت».

أبي الحسن بن الجيَّاب (١١): [الطويل]

أيا عَبرة العين امْزُجي الدَّمْعَ بالدَّم ويا قلبُ ذُبُ وَجُدًا وغمًا ولَوْعةً ويا سلوة الأيّام لا كنتِ فابعدي وصخ بأناة الصبر سُخفًا تأخرى ولِمْ لا وشَمْسُ الملك والمجد والهُدي ثوَى بين أطباق الثرى رهن غُربة على مَلِك الإسلام فاسمَح بزَفْرَةِ على عَلَم الأعلام والقمر الذي على أؤحد الأملاك غير منازع ومَنْ مثل إسماعيل نورٌ لمُهتَدِ وما مثل إسماعيل للبأس والندى وما مثلُ إسماعيل للحرب يُجْتَنى وما مثل إسماعيل سَهْمُ سعادةٍ شهيد سعيد صبّحته شهادة أتبت وغُبار الغَزْو طي ثيابه فتبا لدار لايدوم نعيمها ولا أنسها إلا رهين بوخشة فيا من يرى الدنيا مُجاجة نَحْلَة فمن شام منها اليوم برق تبسم فضاحكُها باكٍ وجَذْلانُها شج وسراؤها تنفنى وضراؤها معا سَطَتْ بملوك الأرض من بعد آدم فكم من قصير قصرت شأو عُمْره وكم كسرت كسرى وفضّت جيوشه ولو أنها ترعى إمام هداية لأعْفَتْ

ويا زفرة الحزن اخْكُمي وتحكَّمي فإنّ الأسى فَرْضٌ على كل مُسلم إلى حيث ألقتْ رحلها أمُّ قشعمً وقل لشكاة الحزن أهلًا تَقَدَّمي وفَتّاح أبواب النّهدى والتكرّم وحيدًا وأضمَتْه الليالي بأسهم تُـساقـط درًا بـيـن فَـذُ وتَـوْأُمَ تجلى بوجه العصر غُرّة أدهم أصالة أعراق وفضل تقدم وبشرى لمكروب وعفؤ لمجرم لإصراخ مذعبور وإغناء معدم به الفتحُ من غَرس القَنا المُتَحَطَّمُ أصاب به الإسلام شاكلة الدم تبواً منها في الخلود التنعم ظهيرُ أمانِ من دخان جَهَنَّمَ فما عِرْسُها إلَّا طليعة مأتم ولا شَهْدُها إلَّا مشُوبٌ بعلقمَ ألا فاعتبرها فهي نَبْتة أرْقَم ففى الغد تلقاه بوجه جهنم وطالعتها هاو ومبيصرها عم فكلتاهما طيفُ الخيال المُسَلَّم تُبَدُّد منهمُ كلَّ شَمْلِ مُنظمُ فخر صريعا لليدين وللفم فلم تَحْمِه منها كتائبُ رستُم عليًّا من حُسام ابن مُلْجَم (٢)

<sup>(</sup>١) ورد منها في اللمحة البدرية فقط البيتان الأول والثاني.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمان بن ملجم المرادي، قاتل الإمام علي بن أبي طالب.

فقدس من مُستَسْلم ومُسلّم

وما قَتلَتْ عثمان في جَوْف داره وما أمكَنَتْ فيروز(١) من عُمر الرِّضى فَهدَّتْ من الإسلام أرفع مَعْلم

إلى آخرها. وتضمن إجمالَ ما ذكر من ذلك، التاريخُ المُسمّى بـ «قطع السلوك»(٢) المنظوم رجزًا من تأليفي بما نصه: [الرجز]

> وعندما خيف انتثار السلك تدارك الأمر الإمام الطاهر وهبو أببو البولييد إستماعيل ابن الرئيس الماجد الهمام وجده صنو الإمام الغالب فقاد من مالقة الجنودا وعاد نصر بمدى حمرائه فخلع الأمر وألقى باليد وسار في الليل إلى وادى الأشي ولم يرل فيها إلى أن ماتا واتست الأمر وقر التملك

ووزر السروم وزيسر السمسلك فعالج الدار طبيبٌ ماهر والشمس لا يفقدها دليل فَرْدُ السعالا وعلم الأعالم مناقب كالشهب الثواقب ونهسر الأعلام والبنودا أتسى وأمسر الله مسن ورائسه من بعد عهد موثّق مؤكّد والملك لله يعز من يَشَا وطئق الدنيا بها بتاتا وربما جر الحياة الهلك

ومن الرجز المذكور في وصف جهاده ومقتله: [الرجز]

وكان يوم المرج في دولته وفتح المعاقل المنيعة وانتبه الدهر له من نومه بكى عليه الحرب والمحراب

ففرق الأعداء من صولته وابتهجت بعدله الشريعة على يدي طائفة من قومه ونبديته النشم البعراب

#### إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر (٣)

السلطان الذي احتال على أخيه، المتوتّب على ملكه، يكنى أبا الوليد.

<sup>(</sup>١) هو أبو لؤلؤة فيروز قاتل الخليفة عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) هو اسم كتاب ابن الخطيب: «رقم الحلل في نظم الدول».

<sup>(</sup>٣) معظم هذه الترجمة ورد في اللمحة البدرية (ص ١٢٦ ـ ١٢٩).

حاله: كان صبيًا كما اجتمع وجهه، بادنًا (١) دمِثَ الخلق، ليِّن الجانب، شديد البياض، كثيف الحاشية، متصلًا بالجفوة، لطول الحَجْبة، وبُعْد التمرّن والحُنْكة، غُرًّا، فاقدًا لحُسْن الأدب، عريقةً ألفاظه في العُجمة. تصيَّر الأمر إلى أخيه السلطان خيرتهم ولُباب بيتهم، يوم قتل أبوهما؛ وله مِزيَة السِّنِّ والرَّجاحة والسكني بمحل وفاة الأب؛ فأبقى عليه، وأسكنه بعض القصور لِصْقَه، ولم يضايق أُمَّه فيما استأثرت به من بيت المال، إذ كان إقليدُه في يدها، وبيضاؤه وصفراؤه في حكمها، ورفّه مُتَبَوَّأه، واستدعى له ولأخيه المعلم الذي كان السبب في إفاتة إرماقهما، وإعدام حياتهما، الشيخ السُّفلة محمد البطروجي البائِس، فردّ ذلك السِّرب، فاستمرّت أيام احتجابه وانتظاره على قصره، إلى رمضان من عام ستين وسبعمائة. وحرّك سماسرة الفتنة له ولأمّه جواز الطمع في المُلْك، ودندنوا لها حتى رقَصَت على إيقاعهم، وخَفَّتْ إلى مواعدهم، وشمّروا إلى خلاص الأمر؛ وأحام الوثبة صِهرُه الرئيس أبو عبد الله، حِلف الشؤم زوج أُخته، محمد بن إسماعيل، الشهير الكائنة، المذكور في موضعه من حرف الميم، فسيَّرت إليه أمُّه المال، فبتُّه في الدعرة والشرار، حتى تمّ غرضه، واقتحم القلعة من بعض أسوارها عند البالية، وقد هُدِمَ منها شيء في سبيل إصلاحه، ليلة الأربعاء الثامن والعشرين لرمضان من عام ستين وسبعمائة؛ والسلطان ليلتئذ غير حالّ بها، فملؤوها لَجبًا ولَغطًا وصراخًا وهَوْلًا وتَنْويرًا، في جُملة تناهز المائة؛ وانضاف إليهم أخوانُ رأيهم من حُرَّاسها وسكانها؛ فألبس الناس، وسُقِط في أيديهم. وأهدى الليل فتكتة هائلة، وأدَّاها شنيعة، فاقتصر كل على النظر لنفسه، وانقسموا فرقتين؛ قصدت إحداهما دار كبير الدولة، وقَيُّوم التَّفويض، وشيخ رجال الملك رضوان، المستبدُّ بإحالة كورتها، الشيخ الذُّهول، معزوز القدر، ورائب النَّكتة، ومُعود الإقالة، وجرَّار رَسَن الأطواد، وطول الإملا، الماشي على خدِّ الدنيا، المغضوض البصر عن النَّظر، المستهين بكل سَبَّة وحيّة تسعى، المعوّل على نظره، وقوة سَعْده وإجابة دعوته، مع كونه نسيج وحده في عفافه وديانته، ورضى الناس به، وسقوط منافستهم من أجله، ومُأويهم على مولَّ لفظه، وبساط معاملته، وصحة عقده. فعالجوا بابه طويلًا وتولُّجوا داره، وقتلوه بين أهله وولده.

وقصدت الأخرى دار الأمير المترجم به ومعها صهره، فأخرجوه، وأركبوه على فرس، راعِد الفرائض، ممتقع اللون، مختلط القول، تحفّ به داياته بين مُوَلُولةٍ،

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية (ص ١٢٦): قبدينًا».

وتافِلةٍ ومعوَّدة، قد جعلوا به سيفًا مُضلتًا على سبيل اللّواعب بالنّصول والرّواقص، في مدارج اللهو؛ واستُخرجت طبول الملك فقرعت، وقيدت الخيل من مرابطها فرُكِبَت، وقصدت الخزائن السلاحية فقُرقت، وتمّ الأمر، وحلّ من الريب على دار الإمارة القصد، وخرجت الكتب إلى البلاد والقواعد، فالتقت باليد أُمهاتها لقطع مَن بها من أُولي الأمانة، بتمام الأمر، وهلاك السلطان، فتمّ له الأمر، وبادر أخوه السلطان لحينه لظهر سابق كان مرتبطًا عند مَجرً له من الجنّة لصق القلعة، فاستأجر الليل، ووافق الحزم، فاستقرّ بوادي آش، وكان أملك بها، ونازلته المحلّات، وأخذ بمخنّقه الحصص، واستُنصرت لمنازلته الناس، وأعملت الجيل؛ وتأذّن الله بثبوت بقدمه، وانتقاله إلى مَلِك المغرب صبح عيد النحر من العام المذكور؛ إلى أن أعاد الله أمره وردّ عليه حقّه، وتولّى بعد الياس جبْره، حسبما يُذكّر في موضعه، إن

وخلا الجو لهذا الأمير المضعوف، واستولى على أريكة المُلك الأغمار وأُولو البطالة، وأولياء صهره الرئيس، خاطبها له ابتداء ثم ناقلها إلى نفسه انتهاء، وحاملها إلى غايته دَرَجًا، وإلى إعاقته سُلَّمًا؛ وهو ما هو من غشَّ الحبيب، وسوء العقد، ودَخُل السريرة، واستيطان المكروه، فأغرى منه بالعهد نفسًا مطاوعةً للشهوة، متبرِّمة بالامتحان والخَلْوة، بريَّة من نور العلم وتهذيب الحكمة، ناشئة بين أخابيث القسوة، جانيةً أماني الشهوة والمخالفة، مضادّة للفلاح، حايدة عن سبيل النجاة، بمحل اغتراب عن النُّصحاء، وانتباذ عن مقاعد الأحرار؛ فجرى طَلْق الجموح في التخلُّف، حتى كبا لِفيه ويديه، وأعان نُسمة السوء الرئيس على نفسه؛ وقد كان اصطنع الرجال، واستركب أولى البسالة، وأسالف الدّعرة؛ واختص في سبيل خدمته والذبّ عنه، بالبؤساء والمساعير، يُشركهم في الأكلة، ويصافيهم النعمة. وأظلم ما بينهما، فحذِرَ كلِّ جانب أخيه، إلَّا أن المهين كا أضعف من أن يستأثر بخطة المعالجة، ويهتدي إلى سبيل الحزم. وفي عشى يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شعبان، شارفه من مَكمن غدره الرِّحب بجوار قصره، وارتبط به الخيل واستكثر من الحاشية، وأخفى المساعير، وداخل المَوْروري المشؤوم على الدولة، فبادر رجاله سدّ الأبواب، وانخرط في جملة أوباشه من باب السلطان، من الرَّجْل لنظر ممالئه في العناء، وعونه على الهول الموروري، فأحاط به، وقد بادر الاعتصام بالمصنع ثاني الصرح المنسوب إلى هامان سموًا ونفالًا في السُّكاك(١) وسعة ذرع. وبعدما رقى وصرخ بالناس،

<sup>(</sup>١) الشَّكاك: الهواء الملاقى عنان السماء، والسماء. محيط المحيط (سكك).

يناشدهم الذّمام، فخفّ إليه منهم الكثير، وتراكموا بالطريق تحته، وتولّى استنزاله عن سويّه مملوك أبيه، العِلْج المخذول عبّاد، وقد تحصّل في قبضته الغادر، فَقَتل له في الغارب والذّروة، ووعده الحياة، فنزل عن أمان فُسحة الغَدْر الصَّراح، والوفاء المُسْتباح. ولحين استهاله، أمر نقله إلى المُطْبَق، فقِيد مُختبلًا كثير الضراعة، إلى الأرِيّ (١) لصِق قصره، وتعاورَتْه السيوف، وألجق به صغيره قيس، استُخرج من بعض الخزائن، وقد جَهَدت أمّه في إخفائه؛ فمضى لسبيله، وطُرح رأسه على الرّعاع المُجيبين لندائه، فانفضوا لحينه، وبقي مطروحًا موارى بحِلْس (٢) دابّة من دواب الظهر، إلى يوم بعده، فوُورِيَ هو وأخوه بمقربة من مدفن أبيهما، فكان من أمرهما عبرة. وقد استوفى ذلك الكتاب المسمى بـ «نُفاضة الجراب» من تأليفنا.

وزراء دولته: قَدِّم للوزارة عشية (٣) يوم ولايته، محمد بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري، بطالع الشؤم، ونَعْبة النحس. عهد بالطبيب الإسرائيلي الحبري العظيم المهارة في الفن النجومي، إبراهيم بن زَرْزار، يتطاير بتلك الولاية بكُوْن النَّحس الأعظم في درجة طالعها، جِذْوًا انفرد بنَحْز أديمِه الجهَّالةُ، المعدودون في البّهم والهَمَج، الذين لا يعبأ الله بهم؛ فكان الخبر وفوق الخبر، فلم يُرَ في الأندلس وزارةٌ أثقل وطأة، ولا أخبث عهدًا، ولا أعظم شَرَهًا، ولا أكثر حَجْرًا منها. ثم كانت عاقبتهما أنهما في النار خالدان فيها، وذلك جزاء الظالمين من رجل حَبَرْكي(٤)، كَمِد اللون، تنطِف سحنتهُ مرَّةً وسُمًّا، غائر العين، مطأطىء الرأس، طُرِفٌ في الحقد والطمع وعيّ المنطق وجمود الكفّ، معدنٌ من معادن الجهل، مثلٌ في الخيانة؛ تناول الأمر مُزاحمًا فيه بالرئيس المتوتِّب، وابن عمّ نفسه، الغادر، الضخم الجرارة، بالوَعَث المهين، وثور النقل، وثعبان الفواكه، وصاعقة الأخونة(٥)، ووكيل الدولة المنحطّ عن خلالهم بالأُبُوَّة والنشأة؛ فجرت أمورها أسوأ مجاريها، إلى أن كان ما أذِنَ الله به، من مداخلة الرئيس الغادر، على قتل أميره المسكين المَهين، مقلَّده أنوَه الرَّتب، وتاركه وخطة الخيانة؛ ثم أخذه الأخذَة الرابية بيد من أمدُّهُ في الغيّ، وظاهره في الخزي؛ فجعله نكالًا لما بين يديه وما خلْفَه، وموعظةً للمتَّقين، حسبما يأتي في اسمه، بحول الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الأريّ: محبس الدواب. لسان العرب (أري).

<sup>(</sup>٢) الحِلْس: كساء تُجلِّل به الدابَّة تحت البردعة. لسان العرب (حلس).

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية (ص ١٢٧): «عشيّ».

<sup>(</sup>٤) الحَبَرْكي: الغليظ الرقبة والضعيف الرُّجلين كأنه مقعد لضعفهما. لسان العرب (حبرك).

<sup>(</sup>٥) الأخونة: جمع خِوان وهو المائدة. لسان العرب (خون).

كاتبه: واستعمل في الكتابة صاحبنا الرجل الأخرق، الطُوال، الأهوج، البريّ من الخلال الحميدة، إلّا ما كان من وَسَط الخط وسوقيّ السجع، والدرك الأسفل من النظم، عبد الحق<sup>(۱)</sup> بن محمد بن عطية المحاربي، الآتي ذكره<sup>(۱)</sup>. وهو الذي أفرده الله، جلّ جلاله؛ بالغاية البعيدة من مجال سوء العهد؛ وقلّة الوفاء. وتولّى القضاء أبو جعفر<sup>(۱)</sup> أحمد بن أبي القاسم بن جُزّي أيامًا، ثم شَهّر به قوم من الفقهاء منافسيه، ورشقوه بما أوجب صرفه؛ وَقَدَّم للقضاء الشيخ المُسِنّ، الطويل السباحة في بحر الأحكام، المُفري الوَدَجَين والحلقوم بسِكّين القضاء، المنبوز<sup>(3)</sup> بالموبقات فيه، تجاوز الله عنه، سَلمون بن علي بن سلمون. وشيخ الغزاة على عهده، يحيى بن عُمر بن عبد الله بن عبد الحق، شيخ الغزاة لأخيه، أصبح يوم الكائنة في قياده، ونصح له فأمر له؛ وضاعف بره.

#### الملوك على عهده

مولده: في يوم الاثنين الثامن والعشرين لربيع الأول من عام أربعين وسبعمائة.

وفاته: حسبما تقرَّر آنفًا في يوم الأربعاء السابع والعشرين لشعبان من عام أحد وستين وسبعمائة.

## أبو بكر بن إبراهيم، الأمير أبو يحيى المسوفي الصحراوي(٥)

من أمراء المرابطين، صِهْرُ علي بن يوسف بن تاشُفين، زوج أخته، وأبو ولده منها يحيئ، المشهور بالكرم.

أَوَّلَيْتُهُ: معروفة تُستقرأ عند ذكر ملوكهم.

حالهم: كان مثلًا في الكرم، وآيةً في الجود، أنْسَى أجواد الإسلام والجاهلية إلى الغاية؛ في الحياء والشجاعة والتَّبريز في ميدان الفضائل. استوزر الوزير الحكيم الشهير أبا بكر بن الصائغ، واختصه؛ فتجمَّلت دولته ونَبُه قدره. وأخباره معه شهيرة.

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية (ص ١٢٧): «الفقيه أبو محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن عطية المحادب».

<sup>(</sup>٢) ستأتى ترجمته في الجزء الثالث من الإحاطة.

<sup>(</sup>٣) في اللَّمحة البدريَّة (ص ١٢٨): «الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن جزي».

<sup>(</sup>٤) المنبوز: المعروف، المشهور.

<sup>(</sup>٥) أخبار أبي بكر بن إبراهيم، المشور بابن تيفلويت، صاحب سرقسطة، في البيان المغرب (ج ٤ ص ٢١٦). والمغرب (ج ٢ ص ٢٧٦). والمعرب (ج ٢ ص ٢٧٦). والمسوفي: نسبة إلى مسوفة وهي قبيلة بربرية من بطون صنهاجة.

ولايته: وُلِي غَرناطة سنة خمسمائة. ثم انتقل منها إلى سَرَقُسُطة عند خروج المستعين بن هود إلى روطة (١)، فأقام بها مراسم المُلْك، وانهمك في اللذّات، وعكف على المُعاقرة، وكان يجعل التّاج بين ندمائه، ويتزيّا بزيّ الملوك، إلى أن هلك بها تحت مضايقة طاغية الروم المستولي عليها بعد.

خروجه من الصحراء: قال المؤرّخ: كان أبو بكر هذا رئيسًا على بعض قبيله في الصحراء، وكان ابن عمّه منفردًا بالتدبير؛ فاتفق يومًا أن دخل على ابن عمّه في خبائه، وزوج ابن عمّه تمتشط في موضع قريب من الخباء؛ فاشتغلت نفسُ أبي (٢) بكر بالمرأة لحُسنها وجمالها، فحين دخل قال لابن عمّه: فلانة تريد الوصول إليك؛ وإنما قصد الاستئذان لرجل من أصحابه، فنطق باسم المرأة لشُغل باله بها، فقال له ابن عَمّه بعد طول صَمْت وفكرة، وقد أنكر ذلك: عهدي بهذا الشخص لا يستأذن علينا. فرجع عقله، وثاب لبه، وعلم قدر ما من القبيح وقع فيه، فخرج من ذلك المجلس، وركب جَمَلَه، وهانَ عليه مفارقة وطنه من أجل العار، واستصحب نفرًا قليلًا من أصحابه على حال استعجال، ورحل ليلًا ونهارًا، حتى وصل سِجِلْماسَة (٣) أُولي عِمالات على بن يوسف ابن عمّه؛ واتصل به قدومه، فأوجب حقّه، وعرف قدره، وعقد له على أخته، وولّه على سَرَقُسُطة دار ملك بني هُود بشرق الأندلس، بعد ولاية غرناطة.

نبذة من أخباره في الكرم: قالوا: لمّا حلّ بظاهر سِجلماسة، مجهول الوفادة، خافي الأمر، نزل بظلّ نخلة بظاهرها، لا يعرف أحدًا ولا يقصده، فجاء في ذلك الموضع رجل حدادٌ فقراه (٤) بعَنْزِ كان عنده، وتعرّف له، وأبو بكر يستغرب أمره؛ فلمّا فرغوا من أكلهم، قال للحداد: ألا تصحبنا لموضع أملنا، وتكون أحد إخواننا، حتى تحمد لقاءنا؟ فأجابه؛ وصحبه الحداد، وخدمه، فلمّا قرُبوا من مَرًاكُش، استأذن أبو بكر عليّ بن يوسف بن تاشفين، وأعلمه بنفسه، فأخرج له عليّ بن يوسف فرسًا من عِتاق خيله، وكسوة من ثيابه وألف دينار، فأمر أبو بكر بدفعها للحداد، فَبُهتَ

<sup>(</sup>۱) روطة، بالإسبانية Rueda؛ وهي معقل أو حِصْن أو ثغر كان قد لجأ إليه صاحب سرقسطة عماد الدولة عبد الملك بن أحمد بن المؤتمن بن المقتدر بن هود، عندما أخرجه أهل سرقسطة من مدينتهم واستدْعَوا عامل علي بن يوسف بن تاشفين سنة ٥٠٣ هـ. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص ١٧٥)، والمغرب (ج ٢ ص ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو» وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٣) سجلماسة: مدينة في جنوب المغرب في طرق بلاد السودان. آثار البلاد (ص ٤٢).

<sup>(</sup>٤) قراه: أضافه وأكرمه. لسان العرب (قرا).

الحداد؛ وانصرف الرسول مُوجَّها إلى مرسله فأخبره بما عاين من كرمه وفعله، فأعاده إليه في الحين بفرس أخرى، وكِسَى كثيرة، وآلاف من المال، فلمّا دخل مَرَّاكُش، ولقي عليّ بن يوسفٌ وأنزله، أنزل الحداد مع نفسه في بيت واحد، وشاركه في الأموال التي توجَّه بها، فانصرف يجرّ وراءه دنيا عريضة.

ولمّا مَلَكَ سَرَقُسطة (۱)، اختصَّ الوزيرَ الحكيمَ أبا بكر بن الصائغ، ولَطُفَ منه محلّه. ذكر أنه غاب يومًا عنه وعن حضور مجلسه بسرقسطة، ثم بَكر من الغد، فلمّا دخل قال له: أين غِبْتَ يا حكيم عنّا؟ فقال: يا مولاي، أصابتني سوداءُ واغتممْتُ، فأشار إلى الفتى الذي كان يقف على رأسه، وخاطبه بلسان عجمي (۲)، فأحضره طبقًا مملوءًا مثاقيل مُحْشَمة، وعليها نوادير ياسمين، فدفعه كلّه إليه، فقال ابن باجة: يا مولاي، لم يعرف جالينوس من هذا الطّب، فضحك.

وذكر أنه أنشد شعرًا في مدحه، وقد قعد للشراب، فاستفزّه الطرب، وحَلف أن لا يمشي إلّا من فوق المال إلى منزله في طريقه، فالتمس الخُدّام بُرنُسه بأن كانوا يطرحون من المال شيئًا له خطر، على أوعيته حتى يغمرها، فيمشي خَطْوًا إلى أن وصل إلى منزله؛ وحسد الحكيم أصحابه، ولم يقدروا على مطالبته. واتفق أن سار الأمير أبو بكر، وأمر أصحابه بالتأهب والاستعداد، فاستعدّ ابن باجة، واتخذ الأقبية والأخبية، واشتفرّه الجياد من بِغال الحمولة، فكانت له منها سبعة صُفر الألوان، حمل عليها الثياب والقُرش والمال؛ فلمّا نزل الأمير بمقرّه، مرّت عليه البغال المذكورة في أجمل الهيئات، فقال لجلسائه: لمن هذه البغال؟ ومن يكون من رجالنا هذا فأصابوا العزّة؟ فقالوا: هي للحكيم ابن الصائغ، صاحب سرقسطة، وليعلم مولانا أنّ في وسط كل حِمل منها ألف دينار ذهبًا سوى المتاع والعدّة؛ فاستحسن ذلك. وقال: أهذا حقّ؟ قالوا: نعم، فدعا الخازن على المال، وقال له ادفع لابن باجة خمسة آلاف دينار ليُكُمل له ذلك اثني عشر ألفًا، فقد سمعته غير ما مرة يتمنّى أن يكون له ذلك؛ ثم بعث عنه في الحين وقال له: يا حكيم، ما هذا الاستعداد، فقال له: يا مولاي، كل ذلك من هِباتكم وأغطِياتِكم، ولِما عَلِمْتُ أن إظهار ذلك يسرّكم، فشرٌ بذلك.

محنته: قالوا: ولمّا وُلِّيَ غرناطة سنة خمسمائة، ثار بها، وانبرى على قومه لأمر رابه، فانتبذ عنه قومه، وناصبوه الحرب، حتى استنزلوه عَنْوة، وقبضوا عليه،

<sup>(</sup>١) ملكها سنة ٥١٠ هـ، كما جاء في البيان المغرب (ج ٤ ص ٦١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: اعجمية.

ووجَّهُوه إلى علي بن يوسف، فآثر الإبقاء عليه، وعفا عنه، واستعمله بسرقسطة؛ كذا ذكره الملَّاحي، وأشار إليه. وعندي أن الأمر ليس كذلك، وأنّ الذي جرى له ذلك، أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشُفين، فيُتَحَقَّق.

وفاته: توفي بسرقسطة في سنة عشر وخمسمائة بعد أن ضاق ذَرْعُه بطاغية الروم، الذي أناخ عليه بكلكله. وعندما تُعرّف خبر وفاته، واتصلت بالأمير أبي إسحلق إبراهيم بن تاشفين، وهو يومئذ والي مُرْسِية، بادر إلى سرقسطة، فَضَبَطها، ونظر في سائر أمورها، ثم صدر إلى مرسية.

رثاؤه: ورثاه الحكيم أبو بكر بن الصائغ (١) بمَراثِ اشتهر عنه منها قوله (٢): [الطويل]

سلامٌ وإلىمامٌ ووسميُّ مُنزْنَةٍ (٣) على أحقُّ أبو بكر تَقَضَّى فلا ترى (٥) تَرُدُّ

لئن أُنِسَتْ تلك اللحودُ بلَحْده (٢)

ومن ذلك قوله (<sup>(۸)</sup>: [الخفيف] أيها المَلكُ قَدْ (<sup>(۹)</sup> لعَمْرِي نَعِي المَجْ

على الجَدَث النائي (٤) الذي لا أزورُهُ تَرُدُّ جماهيرَ الوفودِ سُتُورُهُ لقد أُوْحِشَتْ أقطارُهُ (٧) وقُصُورُهُ

لدُ نواعيكَ (١٠) يوم قُمْنا فَنُحْنا

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يحيئ بن باجّة، فيلسوف الأندلس وإمامها في الألحان، استوزره أبو بكر بن إبراهيم، المعروف بابن تيفَلُويت صاحب سرقسطة. توفي سنة ٥٩٣٣ هـ. وترجمته في قلائد العقيان (ص ٢٩٨)، والمغرب (ج ٢ ص ١١٩) واسمه فيه: محمد بن الحسين بن باجه، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص ٥١٥)، ووفيات الأعيان (ج ٤ ص ٤٤١)، وخريدة القصر ـ قسم شعراء المغرب (ج ٢ ص ٢٨٣)، والوافي بالوفيات (ج ٢ ص ٢٤٠)، ومطمح الأنفس (ص ٣٩٧)، ومعجم الأدباء (ج ٤ ص ٥٤٧ في ترجمة ابن خاقان). وسترد ترجمته في الجزء الرابع من الإحاطة في ترجمة ابن خاقان.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في المغرب (ج ٢ ص ١١٩)، وقلائد العقيان (ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) في المغرب: ١٠٠٠ وإلمامٌ ورَوْحٌ ورحمةٌ على الجسد النائي...».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الثاني» والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٥) في المصدرين: «أحقًا أبا بكر تقضّى فما يُرى...».

<sup>(</sup>٦) في القلائد: «القبور بلحده»، وفي المغرب: ١٠٠٠ تلك القبور بقبره».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أقصاره» والتصويب من القلائد. وفي المغرب: «أمصاره».

<sup>(</sup>٨) الأبيات في قلائد العقيان (ص ٣٠٠ ـ ٣٠١).

 <sup>(</sup>٩) في الأصلّ: «المُفَدّى» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من القلائد.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «ناعيك» والتصويب من القلائد.

غادرتْكَ الخطوبُ في التُّرْب رَهْنَا(١) م أخالُ اليقينَ في ذاك ظَنَا حَشْرُ قُلْنا صَبْرًا إليه وحُزْنا

كما تقارعت والخطوب إلى أن غير أني إذا ذَكَرْتُكَ والدَّهْ والدَّهْ وسأَلْنا متى اللقاء فقيل (٢) الـ

## إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي، أمير المؤمنين، الملقب بالمأمون، مأمون الموحدين (٣)

أُوَّليَّته: جَدُّه عبد المؤمن، جِذْع الشجرة، ويُنبوع الجداول؛ هو ابن علي بن علوي بن يَعْلَى بن موار بن نصر بن علي بن عامر بن موسى بن عَون الله بن يحيى بن ورجايغ بن سطفور بن نفور بن مطماط بن هزرج بن قيس بن عَيلان بن مُضر بن نِزار بن معدّ بن عدنان. وكان طالبًا بربريًا ضعيفًا، خرج مع عمّه يؤمّ للشرق، وكان رأى رؤيا هالَتُه تدلّ على مُلك، إذ كانت صفحتُه من طعام على رُكبتيه، يأكل منها الناس، وكانت أمه رأت وهي حاملٌ، كأنَّ نارًا خرجت منها أحرقت المشرق والمغرب؛ فكانت في نفسه حركة، لأجل هذه الرؤيا؛ فلمّا حلّ بِسِجِلْماسة، سمع بها عن المهدي، وكان رجلًا يُعرَف بأبي عبد الله السُّوسي، ووُصِفَ له بالعلم، فتَشَوَّف إلى لقائه، ليرى ما عنده في تأويل رؤياه؛ فانصرف إليه مع بعض الطلبة، فلَقِيَ رجلًا قد وسمه، على ما يزعم الناس، حِدْثان من أبي حامد الغزالي، وعَلقت به دعوة منه، في إذهاب مُلْكِ أهل اللَّثام(٤)، لحرق كتابه على أيديهم، فهو مُغرَى بالخروج عليهم، مهيأ في عالم الغيب إلى تخريب دعوتهم؛ فوافَقَ شَنٌّ طَبَقة<sup>(ه)</sup>، وما اجتمع الدّاآن إلّا ليقتتلا، والله غالب على أمره، فأجلسه، وسأله عن اسمه، وبلده، وسنّه، ونسبه، بالتعريف؛ وأمره أن يُخْفَى من أمره، وعبَّر له رؤياه، بأنه يملك الأرض؛ فاهتزَّت الآمال وتعاضدت؛ ونفذت مشيئةُ الله؛ بأن دالت الدولة، وهلك محمد بن تومرت المهدي؛ فأفضى الأمر إلى عبد المؤمن، واستولى على مُلُك اللَّمْتُونيين، فأباد خَضْراءهم، واستأصل شأفتهم، واستولى على

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿وهنا والتصويب من القلائد.

<sup>(</sup>٢) في القلائد: «فقالوا».

 <sup>(</sup>٣) يكنى المأمون إدريس بن يعقوب الموحدي بأبي العلاء، وترجمته في البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢٧٤)، والحلل الموشية (ص ١٢٣)، ورايات المبرزين (ص ٥٩)، والاستقصا (ج ٢ ص ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) أهل اللَّثام: هم المرابطون.

<sup>(</sup>٥) هو مثل؛ شنٌّ: رجل من دُهاة العرب وعقلائهم، وطبقة: بنت هذا الرجل، يُضرَب للمتوافقين. مجمع الأمثال (ج ٢ ص ٣٥٩).

مُلْك المغرب، فأقام به رسمًا عظيمًا، وأمرًا جسيمًا، وأورثه بنيه من بعده، والله يُؤتى مُلْكه مَن يشاء.

حاله: كان، رحمه الله، شهمًا شجاعًا، جريتًا، بعيد الهمّة، نافِذ العزيمة، قويً الشكيمة، لبيبًا، كاتبًا أديبًا، فصيحًا، بليغًا، أبيًا، جوادًا، حازمًا. وذكره ابن عسكر المالقي في تاريخ بلده؛ قال: دخل مالقة من قِبَل أخيه، فوصل إليها في الحادي عشر من مُحرم، وهو شاب حَدَث، فكان منه من نباهة القَدْر وجلالة النفس، وأبّهة المُلْك ما يعجز عنه كثير من الملوك. ولحين وصوله عقد مجلس مذاكرة، استظهر له نبهاء الطلبة، وكان الشيخ علي بن عبد المجيد يحضره. وكان يبدو منه، مع حداثة سنّه، من الذكاء والنبل والتفطن، ما كان يُبهت الحاضرين، وكانوا ينظرون منه إلى بَدْرِي الحسن، وأسدِي الهيبة، وكهلي الوقار والتؤدة؛ واشتغل بما يشتغل به الملوك من تفخيم البناء، كبنيان رياض السيّد الذي على ضفة الوادي(۱) بمالقة المعروف باسمه، تفخيم البناء، كبنيان رياض السيّد الذي على ضفة الوادي(۱) بمالقة المعروف باسمه، لله ورسوله، وكان عُرفاء البنّائين لا يتصرفون إلّا بنظره؛ واستمرّت ولايته مُفَخّم الأمر، عظيم الولاية، إلى أن نُقل منها إلى قرطبة، ثم نقل إلى إشبيلية وفيها بويع الخلافة (۲).

#### تصير الأمر إليه، وجوازه إلى العُدوة:

قام على أخيه العادل بين يدي مقلعة، بممالأة أخيه السيد أبي زيد، أمير بَلنسية وتحريكه إياه، فتم له ذلك؛ وعُقدت له البيعةُ بمرّاكُش والأندلس. ثم إن الموحدين في مراكش بَدَا لهم في أمره، وعدلوا عنه إلى ابن عمّه أبي زكريا بن الناصر؛ واتصل به خبر خلعهم إياه فهاجت نفسهُ، وَوَقَدت جَمْرتُه، واستعد لأخذ ثأره، ورحل من إشبيلية، واستصحب جمعًا من فرسان الروم، واستَجاز البحر سنة ست وعشرين وستمائة، قاصدًا مراكش؛ وبرز ابن عمّه إلى مدافعته، والتقى الجَمْعان فكانت الهزيمة على يحيى بن الناصر، وفر إلى الجبال، واستولى القتل على جيشه، ودخل المأمون مراكش فأمر بتقليد شُرفاتها بالرؤوس فعَمَّتها على اتساع السَّاحة؛ واستحضر التّاكثين لبيعته وبيعة أخيه، وهم كبار الدولة، واستَفْتى قاضيه (٣) بمرأى منهم، واستحضر لبيعته وبيعة أخيه، وهم كبار الدولة، واستَفْتى قاضيه (٣) بمرأى منهم، واستحضر

<sup>(</sup>١) قال في الحلل الموشية (ص ١٢٤) إن المأمون بنى قصر السيد بمالقة حين كان واليًا عليها سنة ٦٢٣ هـ. والمراد بالوادي: وادي المدينة Guadalmedina، وهو نهر يخترق الحاضرة مالقة.

 <sup>(</sup>٢) في البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢٧٤): «بويع بإشبيلية يوم الخميس ثاني شهر شوّال من سنة أربع وعشرين وستمائة».

<sup>(</sup>٣) في البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢٨٥)، والحلل الموشية (ص ١٢٤): القاضي المكيدي.

خطوطهم وبيعاتهم، فأفتى بقتلهم، فقتل جماعتهم، وهم نحو مائة رجل<sup>(۱)</sup>، واتصل البحث عمّن أفلَت منهم، وصرف عزمه إلى محو آثار دولة الموحّدين، وتغيير رسمها، فأزال اسم مَهْديها عن الخطبة والسَّكّة والمآذن، وقطع النداء عند الصلاة «تاصليت الإسلام» وكذلك «منسوب رب» «وبادرى» (۲)، وغير ذلك، مما جرى عليه عمل الموحّدين؛ وأصدر في ذلك رسالة حسنة، من إنشائه، يأتي ذكرها في موضعه. وعند انصرافه من الأندلس، خلا للأمير أبي عبد الله بن هُوذ الجوّ، بعد وقائع خلت بينهما، وانتهز النصارى الفرصة؛ فعظُمت الفتنة، وجلّت المحنة.

دخوله غرناطة: لم يصعّ عندي أنه دخل غرناطة، مع غَلَبَة الظن القريب من العلم بذلك، إلّا طريقه إلى مدافعته المتوكل بن هُود بجهة مرسية؛ فإنه تحرك لمعالجة أمره في جيش إشبيلية باستدعاء أخيه السيد أبي زيد، والي بَلَنسِية، بعد هزائم جرت بصُقع الشرق لابن هود؛ فتحرك المأمون إليه، واحتل غرناطة، في رمضان من عام خمسة وعشرين وستمائة، وأنفذ منها كتابه إلى أخيه، يقوي بصيرَته، ويعلمه بنفوذه إليه؛ والتفّ عليه جيش غرناطة وما والاها، واتصل سيرُه إلى الشرق، فبرز ابن هود إلى لقائه، فكان اللقاء بخارج لُورقة، فانهزم ابن هود، وفر إلى مرسية، وعساكر الموحدين في عَقِبه؛ واستقصاء مثل هذا يخرج عن الغرض.

وخاطب لأول أمره، وأخذ الناس ببيعته من بأقطار الأندلس، صادعًا بالأمر المعروف، والنهي عن المنكر، والحضّ على الصلوات وإيتاء الزكاة، وإيتاء الصدقات، والنهي عن شرب الخمر والمُسكِرات والتحريض على الرعاية، فمن كتابه: «الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر أصلين يتفرّع منهما مصالحُ الدنيا والدين، وأمر بالعدل والإحسان، إرشادًا إلى الحق المُبين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد النبي الكريم، المبعوث بالشريعة التي طهرت الجيوب من الأدران، واستخدمت بواطن القلوب وظواهر الأبدان، طورًا بالشدة، وتارة باللّين؛ القائل، ولا عدول عن قوله: «ومَن اتّقى الشّبُهات استبرأ لدينه وعرضه» تنبيهًا على ترك الشك عدول عن قوله: أله أعلام الإسلام، الملقين راية الإسلام باليمين، الذين مكّنهم الله في الأرض، فأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونَهُوا عن المنكر، وفاء بالواجب لذلك التمكين.

<sup>(</sup>۱) في البيان المغرب (ص ٢٨٥): مائة شخص من أعيانهم. أما الذين قتلوا، يقول ابن عذاري، أمم لا تُحصى. وقدر صاحب الحلل الموشية (ص ١٢٤) عددهم بأربعة عشر ألف فارس وأكثر.

<sup>(</sup>٢) يبدو أن هذه الكلمات بربرية.

ومن فصل: "وإذا كنّا نوفي الأمة تمهيد دنياها، ونُعنى بحماية أقصاها وأدناها، فالدين أهمُّ وأولَى، والتهمُّم بإقامة الشريعة وإحياء شعائرها، أحقُّ أن يُقَدَّمَ وأخرى، وعلينا أن نأخذ بحسب ما يأمر به الشرع ونَدَع، ونتبع السنن المشروعة ونَذَر البدَع. ولنا أن لا ندّخر عنها نصيحة، ولا نغبنها أداة من الأدوات مريحة، ولنا عليها أن تطيع وتسمع».

ومن فصل: "وأول ما يتناول به الأمر النافذ، الصلاة لأوقاتها، والأداء لها على أكمل صفاتها، وشهودها إظهارًا لشرائع الإيمان في جماعتها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "أحبُّ الأعمال إليَّ الصلاة لأوقاتها». وقال: "أول ما يُنظر فيه من أعمال العيد الصلاة». وقال عُمر: إن أهمَّ أموركم عندي الصلاة، فمَن حَفِظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومَن ضيَّعها فهو لما سواها أَضْيَعُ. وقال: "لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي الركنُ الأعظمُ من أركان الإيمان، والسور الأوثق لأعمال الإنسان، والمواظبة على حضورها في المساجد، وإيثارُ ما لصلاة الجماعة من المِزية على صلاة الواحد، أمرٌ لا يضيَّعه المفلحون، ولا يحافظ عليها إلّا المؤمنون. قال ابن مسعود، رضي الله عنه: لقد رأينا، وما يتخلف عنها إلّا المنافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى يتهادى بين الرَّجُلين، حتى يقام في الصَّف. وشهود الصبح، وعشاء الرجل يؤتى يتهادى بين الرَّجُلين، حتى يقام في الصَّف. وشهود الصبح، وعشاء الآخرة شاهد بمحضر الإيمان. ولقد جاء: حضور الصبح في جماعة يَعْدِل قيام ليلة، وحسبكم بهذا الرُّجحان. ومن الواجب أن يُعتنى بهذه القاعدة الكبرى من قواعد الدين، ويأخذ بها في جميع الأمصار الصغيرُ والكبيرُ من المسلمين، ونيط في إلزامها الدين، ويأخذ بها في جميع الأمصار الصغيرُ والكبيرُ من المسلمين، ونيط في إلزامها قوله عليه الصلاة والسلام: "مُرُوا أبناءَكم بالصلاة لسَبْع واضربوهم عليها لعَشْر سين». وهي طويلة في معاني متعددة.

نثره ونظمه: ولمّا غيّر رسوم المُوحِّدين وأوقع بأرباب دولتهم خبرُ النكث ببيعته وبيعتي أخيه وعمّه، كتب إلى الأقطار عن نفسه، ولم يُكمل إنشاءه بكتابة رسالة بديعة اشتملت على فصول كثيرة تُنظر في كتاب «المغرب» و«البيان المُغرب» وغير ذلك. وكتابًا بخطّه إلى أهل أنْدُوجَر (١٠): «إلى الجماعة والكافّة من أهل فلانة، وقاهم الله عثرات الألسنة، وأرشدهم إلى مَحْو السيئة بالحسنة؛ أما بعد فإنّه قد وصل من قِبلكم كتابكم الذي (٢) جدّد لكم أسهم الانتقاد، ورماكم من السُهاد (٣)، بالداهية النّاد (٤)؛

<sup>(</sup>١) الرسالة في البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦).

 <sup>(</sup>۲) في البيان المغرب: «كتاب جدد».
 (۳) في المصدر نفسه: «من العناد».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الساد»، والتصويب من البيان المغرب.

أتعتذرون من المحال بضعف الحال، وقلة(١) الرجال؟ إذًا نُلحقكم بربَّات الحِجال. كأنًّا لا نعرف مناحي أقوالكم، وسوء(٢) مُنْقَلبِكم وأحوالكم؛ لا جَرَم أنكم سمعتم بالعدوُّ قصمه الله، وقَصْده إلى (٣) ذلك الموضع عصمه الله؛ فطاشت قلوبكم خَورًا، وعاد صفوُكم كدرًا، وشَمَمْتُم ريح الموت وِرْدًا وصدرًا؛ وظننتم أنكم أُحيط بكم من كل جانب(٤)، وأن الفضاء قد غُصَّ بالتفاف القنا واصطفاف المناكب(٥)، ورأيتم غير شيء فتخيَّلتموه (٦) طلائع الكتائب. تَبًّا لهمَّتكم (٧) المنحطَّة، وشيمتكم (٨) الرَّاضية بأذون خطَّة؛ أحين (٩) ندبتم إلى حماية إخوانكم، والذبِّ (١٠) عن كلمة إيمانكم، نسَّقتم الأقوال وهي مكذوبة، ولفِّقتم الأعذار وهي بالباطل مَشوبة؛ لقد آن لكم أن تتبدلوا جلِّ الخُرْصان(١١١)، إلى مغازل النَّسوان؛ وما لكم ولصَهَوات الخيول، وإنما على الغانيات جرُّ الذيول. أتُّظْهِرون العناد(١٢) تخريصًا، بل تصريحًا وتلويحًا، ونظنُّ أن لا يجمع لكم شَتًّا، ولا يُدنى منكم نزوحًا. أين المفرُّ وأمر الله يدرككم، وطلبنا الحثيث لآيترككم؟ فأزيلوا(١٣) هذه النزعة النّفاقيّة من(١٤) خواطركم قبل أن نمحو بالسيف أقوالكم وأفعالكم، ونستبدل قومًا غيركم، ثم لا يكونوا أمثالكم، ونحن نقسم بالله لو اعتسفتم كل بيداء سملق، واعتصمتم بأمنع معقل، وأحفل فيلق، ما ونينا عنكم زمانًا، ولا ثنينا عن استئصال العزم منكم (١٥) عنانًا فلا يغرَّنكم الإمهال، أيُّها الجهّال». وهي طويلة. وقال عند الإيقاع بالأشياخ أُولي الفساد على الدول، وصلبهم في الأشجار والأسوار، مما كَلِف السَّلمي بحفظها واستظرافها(١٦): [الكامل]

أهلُ الحرابة والفساد من الورى يعزون في التشبيه بالذِّكار (۱۷)

<sup>(</sup>١) في البيان المغرب: ووبقلة الرجال، فألحقكم...».

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: ﴿ولا نعلم بتقلّبكم في أحوالكم›.

 <sup>(</sup>٣) كلمة (إلى) ساقطة في البيان المغرب.
 (٤) في البيان المغرب: (الجوانب).

 <sup>(</sup>٥) في المصدر نفسه: «المقانب».
 (٦) في المصدر نفسه: «فحسبتموه».

<sup>(</sup>٧) في المصدر نفسه: «لهممكم».(٨) في المصدر نفسه: «وشيمكم».

<sup>(</sup>٩) في المصدر نفسه: «حين».

<sup>(</sup>١٠) في المصدر نفسه: ﴿والذِّبِّ بالكلمة عن مقتضى إيمانكم ٩٠.

<sup>(</sup>١١) في المصدر نفسه: «أن تمدوا ذيل الحرمان».

<sup>(</sup>١٢) في المصدر نفسه: «العناد تصريحاً وتلويحاً، وتظنون أنكم إذا تفرّقتم لا نجمع لكم شتاتًا، ولا ندني...».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (فأميطوا). (١٤) في الأصل: (عن».

<sup>(</sup>١٥) في الأصل: اعنكما.

<sup>(</sup>١٦) الأبيات في الحلل الموشية (ص ١٢٥)، والبيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢٨٥).

<sup>(</sup>١٧) في المصدرين: «للذكار».

ففساده فيه الصلاح لغيره بالْقَطْع والتَّعليق في الأشجار ذُكَّارهم ذكري إذا ما أُبصروا فوق الجُذوعِ وفي (١) ذُرى الأسوار لو عمَّ عفو (٢) الله سائر (٣) خَلْقه ما كان أكثرهُمْ مِنَ آهُلِ النَّار

توقيعه: قال ابن عسكر: وكانت تصدر منه توقيعات نبيلة، فمنها أن امرأة رفعت رقعتها بأحد من الأجناد ممّن نزل دارها، وصدر لها أمر يُنكر؛ فوقّع على رقعتها: «يُخرَج هذا النازل، ولا يُعوّض بشيء من المنازل». وغير ذلك مما اختصرناه.

بنوه: أبو محمد عبد الواحد وليُّ عهده، وأمير المؤمنين بعد وفاته، الملقّب بالرشيد؛ وعبد العزيز، ومان؛ وأبو الحسن علي، الملقّب بالسعيد، الوالي بعد أخيه الرشيد.

بناته: ابنة العزيز، وصفية، ونجمة، وعائشة، وفتحونة؛ وأُمّهات الجميع روميّات، وسُرّيًات مغربيات.

وزراؤه: وزَرَ له الشيخ أبو زكريا بن أبي الغُمْر وغيره.

كُتّابه: كتب له جملة من مشاهير الكتّاب، منهم أبو زكريا الفازازي، وأبو المطرّف بن عَميرة، وأبو الحسن الرُّعَيني، وأبو عبد الله بن عيّاش، وأبو العباس بن عُمران، وغيرهم. وما منهم إلّا شهير كبير.

وفاته: توفي، رحمه الله، بوادي أم الربيع، وقد طوى المراحل من ظاهر سَبْتَة، مُقلعًا عن حصارها، مبادرًا إلى مَرَّاكُش، وقد اتصل به دخول يحيى بن الناصر إياها، فأعد السير وقد اشتد حَنَقه على أهلها، وأقسم أن يُبيح حماها للرّوم، ويُذهب اسمها ومُسَمَّاها، فهلك عند دنوّه منها فجأة، فكانت عند أهل مراكش من غُرر الفرج بعد الشدة؛ وكتمت زوجُه حُبابة الرومية، أم الرشيد ولده، خبر وفاته إلّا عن الأفراد من قوّاد النصارى وبعض الأشياخ، واتفق القول على مبايعة ابنها المذكور، بيعة خاصة ثاني يوم وفاته؛ ثم جعل في هودج وأشيع أنه مريض، وزحفت الجيوش على تَعْبئته؛ وبرز يحيى بن الناصر من مراكش إلى لقائه، والتقى الجمعان فانهزم يحيى، واستولى الرشيد عليه، ودخل مراكش فاستقام الأمر؛ وكانت

<sup>(</sup>١) في الحلل الموشية: ﴿فَيُ وَهَكَذَا يَنْكُسُو الْوَزْنَ.

<sup>(</sup>٢) في الحلل الموشية: «حكم». وفي البيان المغرب: «حلم».

<sup>(</sup>٣) في البيان المغرب: (كافة).

وفاة المأمون أبي العَلا، رحمه الله، ليلة الخامس عشر لمحرم عام ثلاثين وستمائة (١).

وجرى ذكر المأمون والمهدي وأوليتهم في الرجز المتضمّن ذكر المسلمة (٢) من نظمي بما نصّه بعد ذكر الدولة اللمتونية: [الرجز]

فأصبحت تلك المباني واهية في خبر نذكر منه لُمعًا وكان في الحزم فريد جِنْسه وفي الذي سَطَّره من نسبه وجيراة وكيلام وحيلم للمولة المشترشِد العبَّاسي وكان عبد المؤمن الخليفة ولاح مثل الشمس في وقت الضَّحى ومُلك أصحاب اللثام قد محا

ونَجَمَ المهديُ وَهُوَ الدَّاهية وانجمعا وانحكَم الأمْرُ له وانجمعا لم يألُ فيها أن دعا لنفسهِ أغرَب في ناموسه ومذهبه وعنده سياسةٌ وعلم ووافقت أيامُه في الناسِ ثم انقضت أيامُه المُنيفَة فضاءَ لونُ سَعْدِه ووضحا شم تِلمُسان وفاسًا فتحا

ولما انتهى القول إلى المأمون المترجم به، بعد ذكر مَن يليه وعبد المؤمن جدّه، قلت: [الرجز]

و العلا فسلَّط البيض على بيض الطَّلا ش الروم وجد في إزالة السرسوم

ثم تولّى أمرهم أبو العلا وهو الذي أركب جيش الروم

## أسباط بن جعفر بن سليمان بن أيوب بن سعد السعدي سعد ابن بكر بن عفان الإلبيري

هذا هو جدُّ سعيد بن جُودي بن سَوادة بن جُودي بن أَسْباط، أمير المغرب. وقدرهم بهذه المدينة شهير.

 <sup>(</sup>١) في البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢٧٤): «توفي يوم السبت منسلخ ذي الحجة من سنة تسع وعشرين وستمائة، فكانت دولته خمسة أعوام وثلاثة أشهر». وهكذا جاء في الحلل الموشية (ص ١٢٣، ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول» وهو عبارة عن تاريخ منظوم للدول الإسلامية؛ الخلفاء الأوائل، وبني العباس، وبني الأغلب، وبني أمية بالأندلس، والطوائف والمرابطين والموحدين وبني نصر وبني مرين. وقد شرح ابن الخطيب نفسه هذه القصائد نثرًا بقلمه.

**حاله**: وكان من أهل العلم والفقه، والدين المتين، والورع الشديد، والصلاح الشهير.

نباهته: ولاه الأمير عبد الرحمان قضاء إلبيرة حين بلغه زهده وورعه، وأنه لم يَشْرِك إخوته في شيء من ميراث أبيه، إذ كان لم يَحْضُر الفَتْح، فبرىء به إليهم، وابتاع مَوْئلًا بوطنه أنيط به ماء، وانفرد به للعبادة والتبتُّل، فاستَقْدَمه هشام، فركب حماره وقدِم عليه في هيئة رثَّة بذِلّة، فتوسَّم فيه الخير، وقدّمه ووسَّع له في الرُّزق، ووهب له ضياعًا كثيرة تُعرَف اليوم باسمه. وتُوفي هشام وهو قاض بإلبيرة، فأقرّه ابنه الحكم ثم ولَّه شُرطته، إلى أن توفي أسباط. قلت: انظر حال الشرطة عند الخلفاء مَنْ كان يُختار لها لولايتها.

### أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد بن عبد الله بن خالد ابن حسين بن جعفر بن أسلم بن أبان

مولى عثمان بن عفّان، رضي الله عنه؛ يُكنى أبا الجَعْد.

أُوليَّته: من أهل شرق الأندلس، أصلهم من لَوْشة فَتِيَّة غَرْناطة (۱)، وموضعهم بها معروف، وإلى جَدَّهم يُنْسب جبل أبي خالد المُطلّ عليها، وكان لهم ظهور هنالك، وفيهم أعلام وفضلاء.

حاله: كان أسلَم من خيار أهل إلبيرة، شريف البيت، كريم الأُبُوّة، من كبار أهل العلم، وكانت فيه دُعابة، لم يُنسب إليه قطّ بسببها خِزْية في دين ولا زَلَّة. قال أبو الفضل عِياض (٢): كان أسلم من خيار أهل إلبيرة، رفيع الدرجة في العلم، وعلوً الهِمّة في الإدراك، والرواية والدِّيانة، والصَّحبة، وبُعْد الرَّحلة في طلب العلم، معروف النَّصيحة والإخلاص للأمراء.

مشيخته: لَقِيَ بمصر، المدني، ومحمد بن عبد الحَكَم، ويونس، والربيع بن سليمان المؤذن، وأحمد بن عبد الرحيم البُرْقي. وسمع من علي بن عبد العزيز، وسليمان بن عمران بالقيرُوان.

 <sup>(</sup>١) لوشة: بالإسبانية Loja، وهي مدينة ضخمة، أسماها ابن الخطيب فتية غرناطة أو بنت غرناطة،
 اعتزازًا بها كونه منها. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٦٣).

<sup>(</sup>٢) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض البحصبي السبتي، المتوقى سنة ٥٤٤ هـ. وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة.

مَن روى عنه: سمع منه عثمان بن عبد الرحمان، وعبد الله بن يونس، ومحمد بن قاسم، وغير واحد، وانصرف إلى الأندلس من رحلته، فنال الوجاهة العظمة.

ولايته: ولآه قضاء الجماعة بغرناطة، الناصرُ لدين الله، أول ولايته، وسط سنة ثلاثمائة، إلى أن استعفى سنة تسع وثلاثمائة فأعفاه، ثم أعاده. وكان في قضائه صارمًا لا هوادة عنده. قال المؤرِّخ: كان الناصر يستخلفُه في سطح القصر إذا خرج إلى مغازيه. وحكى ابن حارث أن ابن معاذ وابن صالح أتيا يومًا، فلمّا أخذا مجلسهما نظر إليهما وقال: ألقوا ما أنتم مُلقُون فأبهتهُما. ودخل عليه محمد بن وليد يومًا، فكلّمه في شيء، فقال أسلم: سمعنا وعصينا. فقال ابن وليد: ونحن قلنا واحتسبنا. وأتاه في بعض مجالسه شهود، بعضهم من أهل المدينة بقرطبة، وبعضهم من شلار من الرَّبض الشرقي، يشهدون في تَرْشيد امرأة من الرَّبض الغربي، فلما أخذوا مجالسهم، فتح باب الخوخة التي في المجلس من الذي يجلس بدهليزه، ونادى مَن بخارجه فاجتمعوا؛ اسمعوا، عجبًا لله دَرُّ الشاعر حيث يقول: [الكامل]

#### راحت مُشَرِّقة ورُحْتُ مغرِّبا شنَّان بين مُسْرِّق ومغرّب

هؤلاء من أهل المدينة وشُلار، يشهدون في ترشيد امرأة من ساكنات آخر بلاط مُغيث، ثم سكت فدهِش القوم وتسلّلوا. وبلغه عن بعض الشهود المتهمين أنه أُرشي في شهادته بِبساط، فلما أتى ليؤديها، ودخل على أسلم، جعل يخلع نعليه عند المشي على بساط القاضي، فناداه: أبا فلان، البِساط، الله الله؛ فتنبّه بأن أمرَه عند القاضي، ولم يجسر على أداء شهادته تلك. وخاصم فقية عند أسلم رجلًا في خادم أغربها، وجاء بشاهد أتى به من إشبيلية، فقال: يا قاضي، هذا شاهدي فاسمغ منه، فصعّد أسلم في الشاهد وصوّب، وقال: أمحتسب (۱) أو مكتسب أصلحك الله؟ فقال الشاهد: أخسِن الظنّ أيها القاضي، فليس هذا إليك، هذا إلى الله المُطّلع على ما في الشاهد: أخسِن الظنّ أيها القاضي، فليس هذا إليك، هذا إلى الله المُطّلع على ما في الباطن إلى الله، فإن شئت، فاسمع الشهادة كما يلزمني أداؤها، ثم اقبلها أو اضرِب بها الحائط. وفي رواية أخرى، وليس لك أن تكشف السّتر المُنسَدل بينك وبيني، فإن هذا التفسير للشهود يوقِف عن الشهادة عندك، ويعرّضُ لإهانتك أهلَ لائقة، وفي ذلك من ضياع الحقوق ما لا يخفى، فأخجل أسلم كلامُه، وقال له: لك ما قلت، فأدً

<sup>(</sup>١) المحتسب هنا بمعنى المدّخر أجره عند الله تعالى.

شهادتك، يرحمك الله. قال: فأين الخادم؟ تحضر حتى أشهد على عينها، قال أسلم وفقية أيضًا: هاتوا الخادم، فجاءت من عند الأمين، فلمّا مَثُلَت بين يديه، نظر منها مليًّا، ثم قال: أعرف هذه الخادم مِلكًا لهذا الرجل، لا أعرف مِلْكه، زال عنها بوجه من الوجوه، إلى حين شهادتي هذه، سلامٌ على القاضي، ثم خرج، فبقي أسلم متعجّبًا منه.

محنته: كفّ بصره في أُخريات أيامه، فطلب لأجل ذلك الإعفاء فأُعفي، ولزم بيته صابرًا مُحْتَسبًا إلى حين وفاته.

مولده: سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

#### أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المري

من أهل قرية الصّير مورّته (١)، من إقليم البساط من قرى غرناطة.

حاله: كان عظيم القَدْر والشرف والشُّهرة، أصيل المعرفة والدين.

مشیخته: خرج إلى المشرق، ولَقِيَ مالك بن أنس، رضي الله عنه، روى عنه سُحنون بن سعید.

تَلَيفُه: أَلِّف كتاب «المختلطة»، وولّي القضاء بالقيْروان أجمل ما كانت وأكثر علمًا، وولّاه زيادة الله(٢) غزو صقلية، ففتحها وأبلى بلاءً حسنًا.

وفاته: توفي، رحمه الله، محاصرًا سَرَقوسَة منها سنة ثلاث عشرة (٣) ومائتين. هذا ما وقع في كتاب أبي القاسم الملّاحي. وذكره عياض فذكر خلافًا في اسمه وفي أوّليته.

### أبو بكر المخزومي الأعمى الموروري المُدوَّري (٤)

حاله: كان أعمى (٥)، شديد القِحَة والشَّرِّ، معروفًا بالهجاء، مُسَلِّطًا على

<sup>(</sup>١) الصير مورته: بالإسبانية Sierra Murada.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو محمد زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب، صاحب إفريقية من سنة ٢٠١ هـ إلى سنة
 ٢٢٣ هـ. البيان المغرب (ج ١ ص ٩٦)، والكامل في التاريخ (ج ٦ ص ٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٤) ترجمة أبي بكر المخزومي في المغرب (ج ١ ص ٢٢٨)، ورايات المبرزين (ص ١٦٠)، ونفح الطيب (ج ١ ص ١٨٥، ٢٧٨).

<sup>(</sup>٥) هذا النص في نفح الطيب (ج ١ ص ١٨٥).

الأعراض، سريع الجواب، ذكيّ الذهن، فطنًا للمعاريض(١)، سابقًا في ديوان(٢) الهجاء، فإذا مدح ضعف شعره.

دخوله غرناطة: وذكر شيء من شعره، ومهاترته مع نزهون بنت القلاعي.

قال<sup>(٣)</sup> أبو الحسن بن سعيد، في كتابه المسمّى بـ «الطالع السعيد»: قَدِمَ على غرناطة أيامَ ولاية أبي بكر بن سعيد عمل غَرْناطة، ونزل قريبًا منه، وكان يسمع به؟ فقال: صاعقةً يرسلها الله، عزَّ وجلَّ، على مَن يشاء من عباده، ثم رأى أن يبدأه بالتأنيس والإحسان، فاستدعاه بهذه الأبيات: [المجتث]

> يا ثانيًا للمَعَرُي في حُسْنِ نَظْم ونَثْرِ وَفَرْطِ ظَرْفِ وَنُسَبِّلًا وَغَرْضِ فَهُمْ وَفِحُرِ وَلِمَاللهُ مُحَدِّ وَلِمَاللهُ مُعَدِّ وَلِمَاللهُ وَلَهُ مُعَالِمُ وَلَمَاللهُ مُعَالِمُ لَمَا لَا لَهُ مُعَالِمُ لَاللّهُ مُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لَا لَهُ مُعَالِمُ لَا لَهُ مُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لَا مُعَلِّ وَلَمِي اللّهُ مُعَالِمُ لَا مُعَلِّ لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مُعَالِمُ لَا لَهُ مُعَالِمُ لَا لَهُ مُعَلِّ لَا لَهُ مُعَالِمُ لَا مُعَلِمُ لَا لَهُ مُعَلِّ لَا لَهُ مُعَالِمُ لَا لَهُ مُعَالِمُ لَا لَهُ مُعَلِّ لَا لَهُ مُنْ إِلَّاللّهُ مُعَلِمُ لَا مُعَلِّ لَا مُعَلِّ لَا لَهُ مُعَلِّ لَا لَهُ مُعِلِّ لَاللّهُ مُعِلّمُ لِمُعَلِّ لَا مُعَلِّ لَا مُعَلِّ لَا مُعَلِّ لَاللّهُ مُعِلّمُ لَا مُعَلِّ لَا مُعَلِّ لَا مُعَلِّ لَا مُعَلِّ لَا مُعَلِّمُ لَا مُعَلِّ لَا مُعَلِّمُ لِللْمُعِلَّ لَا مُعَلِّ لَا عَلَيْكُمُ لِمُعِلّمُ لِمِنْ لِمُعْلِمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمِعِلمُ لَعْلَمُ لِمِعْلِمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلمُ لِمُعِلّمُ لِمِعْلِمُ لِمُعِلّمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلّمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعِمِلْمُ لِمُعِلّمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلّمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلّمُ لِمْ مُعِلّمُ لِمُعِلّمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِمِلِمُ لِمُعِمُ لِمُعِلّم كــمــا زَهــا عِــقْــدُ دُرُّ خَفُورُ مِنْ كَأْسِ خَمْرِ لِبـــانُ شِــــزكٍ وكُـــفْـــرِا بطيب شُكْرٍ وسُكْرٍ (٧)

وليسس إلَّا حَسدِيستَ وشادِنٌ قد تُخَنِّي (٥) وما يُسامح فيه ال وبَيْنَنا عَفْدُ حِلْفٍ فَــقُــم نُــجَــدُه عَــهـدا والسكسأسُ مسشسلُ رَضاع

ووجُّه (٨) له الوزير أبو بكر بن سعيد عبدًا صغيرًا قاده، فلمَّا استقرَّ به المجلس، وأفعمتُه روائح النَّدُ<sup>(٩)</sup> والعود والأزهار، وهَزَّتْ عِطْفَه الأوتار، قال: [البسيط]

ما تَشْتهى النَّفْسُ فيها حاضِرٌ دانِ دارُ السَّعِيدِيِّ ذِي أم دارُ رضْوانِ<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) المعاريض: جمع مِعْراض وهو التورية، والمِعْراض من الكلام: فحواه. محيط المحيط (عرض).

<sup>(</sup>٢) في النفح: «ميدان».

<sup>(</sup>٣) النص والأبيات في النفح (ج ١ ص ١٨٥ ـ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) في النفح: ١٠٠٠ بكلُّ برٌّ وشُكُّر؟. (۵) في النفح: «وشادن يتغنّى على...».

<sup>(</sup>٦) رُواية البيت في النفح هي: لياسر جنف كفر وبسننسآ غهد جهلف

<sup>(</sup>٧) في النفح: (نَعَمُ فجدُدُه... ويُسْر).

<sup>(</sup>٨) النص والشعر في نفح الطيب (ج ١ ص ١٨٦ ـ ١٨٨) ببعض الاختلاف عمّا هنا.

<sup>(</sup>٩) النَّدُ: بفتح النون وتشديد الدال: الطُّيب. مختار الصحاح (ندد).

<sup>(</sup>١٠) رِضُوان، بكسر الراء وسكون الضاد: اسم بوّاب الجنَّة وخازنها، والمراد هنا الجنَّة. محيط=

تحدو برغد لأوتار وألحان (۱) يُخيي به مَيْتُ أفْكار وأشجانِ ولا سبيل له إلّا باذانِ

سَقَتْ أَبارقَها للنَّدُ سُخبُ نَدَى والبَرْقُ مِنْ كلِّ دَنِّ (٢) ساكِبٌ مَطرًا هذا النعيمُ الذي كُنَّا نُحَدُّنُه

فقال أبو بكر بن سعيد: \*ولا سبيل له إلّا بآذان\* (٢) فقال: حتى يبعث الله ولَدَ زِنّا كلما أَنْشَدْتُ هذه الأبيات، قال: وإن قائلها أعمى، فقال: أمّا أنا، فلا أنطق بحرف في ذلك، فقال: مَنْ صَمَت نجا. وكانت نزهون بنت القلاعي، الآتي ذكرها، حاضرة، فقالت: ونراك يا أُستاذ، قديمَ النغمة (٤) بنَدٌ وغناء وطيب شراب، تتعجب من تأتّيه، وتشبّهه بنعيم الجنة، وتقول: ما كان يلم إلّا بالسماع، ولا يُبلغ إليه إلّا بالعيان؟ لكن مَنْ يجيء من حصن المُدَوَّر، وينشأ بين تُيوس وبَقَر، من أين له معرفةٌ بمجالس النَّغَم (٥) فلما استوفتُ كلامَها تنَحْنح الأعمى، فقالت له: دعه (١) فقال: مَن هذه الفاعلة (٧) فقالت: عجوزٌ مقام أُمُكَ، فقال: كَذَبْتِ، ما هذا صوت عجوز، إنما هذه نغمة قَحْبة محترقة تُشمُّ روائح كذا (٨) منها كَذَبْتِ، فقال له أبو بكر: يا أُستاذ، هذه نزهون بنت القِلاعي الشّاعرة على فرسخ (٩) فقال له أبو بكر: يا أُستاذ، هذه نزهون بنت القِلاعي الشّاعرة الأديبة، فقال: سمعتُ بها لا أَسْمَعَها الله خيرًا، ولا أراها إلّا أَيْرًا (١٠). فقالت له: يا شيخ سوءٍ تناقَضْتَ، وأيُ خيرٍ أفضل للمرأة ممّا ذَكَرْتَ (١١) ففكر المخزومي يا شيخ سوء تناقضْت، وأيُ خيرٍ أفضل للمرأة ممّا ذَكَرْتَ (١١) ففكر المخزومي ساعة ثم قال: [الطويل]

على وَجْهِ نَزْهُونِ مِنَ الحُسْنِ مَسْحَةً وإنْ كان قد أمسى من الضَّوء عاريا(١٢)

<sup>=</sup> المحيط (رضى).

<sup>(</sup>١) في النفح: «سقت أباريقها... تُخدى... وعيدانِ».

<sup>(</sup>٢) الدُّنُّ: المراقود العظيم. القاموس المحيط (دنن).

<sup>(</sup>٣) هنا تعريض بأن المخاطب أعمى يعتمد على الأُذُن.

<sup>(</sup>٤) في النفح: «النعمة؛ بالعين غير المعجمة. (٥) في النفح: «النعيم».

 <sup>(</sup>٦) في النفح: (الفاضلة).

<sup>(</sup>٨) في النفح: «هَنِها». والهَنُ، بفتح الهاء: الفرج. القاموس المحيط (هنن).

<sup>(</sup>٩) في النفح: «فراسخ».

<sup>(</sup>١٠) بياض في الأصل، وقد أشار عنان إلى حذفها لأنها كلمة نابية. وقد أخذناها من النفح.

<sup>(</sup>١١) قوله: «ممّا ذكرت» أضفناه من نفح الطيب ليستقيم المعنى والسجعة معًا.

<sup>(</sup>١٢) أخذ معنى هذا البيت من قول ذي الرَّمَّة في صاحبته ميَّ: [الطويل]

على وَجْهِ مِيْ مَسْحَةٌ مِنْ مَلاحةٍ وتحت الثيابِ الشَّينُ لو كان باديا الشَّعر والشعراء (ص ٤٣٩).

ومَنْ قَصَدَ البَحْرَ اسْتقلُ السُّواقيا(٢)

قَواصدُ نزهونِ تَوادِكُ(١) غَيْرِها

فأعملتْ فِكْرَها وقالت (٣): [المجتث]

قُسلُ لسلوَضيعِ مَسقالًا مِسنَ السمُسدَوْر أُنْسِشِتُ حَيْثُ البَسداوةُ أَمْسَتَ للذاك<sup>(7)</sup> أَمْسَيتَ صَبِّا خُلِقْتَ أَعْمَى ولكن خُلِقْتَ أَعْمَى ولكن جازَيْتُ شِعْرًا بشغرِ إِنْ كُنْتُ في الخَلْقِ أُنْشى

إن كنت في الخلقِ انشى فقال لها اسمعى<sup>(٩)</sup>: [المتقارب]

ألا قُـل لِنَـزْهُـونَـةِ مـا لـهـا ولو أَيْصَرَتْ فَيْشَةً (١٠) شَـمُرَتْ

يُشلى إلى حين يُخشَرُ

ت والخرا<sup>(3)</sup> منه أغطَر

في أهلها<sup>(0)</sup> تَتَبَخْتَرْ

بِحكل شيء مُلدَوّر<sup>(۷)</sup>

تبهيم في كل أغور

فقل لَعَمْري مَنَ أَشْعَر<sup>(۸)</sup>

فيإنّ شيء مُلدَّدُ

تَسجُرُ من التَّيبِ أَذْيبالَها كما عَوَّدَ ننى، سِرْبالَها

لـذاك أمـــيت تَــهـوى حُـــلُــولَ كــلُ مـــدور

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تدارك»، وقد صوّبناه من النفح.

<sup>(</sup>٢) عجز هذا البيت تضمين لبيت المتنبي من قصيدة قالها في مدح كافور: [الطويل] قــواصِــدُ كــافــورِ تــوارِكُ غــيــرهِ ومَنْ قَصَدَ البحرَ استقلَّ السواقيا العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب (ص ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) الأبيات أيضًا في المغرب (ج ١ ص ٢٢٨) ببعض الاختلاف عمّا هنا.

<sup>(</sup>٤) الخرا: كلمة عامّيّة، وبالفصحى: «الخُزء؛ وهو العَذِرَةُ. القاموس المحيط (خرىء).

<sup>(</sup>٥) في النفح: «مشيها». وفي المغرب: «جهلها».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الذلك؛ وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من المغرب والنفح.

<sup>(</sup>٧) رواية البيت في المغرب هي:

 <sup>(</sup>٨) في الأصل: «من أشعر» بهمزة أصلية، وهكذا ينكسر الوزن. ورواية البيت في المغرب هي:

جادبُتُ مَجُوا بهجو فقل لُعِنْتَ مَنَ ٱلْسَعَرُ

<sup>(</sup>٩) البيتان أيضًا في المغرب (ج ١ ص ٢٢٨).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (بَشَّة)، والتصويب من المغرب والنفح. والفَيْشة، بفتح الفاء والشين وسكون الياء: رأس الذَّكر. محيط المحيط (فيش).

فحَلف أبو بكر بن سعيد ألّا يزيد أحدهما على الآخر في هَجُوه كلمة، فقال المخزومي: أكونُ هَجّاء الأندلس وأكفّ عنها دون شيء؟ فقال: أنا أشتري منك عرضها فاطْلُب، فقال: بالعَبْد الذي أَرْسَلْتَه فقادني إلى منزلك، فإنه لَيْنُ القَدِّ رقيق المملمس<sup>(1)</sup>. فقال أبو بكر: لولا أنه صغير كنت أبلغك فيه مرادك، وأهِبُهُ لك؟ ففطن لقصده، وقال: أصبِرُ عليه حتى يَكْبُرَ، ولو كان كبيرًا ما آثرتني على نفسك؛ فضحك أبو بكر وقال: قد هَجَوْتَ نثرًا، وإن لم تَهْجُ نظمًا، فقال: أيها الوزير، لا تبديل لخَلْقِ الله. وانْفَصَل المخزومي بالعَبْد بعدما أصلح بينه وبين نروون.

وقال يمدح القاضي بغرناطة أبا الحسن بن أضحى  $^{(\Upsilon)}$ ، رحمهما الله  $^{(\Upsilon)}$ :

عَجَبًا للزمان يَطْلُبُ هَضْمي (ئ) ومَلاذي منه عليُّ بنُ أَضْحى جارُهُ قد سما على النَّطْح عزًا ليس يَخْشى من حادث الدهر (٥) نَطْحا فَكَ أَنْسِ مُطَوَّل القرنِ الْحَى فَكَ أَنْسِ مُطَوَّل القرنِ الْحَى

فقال له ابن أضحى: هلّا اقتصرْتَ على ما أنت بسبيله، فكم تقع في الناس؟ فقال: أنا أعمى وهم حُفَرٌ فلا أزال أقّعُ فيها، فقال: فأعجبني كلامه على قُبْحه. وحديث مُقامِه بغرناطة يقتضي طويلًا.

وفاته: قال أبو القاسم بن خلف، كان حيًّا بعد الأربعين وخمسمائة.

#### أَصْبَغ بن محمد بن الشيخ المهدي .

يُكنى أبا القاسم؛ عالِم مشهور.

حاله: كان محقّقًا بعِلْم العَدَد والهندسة، مقدّمًا في علم الهيئة والفلك وعلم النجوم، وكانت له مع ذلك عناية بالطّب.

<sup>(</sup>١) في النفح: ﴿فإنه ليِّنُ البِد، رقيق المشي،

<sup>(</sup>٢) الوزير أبو الحسن علي بن عمر بن أضحى، من بيت عظيم بغرناطة، ثار بها ودعا لنفسه بعد مقتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطي سنة ٥٣٩ هـ. وتوفي سنة ٥٤٠ هـ. وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في المغرب (ج ١ ص ٢٣٠). (٤) في المغرب: الثاري،

<sup>(</sup>٥) في المغرب: «من طالب الثَّارِ».

تواليفه: تواليفه حِسان، وموضوعاته مفيدة؛ منها كتاب «المَدْخل إلى الهندسة» في تفسير كتاب إقليدس، ومنها كتاب ثمار العدد المعروف بـ «المعاملات»، ومنها كتابه الكبير في الهندسة، تقصّى فيه أجزاءها، ومنها كتاب في الآلة المعروفة بالأسطُرلاب، ومنها تاريخه الذي ألّفه وهو تاريخ كبير،

وفاته: قال ابن جَماعة في تاريخه: أخبرني أبو مروان سليمان بن عيسى الناشىء المهندس، أنه توفي بمدينة غرناطة قاعدة الأمير حبُّوس ليلة الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت لرجب سنة ست وعشرين وأربعمائة، وهو ابن ست وخمسين سنة شمسية. وعدَّه من مفاخر الأندلس.

#### أبو علي بن هدية

من أهل غرناطة.

حاله: قال أبو القاسم الملّاحي فيه: من أهل الدين، والفضل، والأمانة، والعدالة، والمعرفة بالتكسير والأعمال السلطانية، ووُلِّي «المُسْتَخلَص» (۱) بغرناطة، فغقب وأجاد النظر. قال ابن الصّيرفي: ولما وُلي الوزير أبو علي بن هديّة المستخلص، وباشر جلائل الأمور ودقائقها بنفسه، حَمَى المناصِفين، ورفع المؤن والكُلف عنهم، ووسَّع بسَليف البذر عليهم، وآثرهم بالنَّصَفَة بالتزام حصَّة بيت المال؛ ولم يكن له حُجَّاب ولا بوَّاب، فكان القويُّ والضعيفُ، والمشروف والشريف، والكبير والصغير، والرجل والمرأة، شرعًا سواءً في الوصول إليه، والتكلّم في مجلسه، فلم يُهتضم جانب، ولا دُحِضت حجة؛ إلّا أنه ارتفعت الرَّقبة، وزالت الهيبة، وأُمْحِق نور الخُطّة؛ وخص أحباس (۲) جامع غرناطة بنظره، بفضل مال كثير من غلّته، ونبه باجتماعه ليزيد به بلاطين في مَسقفه من شرقه وغربه، فأكمل الله ذلك بسعيه وعلى يديه؛ ورام رَبْع المستتخلص، وزاد به في حمّاماته؛ ورَمَّ حوانيته، واستحدث منيحة سمّاها المُسْتَحدثة، وغرس قضبان الجَوْز في مواضع المياه، وعوَّض بما ذهب، وشمَّر في جمع المال، ووالى الحَفْز على العمل، ونصح بمقتضى جُهده، ومُنتهى وسُعه، ولم تُمَّد يدُه في مصانعة، ولا مالت إلى مُداخلة، ولكنه لم يُحمل في ومنتهى وله ويُه باطل.

<sup>(</sup>١) هو مستخلص السلطان، أي أملاكه الخاصة.

<sup>(</sup>٢) الأحباس: هي ما يُحبّس لأغراض الخير، وهي الأوقاف.

## أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطُّنجالي

من أهل لَوْشَة.

نبيلة حسيبة، تُجيد قراءة القرآن، وتشارك في فنون من الطّلب، من مبادىء غريبة، وخلف وإقراء مسائل الطّب، وتنظم أبياتًا من الشعر. وذكرتها في خاتمة «الإكليل»(١) بما نصه: «ثالثة حَمْدَة وولّادة، وفاضلة الأدب والمَجادة، تقلّدت المحاسن من قبل ولّادة، وأولدت أبكار الأفكار قبل سِنِّ الولادة. نشأت في حِجْر أبيها، لا يدَّخر عنها تدريجًا ولا سهمًا، حتى نهض إدراكها وظهر في المعرفة عراكها، ودرّسها الطبَّ ففهمت أغراضه، وعلمت أسبابه وأعراضه». وفي ذكر شعرها:

«ولمّا قَدِمَ أبوها من المغرب، وحَدَّث بخبرها المُغرب، توجّه بعض الصدور إلى اختبارها، ومطالعة أخبارها، فاستَنبَل أغراضها واستحسنها، واستطرف لَسْنها، وسألها عن الخطّ، وهو أكْسَدُ بضاعة جُلِبت، وأشَحُّ درَّة حُلِبت. فأنشَدَتْه من نظمها: [البسيط]

الخطُّ ليس له في العلم فائدة وإنّها هو تَزيينٌ بقرطاسِ والدرس سؤلي لا أبغي به بدلًا بقَدْر عِلم الفَتى يَسْمو على الناسِ

وراجعها بعض المُجّان، يغفر الله له: [مجزوء البسيط]

إنْ فرطَ الدرسُ يا أُمّي سحق وهذا هو المشهور في الناسِ (٢) فخذْ من الدرس شيئًا تافهًا خطًا وبالفهم كلّ الناسِ (٣)

ومن شعرها في غرض المدح: [الكامل]

إن قيل مَنْ للناسِ<sup>(٤)</sup> ربُّ فضيلة حاز العلا والمَجْدُ منه أصيلُ فَاقول رضوانٌ وحيدُ زمانِ إنَّ النزمان بمشله لَبَخِيلُ

<sup>(</sup>١) هو كتاب ابن الخطيب المسمّى: «الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم الجواهر».

<sup>(</sup>٢) عجز هذا البيت مختل الوزن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿خَطًّا وبِالفهم يحييٰ كل الناسِ وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الناس» وهكذا ينكسر الوزن.

# بُلُكِين بن باديس بن حبُّوس بن ماكْسَنْ بن زيري ابن مناد الصَّنهاجي (١)

الأمير الملقّب بسيف الدولة، صاحب أمر والده والمرشح للولاية بعده.

حاله: قال المؤرِّخ(٢): كان زيري بن مناد، ممَّن ظهر في حرب ابن يزيد بإفريقية، واتَّسم هو وقومه بطاعة العُبَيديين أمراء الشيعة، فكانوا حربًا لأضدادهم من زَناتة المُوالين لأملاك المَراونة(٢) لتحقّق جدُّهم خَزَر بولايته عثمان بن عفان، رضي الله عنه؛ فلمّا صار الأمر إلى بني مَناد بعد انتقال مُلك الشيعة إلى المشرق، ووُلِّي الأمر باديس بن منصور بن بُلكِين بن زيري، ذهب أعمامه وأعمام أبيه إلى استضعافه، فلم يُعطهم ذلك من نفسه، ووقعت بينهم الحرب التي قتل فيها عمّ أبيه ماكْسَنْ بن زيري، فرهب الباقون منهم صولة باديس، وخافوا عاديته على أنفسهم، على صغر سنَّه؛ فخاطب شيخُ بيته يومئذ زاوي بن زيري ومعه أبناء أخيه، المُظَفَّر بن أبي عامر ليجوز إليه إلى الأندلس رغبة في الجهاد، فألفى هِمَّة بعيدة، ومُلكًا شامخًا، يذهب إلى استخدام الأشراف واصطناع الملوك، فأذِنَ في ذلك؛ فدخل منهم جماعةٌ الأندلس مع أميرهم زاوي بن زيري، ومعه أبناء أخيه حُباسة وحَبُّوس وماكْسَنْ؛ فأنزلهم المظفِّر وأكرمهم، إلَّا أنهم كابدوا مشقَّة من دهرهم الذي أصارهم يخدمون بأبواب الملوك من أعدائهم غيرهم؛ فلمَّا انهدمت الإمامةُ، وانشقَّت عصا الجماعة، سَعَوا في الفِتَّنة سَغي غيرهم؛ من سائر قبائل البرابرة، عند تشديد أهل الأندلس للبربر؛ وانحازوا عند ظهورهم على أهل الأندلس، بملوك بني حمُّود، إلى بلاد تضمّهم، فانحازت صَنهاجة مع شيخهم ورئيسهم زاوي بن زيري إلى مدينة غرناطة. ثم آثر زاوي العودة إلى وطنه إفريقية، فخرج عن الأندلس حسبما يتفسر في موضعه. والتفُّ قومهُ على ابن أخيه حَبُوس بن مَاكُسَنْ، في جماعة عظيمة تحمى حَوْزته، وأقام بها مُلْكًا؛ وغلب على ما اتصل بمدينته من الكور، فتملَّك قَبْرة (٤)، وجيَّان (٥)، واتسع نظره، وحَمَى وطنه ورعيَّته ممَّن جاوره من البرابر؛ وكان داهية شجاعًا، فدامت رئاسته، واتصل ملكه،

<sup>(</sup>۱) بلكين أو بلقين بن باديس ولاه أبوه على مالقة بعد أن ضمّها إلى غرناطة عام ٤٤٩ هـ، واستمرت ولايته عليها إلى سنة ٤٥٦ هـ حيث توفي مسمومًا. انظر أخباره في كتاب: مملكة غرناطة في عهد بني زيري للدكتورة مريم قاسم طويل (ص ١٦٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) قارن بالبيان المغرب (ج ٣ ص ٢٦٣). (٣) المراونة: هم بنو مروان الأمويون.

<sup>(</sup>٤) قبرة: بالإسبانية Cabra، وتتصل بأعمال قرطبة من قِبْلِيَّها. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٦٢).

<sup>(</sup>٥) جيان: بالإسبانية Jaeh، وتسمّى قِتَسْرين لشبهها بها. راجع المرجع السابق (ص ٥٩).

إلى أن هلك. فولى بعده ابنه باديس، وسيأتي التعريف به؛ وولد له ابنه بُلكِّين هذا المترجم به، فرشَّحه إلى ملكه، وأخذ له بيعة قومه، وأهّله للأمر من بعده. قال المؤرِّخ (۱): ونشأ لباديس بن حبُّوس، ولدَّ اسمهُ بُلكِّين، وكان عاقلًا نبيلًا، فرشَّحه للأمر من بعده؛ وسمَّاه سيف الدولة؛ وقال: وُلِّي مالَقَة في حياة أبيه، وكان نبيلًا جليلًا؛ ووقَعْتُ على كتاب بخطه نصُّه بعد البسملة:

«هذا ما الْتَزَمَهُ واعْتَقَدَ العملَ به، بُلكِين بن باديس، للوزير القاضي أبي عبد الله بن الحسن الجُذامي سلّمه الله. اعتقد به إقراره على خُطّة الوزارة، والقضاء في جميع كُوره (٢)، وأن يُجري من الترفيع والإكرام له إلى أقصى غاية، وأن يُحمل (٣) على الجراية في جميع أملاكه بالكُور (٤) المذكورة، حاضرتِها وباديتِها، الموروثة منها، والمكتسبة، القديمة الاكتساب والحديثة، وما ابتاع منها من العالي (٥)، رحمه الله وغيره، لا يلزمها وظيف بوجه، ولا يُكلّف منها كُلْفَة، على كل حال، وأن يُجري في قرابته، وخولة وحاشيته وعامري ضِيعه، على المحافظة والبرّ والحرية. وأقسم على ذلك كلّه بُلكِين بن باديس بالله العظيم، والقرآن (٢) الحكيم، وأشهد الله على نفسه وعلى التزامه له، وكفى بالله شهيدًا. وكتب بخطّ يده مستهل شهر رمضان العظيم سنة شهان (٧) وأربعين وأربعمائة، والله المُسْتعان، ولا شكّ أن هذا المقدار يدلّ على نُبْل، ويُعرَف عن كفاية.

سبب وفاته: قال صاحب البيان المغرب وغيره (^): وأمضى باديسُ كاتبَ أبيه ووزيرَه (٩) إسماعيل بن نغرالة (١١٠) اليهودي على وزارته وكتابته وسائر أعماله، ورفعه

<sup>(</sup>١) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص ١٢١ ـ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ قضاة الأندلس: «جميع كورة ريّة».

<sup>(</sup>٣) فيّ تاريخ قضاة الأندلس: ﴿وَأَنْ يُجْرِي عَلَى الْجَزِيةَ . . . .

<sup>(</sup>٤) في تاريخ قضاة الأندلس: «بكورة رية».

<sup>(</sup>٥) العالي: هو خليفة الأندلس إدريس بن يحيل بن حمود، وقد حكم غرناطة وقرمونة سنة ٤٣٤ هـ، وخلم سنة ٤٣٨ هـ، بعد أربع سنين من حكمه.

 <sup>(</sup>٦) في تاريخ قضاة الأندلس: (وبالقرآن).
 (٧) في تاريخ قضاة الأندلس: (وبالقرآن).

<sup>(</sup>٨) البيان المغرب (ج ٣ ص ٢٦٤ ـ ٢٦٦).

 <sup>(</sup>٩) في البيان المغرب: (فأمضى باديش وزيرًا له وكاتبًا، وزيرَ أبيه إسماعيل.٠٠٠.

<sup>(</sup>١٠) إِنَّ الذين ترجموا لإسماعيل اختلفوا في رسم اسم شُهرته؛ فأسماه ابن حزم ابن النغرال، ثم قال: ابن النغريلة. وذكره صاعد الأندلسي ابن الغزال. وجعله الأمير عبد الله كابن الخطيب ابن نغرالة، وكتبه ابن عذاري: نغرالة. وهو عند ابن خلدون: نعزلة. وعند المقري: نغدلة. وأغلب الظن أن هذا التباين في رسم شُهرته عائد إلى طبيعة النطق أو إلى تصحيف الناسخ أو المحقّق أو المترجم. انظر الفصل في الملل والأهواء والنّحَل (ج ١ ص ١٥٢)، ورسائل ابن حزم (ج ٣ =

فوق كل منزلة؛ وكان لولده بُلكِين (١) خاصة من المسلمين يخدمونه، وكان مُبغضًا في اليهودي (٢)، فبلغه أنه تكلّم في (٣) ذلك لأبيه، فبلغ منه كلّ مَبْلغ؛ فدبّر (٤) الحيلة، فذكروا أنه دخل عليه يومًا فقبًل الأرض بين يديه، فقال له الغلام: ولِمَ ذلك؟ فقال: يرغب العبد (٥) أن تدخل داره مع مَن أَحْبَبْتَ من عبيدك ورجالك، فدخل إليه بعد ذلك، فقدًم له ولرجاله طعامًا وشرابًا، ثم جعل السّم في الكأس لابن باديس، فرام القيء، فلم يقدر عليه، فَحُمل إلى قصره وقضى (٢) نحبه في يومه؛ وبلغ الخبر إلى أبيه ولم يعلم السبب، فقرّر اليهوديُّ عنده أنّ أصحابه وبعض جواريه سَمُّوه، فقتَل أبيه ولم يعلم السبب، فقرّر اليهوديُّ عنده أنّ أصحابه وبعض جواريه سَمُّوه، فقرّوا باديسُ جواري (٧) ولده، ومن فتيانه وبني عمّه جماعة كبيرة، وخافه سائرهم ففرّوا عنه. وكانت وفاته سنة ست وخمسين وأربعمائة. وبعده قتل اليهودي في سنة تسع وخمسين.

## باديس بن حبُّوس بن ماكسن بن زيرِي بن مَناد الصَّنهاجي (^)

كنيته أبو مَناد، ولقبه الحاجب المُظَفَّر بالله، الناصر لدين الله.

أُوَّلْيَّته: قد تقدِّم الإلماع بذلك عند ذكر ابنه بُلكين.

حاله: كان رئيسًا يَبِسًا، طاغيةً، جبًارًا، شجاعًا، داهية، حازمًا، جَلْدًا، شديد الأمر، سديد الرأي، بعيد الهمّة، مأثور الإقدام، شَرِه السيف، واري زناد الشرّ، جمّاعة للمال؛ ضخُمت به الدولة، ونبُهت الألقاب، وأمنت لحمايته الرعايا، وطمّ

ص ٤١)، وطبقات الأمم (ص ١٣٦)، ومذكرات الأمير عبد الله (ص ٣٦)، وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٣٠)، والبيان المغرب (ج ٣ ص ٢٦٤)، وكتاب العِبَر (ج ٤ ص ٣٤)، ونفح الطيب (ج ٦ ص ٩٣). وكان إسماعيل الوزير الأول في عهد حبوس بن ماكنسن ابن زيري وولده باديس بن حبوس، وبوفاة إسماعيل عام ٤٤٨ هـ ارتقى ابنه يوسف بن إسماعيل ابن نغرالة إلى خطة الوزارة التي تبرّاها أبوه.

<sup>(</sup>۱) في البيان المغرب: «بلقين». (۲) في البيان المغرب: «في هذا اليهودي».

<sup>(</sup>٣) في البيان المغرب: (فيه عند أبيه فبلغ ذلك من اليهودي كل مبلغ).

<sup>(</sup>٤) في البيان: (ودبَّر الحيلة عليه فدخل اللعين يومًا على الفتي وقبَّل...».

<sup>(</sup>٧) في البيان: «من جواري».

<sup>(</sup>٨) حكم باديس بن حبوس غرناطة من عام ٤٢٩ هـ إلى عام ٤٦٧ هـ. وترجمته في المغرب (ج ٢ ص ٧٠١)، والبيان المغرب (ج ٣ ص ٢٦٢، ٢٦٤)، واللمحة البدرية (ص ٣١)، وكتاب العبر (م ٤ ص ٣٤٥) واسمه فيه: باديس بن حسون، وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٢٩). وقد قامت الدكتورة مريم قاسم طويل بدراسة وافية عنه في كتابها: مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ١١٩ ـ ١٦٩) فلتُنظَر.

تحت جناح سيفه العُمْران، واتَّسع بطاعته المُرهبة الجوانب ببأسه النظر، وانفسخ المُلْك، وكان ميمون الطائر، مُطْعَمَ الظَّفر<sup>(1)</sup>، مصنوعًا له في الأعداء، يقنع أقتاله بسلمه، ولا يطمع أعداؤه في حربه. قال ابن عسكر<sup>(۲)</sup>: يكنى أبا مسعود، وكان من أهل الحزم وحماية الجانب، وكان يخطب ويدعو للعَلويِّين بمالقة<sup>(۳)</sup>، فلمّا توفي إدريس بن يحيئ العالي<sup>(3)</sup>، ملك مالقة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة (٥).

وقال الفتح في قلائده (٢): «كان باديس بن حبُّوس بغرناطة عاتيًا في فريقه، عادلًا عن سُنَنِ العدل وطريقه؛ يجترىء على الله غيرَ مراقب، ويَسري (٧) إلى ما شاء غير ملتفت للعواقب؛ قد حَجَبَ سنائه لسانَه، وسبقت إساءتُهُ إحسانَهُ؛ ناهِيك من رجل لم يَبِتْ من ذنبِ على نَدَم، ولم (٨) يشرب الماء إلّا من قُليب دَم؛ أخزَمُ من كاد ومكّر، وأجْرَمُ من رأح وابتكر؛ وما زال متَقدّا في مناحيه، متفقّدًا لنواحيه، لا يُرامُ بريْث ولا عَجَل، ولا يَبِيتُ له جازٌ إلّا على وَجَل».

أخباره في وقائعه: يُنظر إيقاعه بزُهير العامري ومَن معه في اسم زُهير، فقد ثبت منه هنالك نبذة، وإيقاعه بجيش ابن عبَّاد بمالقة عندما طرق مالقة وتملَّكها، واسْتَصْرخ مَن اسْتمسك بقصبتها من أساودتها، وغير ذلك مما هو معلوم، وشُهرته مُغنِية عن الإطالة.

ومن أخباره في الجبرية والقسوة، قال ابن حيّان: عندما استَوْعب الفَتْكة بأبي نصر بن أبي نور اليفرني أمير رُندة المنتزي بها وقتله، ورجوعها إلى ابن عباد؛ حكى أبو بكر الوسنشاني الفقيه عن ثقة عنده من أصادقة التُجّار، أنه حضر مدينة غرناطة، حَضْرَة بادِيس بن حبُّوس الجبار، أيام حدث على أبي نصر، صاحب تاكُرُنّا، ما حدث، وأن أميرها باديس قام للحادثة وقعد، وهاج من داء عَصَبيّته ما قد سكن، وشق أثوابه، وأعلن أعواله، وهجر شرابه الذي لا صبر له عنه، وجفا ملاذّه؛ وأوهمته

<sup>(</sup>١) مطعم الظفر: كثير الظفر. (٢) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٢١).

 <sup>(</sup>٣) العلويون هم بنو حمود، أصحاب مالقة والجزيرة الخضراء. راجع: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) بويع العالي إدريس بن يحيئ بن علي بن حمود بمالقة سنة ٤٣٤ هـ. أخباره في مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ١٢١ ـ ١٢٣). وذهب القلقشندي إلى أن العالي إدريس بويع في عام ٤٣٩ هـ. صبح الأعشى (ج ٥ ص ٢٣٨).

 <sup>(</sup>٥) قضى باديس بن حبوس الصنهاجي على بني حمود بمالقة وضَمَّ مملكتهم إلى غرناطة سنة
 ٤٤٩ هـ. انظر في ذلك: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ١٢٥ - ١٢٦).

<sup>(</sup>٦) قلائد العقيان (ص 1٨). (V) في القلائد: «ويجري».

<sup>(</sup>A) في القلائد: «ولا شرب».

نفسه الخبيثة تمالؤ رعيَّته من أهل الأندلس، على الذي دهى أبا نصر، فسوَّلت له نفسه حَمْل السيف على أهل حضرته جميعًا، مستحضرًا لهم، وكيمًا ينبرهم، ويخلص برابرته وعبيده فيريح نفسه، ودبر أن يأتي ذلك إليهم عند اجتماعهم بمسجدهم الجامع الأقرب أيام الجمعة، من قوة همومه؛ وشاور وزيره اليهودي يوسف بن إسماعيل، مُدبِّر دولته الذي لا يقطع أمرًا دونه، مُسْتَخْليًا مُسْتَكْتِمًا بسرِّه، مصمِّمًا في عزمه، إن هو لم يوافقه عليه؛ فنهاه عن ذلك وخطَّأ رأيه فيه، وسأله الأناة ومَحْض الرويَّة، وقال له: هَبْك وصلت إلى إرادتك ممّن بحضَرتك، على ما في استباحتهم من الخطر، فأتى تقدر على الإحاطة بجميعهم من أهل حَضْرتك، وبسائط أعمالك؟ أتراهم يطمئنون إلى الذَّهول عن مصائبهم، والاستقرار في موضعهم؟ ما أراهم إلَّا سيوفًا ينتظمون عليك في جموع، يُغرقونك في لُجَجها أنت وجندك؛ فردٌّ نصيحته، وأخذ الكتمان عليه، وتقدّم إلى عارضه باعتراض الجند في السلاح، والتّعبئة لركوبه يوم الفتْكة، يوم تلك الجمعة، فارتجّ البلد. وذُكر أن اليهودي دسّ نسوانًا إلى معارف لهنَّ من زعماء المسلمين بغرناطة، يَنْهاهم عن حضور المسجد يومهم، ويأمرهم بإخفاء أنفسهم؛ وفشا الخبر فتخلُّف الناس عن شهود الجمعة؛ ولم يأته إلَّا نفر من عامَّتهم، اقتدوا بمَن أتاه من مشيخة البربر وأغفال القادمين؛ وجاء إلى باديس الخبر، والجيش في السلاح حوالي قصره، فساءه وفُتَّ في عَضُده، ولم يَشُكُّ في فشوِّ سرِّه، وأحضر وزيره وقلَّده البَوْح بسرَّه فأنكر ما قرفه به؛ وقال: ومن أين يُنكر على الناس الحذر، وأنت قد استركبت جندك وجميع جيشك في التَّعْبئة، لا لسَفَر ذكرته، ولا لعَدُوُّ وثب إليك، فمن هناك حدس القوم على أنك تريدهم، وقد أجمل الله لك الصنع في نِفارهم، وقادك إصارَهم، فأعِد نظرك يا سيدي، فسوف تحمد عاقبة رأيى وغِبطَة نُصحي. فنصَّح وزيرَه شيخٌ من موالي صَنْهَاجته، فانعَطَف لذلك بعد لَأَي، وشرح الله صدره. ويجري التعريف بشيء من أمور وزيره.

قال ابن عَذَاري المراكشي في كتابه المسمى بـ «البيان المُغْرب» (1): أمضى باديسُ كاتبَ أبيه ووزيره ابن نَغْرالة اليهودي (٢)، وعمالًا متصرّفين من أهل مِلّته، فاكتسبوا الجاه في أيامه واستطالوا على المسلمين. قال ابن حَيَّان: وكان هذا اللعين في ذاته، على ما زَوى الله عنه من هدايته، من أكْمَل الرجال علمًا وحلمًا وفهمًا، وذكاء، ودماثة، وركانة، ودهاء، ومكرّا، ومِلْكًا لنفسه، وبَسْطًا من خلقه، ومعرفة

البيان المغرب (ج ٣ ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن نغرالة اليهودي كما في البيان المغرب. وله ترجمة في المغرب (ج ٢ ص ١١٥). ولابنه يوسف بن إسماعيل ترجمة في المغرب (ج ٢ ص ١١٥).

بزمانه، ومداراة لعَدُوّه، واستسلالًا لحقودهم بحلْمه؛ ناهيك من رجل كتب بالقَلَمين، واعتنى بالعِلْمَين، وشغف باللسان العربي، ونظر فيه، وقرأ كتُبَه، وطالع أصوله؛ فانطلقت يده ولسانه، وصار يكتب عنه وعن صاحبه بالعربي، فيما احتاج إليه من فصول التحميد لله تعالى، والصلاة على رسوله، والتزكية لدين الإسلام، وذكر فضائله، ما يريده، ولا يقْصُر فيما يُنشئه عن أوسط كتّاب الإسلام؛ فجمع لذلك «السَّجيج في علوم الأوائل الرياضية» وتقدم منتحليها بالتدقيق للمعرفة النَّجومية؛ ويشارك في الهندسة والمنطق، ويفوق في الجدل كلّ مُسْتَولِ منه على غاية؛ قليل الكلام مع ذكائه، ماقتًا للسباب، دائم التفكر، جَمّاعة للكتب. هلك في العَشْر الثاني لمحرم سنة تسع وخمسين وأربعمائة (۱۱)، فجلًل اليهود نعشه، ونكسوا لها أعناقهم خاضعين، وتعاقدوه جازعين، وبكوه مُغلنين؛ وكان قد حمل ولده يوسف المُكتى خاضعين، وأغلقه بصناعة الكتب، وجمع إليه المعلمين والأدباء من كل ناحية، يُعلِّمونه ويُدارسونه، وأغلقه بصناعة الكتابة، ورشّحه لأول حركته، لكتابة ابن مخدومه بُلكين برتبة المترشّح لمكانه، تمهيدًا لقواعد خدمته؛ فلما هلك إسماعيل في هذا الوقت، أدناه باديس إليه، وأظهر الاغتباط به، والاستعاضة بخدمته عن أبيه.

#### ذكر مقتل اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة الإسرائيلي:

قال صاحب البيان (٢): وترك ابنًا له يسمى (٣) يوسف لم يعرف ذل (٤) الذَّمَّة، ولا قذر اليهودية. وكان جميل الوجه، حاد النهن فأخذ (٥) في الاجتهاد في الأحوال، وجَمع (٢) المال، واستخراج الأموال، واستعمال (٧) اليهود على الأعمال، فزادت منزلتُه عند أميره (٨)، وكانت له عليه (٩) عيون في قصره من نساء وفتيان، يشملهم (١٠) بالإحسان، فلا يكاد باديس يتنفس، إلّا وهو يعلم ذلك (١١). ووقع ما تقدم ذكره، في

<sup>(</sup>۱) هنا يخلط ابن الخطيب بين إسماعيل بن النغرالة وبين ابنه يوسف بن إسماعيل ابن النغرالة، وجعل وفاته عام ٤٥٩ هـ، وهو عام وفاة ابنه يوسف. كذلك شاركه في هذا الوهم النباهي في المرقبة العليا (ص ٩١) وابن خلدون في كتاب العِبر (م ٤ ص ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب (ج ٣ ص ٢٦٤ \_ ٢٦٠). (٣) في البيان المغرب: «اسمه».

<sup>(</sup>٤) في البيان المغرب: «ذلّة».

<sup>(</sup>٥) في البيان المغرب: «فأخذ نفسه بالاجتهاد...».

<sup>(</sup>٦) قوله: «وجمع المال» ساقط في البيان المغرب.

<sup>(</sup>٧) في البيان المغرب: «واستعمل اليهود إخوانه على...».

 <sup>(</sup>A) في البيان المغرب: «أميره باديس».
 (P) في البيان المغرب: «له عيون عليه».

<sup>(</sup>١٠) في البيان المغرب: «شغلهم الملعون بالإحسان».

<sup>(</sup>١١) هنا ينتهي النقل عن ابن عذاري.

ذِكر بُلكُين من اتهامه بسَمّه، وتولّيه النهمة به عند أبيه، للكثير من جواريه وخدّامه، وفَتْك هذا بقريب له، تِلْو له في الخدمة والوجاهة، يدعى بالقائد، شعر منه بمزاحمته إياه فتكة شهيرة؛ واستَهَدف للناس فشغُلت به ألسنتهم، ومُلثت غيظًا عليه صدورهم، وذاعت قصيدة الزاهد أبي إسحلق الإلبيري، في الإغراء بهم، واتفق أن أغارت على غرناطة بعوث صُمادِحية تقول إنها باستدعائه، ليصير الأمر الصَّنهاجيُّ إلى مجهزها الأمير بمدينة ألمريَّة. وباديس في هذه الحال منغمسٌ في بطالته، عاكف على شرابه. ونُوي هذا الأمر إلى رهطه من صَنهاجة، فراحوا إلى دار اليهودي مع العامّة، فدخلوا عليه، فاختفى، زعموا في بيت فَحم، وسَوّد وجهه، يروم التنكير فقتلوه لمّا عرفوه، وصلبوه على باب مدينة غرناطة، وقتل من اليهود في يومه، مقتلةٌ عظيمة، ونُهبت من اليهود ينقلونه بتَواتُر عندهم، أمام باب إلبيرة، على غَلْوة، يعترض الطريق، على مراه للحده حجارة كدان جافية الجِرم؛ ومكانه من الترفّه والتَّرف والظّرف والأدب معروفٌ؛ وإنما أتينا ببعض أخباره لكونه ممّن لا يمنع ذكره في أعلام الأدباء معروفٌ؛ وإنما أتينا ببعض أخباره لكونه ممّن لا يمنع ذكره في أعلام الأدباء والأفراد إلا نحلته.

#### مكان باديس من الذكاء وتولّعه بالقضايا الآتية:

قال ابن الصَّيرفي: حدَّثني أبو الفضل جعفر الفتى، وكان له صدقٌ، وفي نفسه عزَّة وشهامة وكرم، وأثنى عليه، وعرَّف به، حسبما يأتي في اسم جعفر المذكور، قال: خاض باديس مع أصحابه في المجلس العلي، من دار الشَّراب بقصره، واصطفَّت الصَّقاليب (٢) والعبيد بالبُرْطُل (٣) المتصل به لتخدم إرادته، فورد عليه نبأ قام لتعرُّفه عن مجلسه، ثم عاد إلى موضعه وقد تجَهَّم وجهه، وخبُثت نفسه، فحذر ندماؤه على أنفسهم، وتخيَّلوا وقوع الشَّر بهم، ثم قال: أعلمتم ما حدث؟ قالوا: لا، والله يُطْلع على خير، قال: دخل المُرابط (٤) الدَّمنة، فسُري عن القوم، وانطلقت ألسنتهم بالدعاء بنصره، وفسحة عمره، ودوام دولته، ثم وَجموا لوُجومه، فلمّا رأى

<sup>(</sup>١) في أعمال الأعلام لابن الخطيب (القسم الثاني ص ٢٣٣): قتلوه وصلبوه سنة ٤٦٩ هـ، وقيل: سنة ٤٦٥ هـ.

 <sup>(</sup>۲) الصقاليب: هم الصقالبة، وهم أولئك الأرقاء الذين ينتسبون إلى جنسيات أوروبية مختلفة.
 راجع: مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح (ص ٦٨).

 <sup>(</sup>٣) البُرْطُل: كلمة إسبانية وهي Portal، وتعني البوّابة ومدخل البيت والبهو ذا الشُّرُفات المعقودة على الأعمدة.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى دخول يوسف بن تاشفين المرابطي الأندلس.

تكدّر صَفْوهم، قال: أقبلوا على شأنكم، ما نحن وذاك، اليوم خمر وغدًا أمر (١)، بيننا وبينه أمداد الفَجْو، والنّشور الجبال وأمواج البحار، ولكن لا بدّ له أن يتَملّك بلدي، ويقعد منه مقعدي، وهذا أمر لا يلحقه أحد منّا، وإنما يَشْقى أحفادُنا. قال جعفر: فلمّا دخل الأمير القصر، عند خَلْعه حفيد باديس برحبة مُؤمِّل (٢)، طاف بكل ركن ومكان منه، وأنا في جملته حتى انتهى إلى ذلك المجلس، فبُسِطَ له ما قَعَد عليه، فتذكرت قول باديس، وتعجبت منه تعجّبًا ظهر عليّ، فالتفت إليَّ أمير المسلمين مُنكرًا، وسألني ما بي، فأخبرته وصَدَقْتُه، وقصصت عليه قول باديس، فتعجّب، وقام إلى المسجد بمن معه، فصلّى فيه ركعات، وأقبل يترجّم على قبره.

وفاته: قال أبو القاسم بن خلف: توفي باديس ليلة الأحد الموفي عشرين من شوّال سنة خمس وستين وأربعمائة (٢)، ودفن بمسجد القصر. قلتُ: وقد ذهب أثر المسجد، وبقي القبر يحفُّ به حلْقٌ له باب، كل ذلك على سبيل من الخمول، وجَدَثُ القبر رخام، إلى جانب قبر الأمير المجاهد أبي زكريا يحيىٰ بن غانية، المدفون في دولة المُوحِّدين به.

وقد أدال اعتقاد الخليفة في باديس بعد وفاته، قِدَمُ العهد بتعرُّف أخبار جَبَرُوته وعتُّوه على الله سبحانه، لما جبلهم عليه من الانقياد للأوهام والانصياع للأضاليل، فعلى حفرته اليوم من الازدحام بطلاب الحوائج والمشتشفين من الأسقام، حتى أُولو الدّواب الوجيعة، ما ليس على قبر معروف الكَرْخي، وأبي يزيد البسطامي.

ومن أغرب ما وقفت عليه رقعة رفعها إلى السلطان على يدي رجل من أهل الخبر مُكَتِّب<sup>(3)</sup> يؤُمُّ في مسجد القصبة القُدْمى من دار باديس، يُعرَف بابن باق، وهو يتوسّل إلى السلطان ويسأل منه الإذن في دفنه مجاورًا لقبره. وعفو الله أوسع من أن يضيق على مثله، ممّن أسرف على نفسه، وضيَّع حقَّ ربِّه. ودائره اليوم طلول قد

<sup>(</sup>١) قوله: «اليوم خمر وغدًا أمر» لامرىء القيس، وقد قاله عندما بلغ أن بني أسد ثاروا على أبيه وقتلوه، وكان آنذاك في مجلس شراب.

 <sup>(</sup>۲) رحبة مؤمل أو حور مؤمل أو حوز مؤمل: كان من أجمل متنزهات غرناطة، سُمِّي بذلك نسبة إلى مؤمل أحد خدّام ملك غرناطة باديس بن حبوس، ولاحتواثه على سطر من شجر الحور. مملكة غرناطة (ص ۳٥).

<sup>(</sup>٣) كذا ورد في اللمحة البدرية (ص ٣١). ويرى ابن خلدون أن باديس توفي سنة ٤٦٧ هـ. ويتردد القلقشندي في تاريخ الوفاة، فمرة يذكر أنه توفي سنة ٤٦٧ هـ، ويذكر مرة أخرى أنه توفي عام ٤٧٧ هـ. كتاب العِبَر (م ٤ ص ٣٤٦) و(م ٦ ص ٣٦٩)، وصبح الأعشى (ج ٥ ص ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) المُكتّب: معلّم الكتابة. محيط المحيط (كتب).

تغيّرت أشكالها وقسّم التملُّك جنّاتها، ومع ذلك فمعاهدها إليه منسوبة، وأخباره متداولة.

وقد ألمعت في بعض مشاهده بقولي من قصيدة، غريبة الأغراض، تشتمل على فنون، أثبتها إحماضًا وفكاهة، لمَن يطالع هذا الكتاب، وإن لم يكن جلبها ضروريًا فيه، فمنها(١): [الطويل]

عسى خَطْرة (٢) بالرَّكْبِ يا حاديَ العِيسِ على الهَضْبةِ الشَّمَّاءِ من قَصْرِ باديسِ

## بَكْرون بن أبي بكر بن الأشْقَر الحَضْرمي

يكنى أبا يحيى.

حاله: كان من ذوي الأصالة ومشايخ الجند، فارسًا نَجِدًا حازمًا سديد الرأي، مسموع القول، شديد العُضْلة (٢)، أيِّدًا (٤)، فَخلًا وسيمًا، قائدًا عند الجند الأندلسي، في أيام السلطان ثاني ملوك بني نصر، من أحفل ما كان الأمر، يجرُّ وراءه دنيا عريضة، وجَبى الجيش على عهده مغانم كثيرة.

قال شيخنا ابن شِبْرين في تذكرة ألفيتُها بخطه: كان له في الخدمة مكانٌ كبير، وجاة عريض، ثم صرفه الأمر عن رسمه، وأنزله الدهر عن حكمه، تغمّدنا الله وإياه برحمته.

وفاته: في عام أربعة عشر وسبعمائة، ودفن بمقبرة قومه بباب إلبيرة.

#### بدر مولى عبد الرّحمان بن معاوية الداخل

يُكنى أبا النصر، رُومي الأصل.

حاله: كان شجاعًا داهية، حازمًا فاضلًا، مصمّمًا تقيًّا، عَلَمًا من أعلام الوفاء. لازم مولاه في أعقاب النكبة، وصحبه إلى المغرب الأقصى، مختصًا به ذابًا عنه، مشتملًا عليه، وخطب له الأمر بالأندلس، فتمّ له بما هو مذكور.

<sup>(</sup>۱) البيت مطلع قصيدة من ٣٦ بيتًا وردت في نثير فرائد الجمان (ص ٢٤٥ ـ ٢٤٨)، وأزهار الرياض (ج ١ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٧)، ونفح الطيب (ج ٩ ص ١٩١ ـ ١٩٤). وسترد في الجزء الرابع من الإحاطة.

<sup>(</sup>٢) في النثير: ﴿خطوةٌۗ.

<sup>(</sup>٣) شديد العُضْلة: كثير الدهاء. لسان العرب (عضل).

<sup>(</sup>٤) الأيد: القوى. لسان العرب (أيد).

قال أبو مروان في المُقتبِس: إن عبد الرّحمان لمّا شرّده الخوف إلى قاصية المغرب، وتنقل بين قبائل البربر، ودنا من ساحل الأندلس ـ وكان بها همه ـ يستخبر من قرب، فعرف أن بلادها مُفترقة بفرقتي المضرية واليمانية، فزاد ذلك في أطماعه، فأدخل إليهم بدرًا مولاه يُحسِّس عن خبرهم، فأتى القوم ويلي ما عندهم، فداخل اليمانيين منهم، وقد عصَفَت ربح المضريين بظهور بني العباس بالمشرق، فقال لهم: ما رأيكم في رجل من أهل الخلافة يطلب الدولة بكم، فيقيم أودكم ويُدرِّككم آمالكم؟ فقالوا: وَمَنْ لنا به في هذه الديار، فقال بدرِّ: ما أدناه منكم، وأنا الكفيل لكم به، هذا فلان بمكان كذا وكذا يُقدِّمنٌ نفسه فقالوا: فجيء به أهلًا، إنّا سُراعٌ إلى طاعته، وأرسلوا بدرًا بكتبهم يستدعونه، فدخل إليه بأيمن طاثر، واستجمع إليه خلق كثير من أنصاره قاتل بهم يوسف الفِهري، فقهره لأول وقائعه، وأخذ الأندلس منه وأورثها عقبه.

محنته: قال الراوي: وكان من أكبر من أمضى عليه عبد الرحمان بن معاوية حُكم سياسته وقوَّمه معدَلَته، مولاهُ بدرُ المعتقُ منه بكل ذمّة محفوظة، الخائضُ معه لكل غَمْرة مرهوبة، وكل ذلك لم يُغن عنه نقيرًا لما أسلف في إدلاله عليه، وكثير من الانبساط لحُرْمته، فجمح مركب تحامله حتى أورده ألمّا يضيق الصدر عنه، وآسف أميره ومولاه، حتى كبح عِنانه عن نفسه بعد ذلك كبْحَة أقعى بها أو شارف عِمامه، لولا أن أبقى الأمير على نفسه التي لم يزل مسرفًا عليها. قال: فانتهى في عقابه لمّا سَخِط عليه أن سلب نعمته، وانتزع دوره وأملاكه وأغرَمه على ذلك كله أربعين ألفًا من صامته، ونفاه إلى التُغر، فأقصاه عن قربه، ولم يُقله العَرْة، إلى أن هلك، فرفع طمع الهوادة عن جميع ثقله وخدمته، وصيَّر خبرَه مثلًا في الناس بعده.

# تاشُفين بن علي بن يوسف أمير المسلمين (١) بعد أبيه بالعُدوة صالى حروب الموحدين.

أَوْلَيْته: فيما يختص به التعريف بأوّليّة قومه، ينظر في اسم أبيه وجدّه إن شاء الله. قال ابن الورّاق في كتاب المقياس وغيره (٢): وفي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة، ولّى الأميرُ على بن يوسف أمير لَمْتُونة، الشهير بالمرابط، وَلَدَه الأميرَ

<sup>(</sup>۱) ترجمة تاشفين بن علي بن يوسف المرابطي في الحلل الموشية (ص ٩٠)، والبيان المغرب (ج ٤ ص ٧٧)، والذخيرة (ق ٢ ص ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) قارن بالبيان المغرب (ج ٤ ص ٧٩).

المسمّى بسير عهده من بعده. وجعل له الأمر في بقية حياته؛ ورأى أن يولى ابنه تاشفين الأندلس، فولاه مدينة (١٦) غرناطة، وألمريّة ثم قرطبة مضافة إلى ما بيده. قلت: وفي قولهم رأي أن يولِّي الأندلس فولَّاه مدينة غرناطة، شاهد كبير على ما وصفناه من شرف هذه المدينة؛ فنظر في مصالحها، وظهر له بركة في النصر على العدو، وخدمه الجَدُّ الذي أسلمه. وتبرّأ منه في حروبه مع الموحّدين حسبما يتقرّر في موضعه، فكانت له على النصارى وقائع عظيمة بَعُد لها الصّيتُ، وشاع الذّكر حسبما يأتي في موضعه. قال: فكبُر ذلك على أخيه سِير وليٌ عهد أبيه، وفاوض أباه في ذلك وقال له: إن الأمر الذي أهَّلْتني إليه (٢) لا يحسن لي مع تاشُفين، فإنه قد حمل الذكر والتَّناء دوني، وغطَّى على اسمى، وأمال إليه جميع أهلُّ (٣) المملكة، فليس لى معه اسمٌ ولا ذكرٌ، فأرضاه بأن عزله عن الأندلس وأمره بالوصول إلى حَضْرته، فرحل عن الأندلس في أواسط سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ووصل مرَّاكش، وصار من جملة مَن يتصرّف بأمر أخيه سِير ويقف ببابه كأحد حُجَّابه؛ فقضى الله وفاة الأمير سِير على الصورة القبيحة حسبما يذكر في اسمه، وتُكَلُّه أبوه واشتدّ جزعه عليه، وكان عظيم الإيثار والإرضاء لأُمَّه قمر، وهي (٤) التي تسبَّبت في عزل تاشُفين وإخماله نظرًا إلى ابنها، فقطع المقدار بها عن أملها بهلاكه.

ولمّا توفي الأمير سِير، أشارت الأمّ المذكورة على أبيه بتقديم ولده إسحلق، وكان رؤومًا لها، قد تولّت تربيته عند هلاك أمّه وتبنّته، فقال لها: هو صغير السّن لم يبلغ الحُلُم؛ ولكن حتى أجمع الناس في المسجد خاصّة وعامّة، وأخبرهم فإن صرفوا الخيار إليّ، فعلْت ما أشرتِ به. فجمع الناس وعرض عليهم الأمر؛ فقالوا كلهم في صوت واحد: تاشفين، فلم توسِعه السياسة مخالفتهم؛ فعقد له الولاية بعده ونقش اسمه في الدنانير والدراهم مع اسمه، وقلّده النظر في الأمور السلطانية، فاستقرّ بذلك. وكتب إلى العُدْوَة والأندلس وبلاد المغرب ببيعته، فوصلت البيعات من كل جهة. ثم رمى به جيوش الموحّدين الخارجين عليه، فنبا جدّه ومرضت أيامه، وكان الأمر عليه لا له، بخلاف ما صنع الله له بالأندلس.

<sup>(</sup>١) في البيان المغرب: الفولاه إمارة أغرناطة....

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: «له». (٣) كلمة «أهل» ساقطة في البيان المغرب.

<sup>(</sup>٤) راجع البيان المغرب (ج ٤ ص ٩٧).

قال أبو مروان الورّاق<sup>(۱)</sup>: وكان<sup>(۲)</sup> أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين قد أمل في ابنه تاشفين ما لم تكن الأقدار تساعده به، فتشاءم به وعزم على خَلْعه وصرف عهده إلى إسحنق<sup>(۲)</sup> ولده الأصغر، ووجّه إلى عامله على إشبيلية عمر<sup>(۱)</sup>، أن يصل إليه ليجعله شيخ ابنه، إلى أن وافاه خبر أمضه وأقلقه ولم يمهله، فأزعج تاشفين إلى عدُوّه على غير أهبة بتفويضه إياه، وصرَف المدد في إثره، وتوفي لسبع خلون من رجب سنة سبع وثلاثين<sup>(٥)</sup> لفعله ذلك.

مُلْكه ووصف حاله: فأفضى إليه مُلْك أبيه، بتفويضه إياه في حياته، لسبع خلون من رجب سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، وكان بطلا شجاعًا حسن الرِّكبة والهيئة، سالكًا ناموس الشريعة، مائلاً إلى طريقة المستقيمين، وكُتُب المريدين؛ قيل إنه لم يشرب قط مُسكِرًا ولا استمع إلى قينة، ولا اشتغل بلذة ممّا يلهو به الملوك.

الثّناء عليه: قال ابن الصيرفي<sup>(1)</sup>: وكان بطلًا شجاعًا، أحبّه الناس، خواصّهم وعوامّهم، وحَسُنَت سياسته فيهم، وسدَّ الثّغور، وأذكى<sup>(۷)</sup> على العدو العيون، وآثر الجند، ولم يكن منه إلّا الجَدُّ، ولم تنل عنده الحظوة (۱)، إلّا بالعناء والنجدة. وبذلك حمل على الخيل، وقلّد الأسلحة، وأوسع الأرزاق، واستكثر من الرّماة (۱) وأركبهم وأقام همّتهم (۱) للاعتناء بالثغور ومباشرة الحرب، ففتح الحصون وهزم الجيوش وهابه العدو. ولم ينهض إلا ظاهرًا ولا صدر إلّا ظافرًا. وملك الملك ومهد بالحزم وتملك (۱۱) نفوس الرعيّة بالعدل (۱۲)، وقلوب الجند بالنّصَفَة. ثم قال: ولولا الاختصار الذي اشترطناه لأوردنا من سنى خلاله ما يضيق عنه الرّخب، ولا يسعه الكُتْب.

دينه: قال المؤرِّخ: عكف على زيارة قبر أبي وهب الزاهد بقرطبة، وصاحب أهل الإرادة، وكان وطيء الأكناف (١٣)، سهل الحجاب، يُجالس الأعيان ويُذاكرهم.

<sup>(</sup>١) النص في البيان المغرب (ج ٤ ص ٩٩ ـ ١٠٠) بتصرّف.

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: ﴿وقد كان﴾.(٣) كلمة ﴿إسحاق﴾ ساقطة في البيان المغرب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أغمار» والتصويب من البيان المغرب.

<sup>(</sup>٥) كذًا جاء في البيان المغرب (ج ٤ ص ٨٠) و(ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) قارن بالحلل الموشية (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٧) في الحلل الموشية: «وأذكى العيون على العدو».

<sup>(</sup>A) في الحلل الموشية: «الخطوة». (٩) في الحلل الموشية: «الرمات».

<sup>(</sup>١٠) في الحلل الموشية: «هممهم». (١١) في الحلل الموشية: «وملك».

<sup>(</sup>١٢) في الحلل الموشية: «بالمعدلة».

<sup>(</sup>١٣)الأكناف: جمع كنف وهو الناحية. لسان العرب (كنف).

قال ابن الصيرفي: ولمّا قَدِمَ غرناطة أقبل على صيام النهار، وقيام الليل، وتِلاوة القرآن، وإخفاء الصّدقة، وإنشاء العدل، وإيثار الحق.

دُعابته: قالوا: مَرَّ يومًا بمرج القرون، من أحواز قلعة يحصُب، فقال لزمَّال من عبيده كان يُمازحه: هذا مَرْجُك؛ فقال الزمَّال: ما هو إلَّا مرجك ومرج أبيك، وأما أنا فمَن أنا؟ فضحك وأعرض عنه.

دخوله غرناطة: قالوا(١): وفي عام ثلاثة وعشرين وخمسمائة، وُلِّي الأمير أبو محمد تاشفين بن أمير المسلمين عليّ بن أمير المسلمين يوسف، ووافاها في السابع عشر (٢) لذي حجة؛ فقوَّى الحصون وسدَّ الثغور وأذكى العيون (٣)، وعمد إلى رحبة القصر، فأقام بها السقائف والبيوت، واتخذها لخزن السلاح ومقاعد الرجال، وضرب السهام؛ وأنشأ السُّقي، وعمل التراس، ونسج الدُّروع، وصقل البيضات والسيوف، وارتبط الخيل، وأقام المساجد في الثغور، وبنى لنفسه مسجدًا بالقصر، وواصل الجلوس للنظر في الظلامات، وقراءة الرَّقاع، وردِّ الجواب؛ وكتب التوقيعات، وأكرم الفقهاء والطلبة، وكان له يوم في كل جمعة، يتفرّغ فيه للمناظرة.

وزراؤه: قال أبو بكر: وقرن الله به ممّن ورد معه، الزبير بن عمر اللمتوني، نُدْرة الزمان كرمّا وبسالة، وحزمًا وأصالة، فكان كما جاء في الحديث عن رسول الله، ﷺ: «مَن وُلِّي شيئًا من أمور المسلمين فأراد الله به خيرًا، جعل الله له بطانة خير، وجعل له وزيرًا صالحًا، إن نسي شيئًا ذكّره، وإن ذكره أعانه».

عمّاله: الوزير أبو محمد الحسين بن زيد بن أيوب بن حامد بن منحل بن يزيد.

كُتَّابِه: الرئيس العالم أبو عبد الله بن أبي الخصال، والكاتب المؤرَّخ أبو بكر الصيرفي وغيرهما(٤).

ومن أخبار جهاده: خرج<sup>(٥)</sup> الأمير تاشفين في رمضان عام أربعة وعشرين وخمسمائة بجيش غرناطة ومطوعتها، واتصل به جيش قرطبة إلى حصن السَّكَة من عمل طلَيطُلة، وقد اتخذه العدو ركابًا لإضراره بالمسلمين، وشحنه وجَمَّ به شوكة

<sup>(</sup>١) النص في البيان المغرب (ج ٤ ص ٨٠) ويعضه في الحلل الموشية (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: ﴿في السابع والعشرين》.

<sup>(</sup>٣) في البيان المغرب: «العيون على العدو...».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وغيرهم). (٥) قارن بالبيان المغرب (ج ٤ ص ٨٣ ـ ٨٦).

حادّة بقومِس مشهور؛ فأحدق به، ونشر الحرب عليه، فافتتحه عَنْوة وقتل مَن كان به؛ وأحيا قائده «فِرَند» ومَن معه من الفرسان، وصدر إلى غرناطة، فبرز له الناس بروزًا لم يعهد مثله. وفي شهر صفر من عام خمسة وعشرين أوقع بالعدو المضيق على أوَّليته. وفي ربيع الأول من عام ستة وعشرين، تعرَّف خروج عدو طُليطُلة إلى قرطبة؛ فبادر الأمير تاشفين إلى قرطبة، ثم نَهَد(١) إلى العدو في خَفٍّ، وترك السيقة والثقل بأرْجُونة. وقد اكتسح العدو بشنت إشطيبن (٢) والوادي الأحمر. وأسْرَى الليل، وواصل الركض، وتلاحق بالعدو بقرية براشة. فتراءى الجمعان صُبْحًا، وافتضح الجيش، ونشرت الزماح والرّايات، وهَدَرت الطبول، وضاقت المسافة، وانتبذ العدو عن الغنيمة؛ والتفّ الجمعُ، فتقصرت الرّماح، ووقعت المسابقة، ودارت الحرب على العدو، وأخذ السيف مأخذه، فأتى القتل على آخرهم، وصدر إلى غرناطة ظافرًا. وفي (٣) آخر هذا العام خرج العدو «للنمط» وقد احتفل في جيشه إلى بلاد الإسلام، فصبّع إشبيلية يوم النصف من رجب، وبرز إليه الأمير أبو حفص عمر بن على بن الحاج، فكانت به الدَّبرة<sup>(٤)</sup> في نفر من المسلمين استشهد جميعهم؛ ونزل العدو على فرسخين من المدينة فجلَّلها نهبًا وغارةً؛ فقتل عظيمًا، وسبى عظيمًا؛ وبلغ الخبر الأمير تاشفين، فطوى المراحل، ودخل إشبيلية، وقد أسرها؛ واستؤصلت باديتها، وكثر بها التأديب والتنكيل فأخذ أعقاب العدو، وقد قصد ناحية بَطَلْيَوْس وباجَة ويابرة في ألف(٥) عديده من أنجاد الرجال، ومشهور الأبطال، فراش جَوْلًا عَهْدًا بالرّوع، فظَفِرَ بما لا يحصيه أحد، ولا يقع عليه عدد؛ وانثنى على رسل لثقل(٦) السيقة، وثقته ببعد الصَّارخ(٧)، وتجشمت بالأمير تاشفين الأدلاء كل ذِرْوةٍ وثنيَّة، وأفضى به الإعداد(٨) إلى فَلاة بقرب الزّلاقة، وهو المهيّع الذي يضطر العدو إليه، ولم يكن إلّا كلّا ولا، حتى أقبلت الطلائع مُنذرةً بإقبال العدق، والغنيمة في يده قد ملأت الأرض؛ فلما تراءى

<sup>(</sup>١) نهد: برز.

<sup>(</sup>٢) شنت إشطيبن أو إشتيبن: بالإسبانية San Esteban، وهي حصن بالأندلس تحت أصل جبل ممتنع. الروض المعطار (ص ٦٠).

<sup>(</sup>٣) قارن بالحلل الموشية (ص ٩١) والبيان المغرب (ج ٤ ص ٨٨ \_ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) الدبرة: الهزيمة.

<sup>(</sup>٥) في الحِلل الموشية: «تألفهم جيش يحتوي على آلاف من أنجاد رجالهم ومشهور أبطالهم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: "انتقل" والتصويب من البيان المغرب.

<sup>(</sup>٧) في البيان المغرب: (وثقتهم ببعد الصارخ منهم...).

<sup>(</sup>A) في البيان المغرب: «الإغذاذ به إلى فدان بقرب...».

الجمعان، واضطربت (۱) المحلات، ورتبت المراكب فأخذت مصافّها، ولزمت الرجال مراكبها (۲)، فكان القلب مع الأمير ووجوه المرابطين وأصحاب الطاعات؛ وعليه البنود الباسقات، مكتّبة (۲) بالآيات، وفي المجتبين (٤) كبار الدولة من أبطال الأندلس، عليهم حُمْر الرّايات بالصور الهائلة (٥)، وفي الجناحين أهل الثغر والأوشاب من أهل الجلادة، عليهم الرّايات المُرقّعات بالعَذَبات المجزّعات. وفي المقدمة مشاهير زّناته ولفيفُ الحشم بالرايات المُصبَغات المُنبَقات (٢). والتقى الجمعان، ونزل الصبر، وحَمِيت النفوس، واشتد الضرب والضراب وكثرت الحملات؛ فهزم الله الكافرين، وأعطوا رِقابهم مُذبرين، فوقع القتل، واستلْحَمَ العدو السيف، واستأصله الهلاك والأسار؛ وكان فتحًا جليلًا لا كفاء له، وصدر الأمير تاشفين ظافرًا إلى (٧) بلده في جُمادى من هذا العام. ولو ذهبنا لاستقصاء حركات الأمير تاشفين وظهوره لاستدعى ذلك طولًا كثيرًا.

بعض ما مدح به: فمن ذلك (٨): [الكامل]

أمّا وبِيضُ الهندِ عنك خصومُ فالرّومُ تبذلُ ما ظباكَ تَرُومُ تمضي سيوفُك في العدا ويردّها عن نفسه حيث الكلامُ وخيمُ (٩)

وهذه القصائد قد اشتملت على أغراضها الحماسية، والمُلْك سوقٌ يُجْلب إليها ما يُنْفق عندها.

وفاته: قد تقدّم انصرافه عن الأندلس سنة إحدى وثلاثين وخمسماية، وقيل: سنة اثنتين (۱۰)، واستقرارُه بمرًاكُش مرؤوسًا لأخيه سِير، إلى أن أفضى إليه الأمرُ بعد أبيه. قال: واستقبل تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين، أبي محمد عبد المؤمن بن

<sup>(</sup>١) في البيان المغرب: «اضطربت المحلتان، وترتبت المواكب. . . . .

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: «مراكزها فكان في القلب. . . . .

<sup>(</sup>٣) في الحلل الموشية: «مكتوبة».

<sup>(</sup>٤) في المصدرين: «وفي الجانبين كفاة الدولة وحماة الدعوة من أبطال...».

<sup>(</sup>٥) في المصدرين: «الهائلات».

<sup>(</sup>٦) في البيان المغرب: (بالرايات المصنفة...). والمنبقّات: المزركشات. لسان العرب (نبق).

<sup>(</sup>٧) في الحلل الموشية: ﴿ إلى قرطبة عزيزًا ظافرًا، وكان ذلك سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ». وفي البيان المغرب: ﴿ إلى قرطبة ثم إلى أغرناطة، وذلك في جمادى الأولى من سنة ثمان وعشرين...».

<sup>(</sup>٨) البيتان في البيان المغرب (ج ٤ ص ٨٩). (٩) في البيان المغرب: «رحيم».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «اثنين».

على خليفة مَهْديهم، ومقاومة أمر قضى الله ظهوره، والدفاع عن مُلْك بلغ مداه، وتَمَّت أيامه. كتب الله عليه، فالتأث سَعْدُه، وفُلَّ جَدَّه، ولم تقُم له قائمةً إلى أن هُزم، وتبدَّد عسكره، ولجأ إلى وَهْران، فأحاط به الجيش، وأخذه الحصار. قالوا: فكان من تدبيره أن يلحق ببعض السواحل، وقد تقدّم به وصول ابن ميمون قائد أسطوله، ليرفعه إلى الأندلس؛ فخرج ليلًا في نفر من خاصّته فرّقهم الليل، وأضلهم الرّوع، وبدَّدتهم الأوعار، فمنهم مَن قتل، ومنهم مَن لحق بالقطائع البحرية؛ وتردّى بتاشفين فرسُه من بعض الحافّات، ووُجِد ميّتًا في الغد، وذلك ليلة سبع وعشرين لرمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة؛ وصلبه الموحّدون، واستولوا على الأمر من بعده، والبقاء لله تعالى.

### ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي(١)

يكنى أبا الفتوح.

حاله: قال ابن بسّام (٢): كان الغالبَ على أدواته علمُ اللّسان، وحفظُ الغريب، والشعر الجاهلي والإسلامي، إلى المشاركة في أنواع التعاليم، والتصرّف في حَمْل السلاح، والحِذْق بأنواع (٦) الجُنْدية؛ والنّفاذ في أنواع (١) الفروسيّة، فكان الكاملَ في خلالِ جمّة. قال أبو مروان: ولم يدخل الأندلس أكمل من أبي الفتوح في علمه وأدبه. قال ابن زيدون: لقيته بغرناطة، فأخذت عنه أخبار المشارقة، وحكايات كثيرة؛ وكان غزير الأدب، قوي الحفظ في اللغة، نازغًا إلى علم الأوائل من المنطق والنجوم والحكمة، له بذلك قوة ظاهرة.

طروؤه على الأندلس: قال صاحب الذخيرة (٥): طرأ على الحاجب (٢) منذ صَدْر الفتنة للذائع من كرمه، فأكرمه (٧) ورفع شأنه، وأصحبه ابنه (٨) المرشَّحَ لمكانه (٩)،

<sup>(</sup>۱) ترجمة ثابت بن محمد الجرجاني في بغية الوعاة (ص ۲۱۰)، وجذوة المقتبس (ص ۱۸٤، ۳٥۲)، والذخيرة (ق ٤ ص ١٢٤)، وبغية الملتمس (ص ٢٥٣)، والصلة (ص ٢٠٦)، ومعجم الأدباء (ج ٢ ص ٣٦٦)، ومملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) الذخيرة (ق ٤ ص ١٢٤). (٣) في الذخيرة: «بالآلات».

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة: «معاني». (٥) الذخيرة (ق ٤ ص ١٢٤ \_ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) في الذخيرة: «الجانب». ويُستفاد من النص أنه طرأ على علي بن حمود الحسني، الذي كان خليفة ولم يكن حاجبًا. بويع له بقرطبة سنة ٤٠٧ هـ وقتله الصقالبة في العام التالي في حمام قصره.

<sup>(</sup>٧) في الذخيرة: (فأكرم نُزُلُهُ، ورفع من شأنه). (٨) هو ابنه يحييٰ بن علي بن حمود.

<sup>(</sup>٩) في الذخيرة: «المرشح - كان - لسلطانه».

فلم يزل له بهما<sup>(۱)</sup> المكان المكين، إلى أن تغيَّر عليه يحيئ لتغيّر الزمان، وتقلّبِ الليالي والأيام بالإنسان، ولحق<sup>(۲)</sup> بغرناطة بعسكرِ البرابرة، فحلَّتُ به من أميرهم باديس الفاقرة<sup>(۳)</sup>.

مَن روى عنه: قال أبو الوليد: قرأت عليه بالحضرة الحماسة في اختيار أشعار العرب، يحملها عن أحمد بن عبد السلام بن الحسين البصري، ولقيه ببغداد سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة، عن أبي رياش أحمد بن أبي هشام بن شِبْل العَبْسي بالبصرة سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة، وله في الفضائل أخبار كثيرة.

محنته ووفاته: لحقه عند باديس مع عمه يَدُير بن حُباسه تهمةٌ في التدبير عليه، والتسوُّر على سلطانه، دعتهما إلى الفرار عن غرناطة، واللِّحَاق بإشبيلية. قال أبو يحيى الورَّاق: واشتدّ شوقُ أبي الفتوح إلى أهله عند هربه مع يدِّير إلى إشبيلية لمَّا بلغه أن باديس قبض على زوجته وبنيه وحبسهم بالمُنكِّب عند العبد قدّاح صاحب عِذَابِه، وكان لها من نفسه موقعٌ عظيمٌ، وكانت أندلسيَّة جميلة جدًّا لها طَّفلان ذكرٌ وأنثى، لم يُطِق عنهما صبرًا وعمل على الرجوع إلى باديس طمعًا في أن يصفح عنه، كما عمل مع عمّه أبي ريش؛ فاستأمن إلى باديس يوم نزوله على باب إستِجة إثر انهزام عسكر ابن عباد، وفارق صاحبَه يدِّير، ورمى هو بنفسه إلى باديس من غير توثُّق بأمان أو مراسلة؛ فلما أُدخل عليه وسلم، قال له: ابتدىء، بأي وجهٍ جئتني يا نمّام؟ ما أُجْرِأُكُ على خَلْقك، وأشدُّ اغترارك بسحرك، فرّقت بين بني ماكسَن، ثم جئت تخدعُني كأنك لم تصنع شيتًا؛ فلاطفه، وقال اتَّق الله يا سيدي، وازْعَ ذمامي، وارحمْ غُربتي وسوء مقامي، ولا تُلزمني ذنب ابن عمّك؛ فما لي سبب فيه، وما حملني على الفرار معه إلّا الخوف على نفسي لسابق خُلطته؛ ولقد لَفَظتني البلاد إليك مُقرًّا بما لم أَجْنِه رغبة في صفحك، فافعل أفعال الملوك الذين يَجِلُون عن الحقد على مثلي من الصعاليك؛ قال: بل أفعلُ ما تستحقُّه إن شاء الله؛ أن تنطلق إلى غرناطة، فدُمْ على حالك، والْق أهلك إلى أن أُقبل، فأصلح من شأنك. فاطمأنَّ إلى قوله، وخرج إلى غرناطة وقد وُكِّل به فارسان، وقد كتب إلى قدَّاح بحبسه؛ فلمَّا شارف إلى غرناطة قبض عليه، وحَلَق رأسه، وأركب على بعير، وجُعل خلفه أسودُ فَظٌّ ضخم يوالي صَفْعه، فأدخل البلد مُشَهِّرًا، ثم أودع حبسًا ضيِّقًا، ومعه رجل من أصحاب يَدِّير أُسِرَ في الوقعة من صَنْهاجة، فأقاما في الحبس معًا إلى أن قَفَل باديس.

<sup>(</sup>١) في الذخيرة: ﴿بها».

<sup>(</sup>٢) في الذخيرة: «ففارقه ولحق في غرناطة...».

<sup>(</sup>٣) الفاقرة: الداهية.

مقتله: قال أبو مروان في الكتاب المسمّى بالمتين: واستراح باديس أيامًا في غرناطة يَهيمُ بذكر الجُرجاني، ويعضُ أنامله، فيعارضه فيه أخوه بُلكين، ويكذب الظنون وسعى في تخليصه، فارتبك باديس في أمره أيامًا، ثم غافض أخاه بلكين فقتله وقتًا أمِنَ فيه أمر معارضته؛ لاشتغاله بشرابٍ وآلة، وكانت من عادته؛ فأحضر باديس الجُرجاني إلى مجلسه، وأقبل يشتمه ويسبّه ويُبكّته، ويطلق الشماتة ويقول، لم تُغنِ عنك نجومك يا كذّاب، ألم يعد أميرُك الجاهل؟ يعني يدّير، أنه سوف يظفر بي ويَملِكُ بلدي ثلاثين سنة، لِمَ لم تدقّق النظر لنفسك وتحذر ورطتك؟ قد أباح الله لي دمك. فأيقن أبو الفتوح بالموت؛ وأطرق ينظر إلى الأرض، لا يكلّمه ولا ينظر إليه؛ فزاد ذلك في غيظ باديس، فوثب من مجلسه والسيفُ في يده، فخبط به الجُرجاني حتى جدّ له وأمر بحرّ رأسه؛ قال: وقُدّم الصّنهاجي الذي كان محبوسًا معه إلى السيف، فاشتد جزعُه، وجعل يعتذر من خطيئته، ويلحُّ في ضراعته؛ فقال له باديس: أما تستحي يا ابن الفاعلة؛ يصبر المعلم الضعيفُ القلب على الموت مثل هذا الصبر، أما تستحي يا أبن الفاعلة؛ يصبر المعلم الضعيفُ القلب على الموت مثل هذا الصبر، أعدت نفسك في أشدّاء الرجال، لا أقال الله مقيلك؛ فضرب عنقه، وانقضى أعددت نفسك في أشدّاء الرجال، لا أقال الله مقيلك؛ فضرب عنقه، وانقضى المجلس.

ومن تمام الحكاية ممّا جلبه ابن حيّان، قال: وكلّم الصنهاجيُّون باديس في جئّةِ صَنْهاجِهم المقتول مع أبي الفتوح، فأمرَني بإسلامها إليهم، فخرجوا بها من فورهم إلى المقبرة على نعش، فأصابوا قبرًا قد احتُفر لمَيْت من أهل البلد، فصبُّوا صاحبهم الصَّنهاجي فيه، ووارُّوه من غير غُسْل ولا كفن ولا صلاة، فعجب الناس من تَسَحِّيهم في الاغتصاب حتى الموتى في قبورهم.

مولده: سنة خمسين وثلاثمائة.

وفاته: كما ذُكِرَ ليلة السبت لاثنتين بقيتا من محرم سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة. قال برهون من خُدّام باديس: أمرني بمواراة أبي الفتوح إلى جانب قبر أحمد بن عباس، وزير زُهير العامري، فقَبْراهُما في تلك البقعة مُتجاوران، وقال: اجعل قبرَ عدُوِّ إلى جانب عدو إلى يوم القِصاص، فيا لهما قبران أجَمًا أدبًا لا كفاء له، والبقاء لله سبحانه.

### جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي

من أهل غرناطة، ويعسوب الثاغية والراغية(١) من أهل رَبَض البيَّازين، يكنى أبا

<sup>(</sup>١) يَعْسُوبهم: سيدهم ورئيسهم. والثاغية: الشاة؛ يقال: ما له ثاغية ولا راغية: أي ليس له شاة ولا=

أحمد الشهير ذكره بشرق الأندلس، المعروف بكرامة الناس، المقصود الحُفرة، المحترم التُّربة حتى من العدق، والرائق بغير هذه الملَّة. خرج قومه من وطنهم عند تغلّب العدو على الشرق، فنزلوا ربض البيّازين جوفي (١) المدينة، وارتاشوا، وتلتَّموا(٢)، وبنوا المسجد العتيق، وأقاموا رسم الإرادة، يرون أنهم تمسكوا من طريق الشيخ أبي أحمد بآثاره، فلا يَغُبُّون بيته، ولا يقطعون اجتماعًا، على حالهم المعروفة من تلاوة حسنة، وإيثار ركعات، ثم ذكر ثم ترجيع أبياتٍ في طريق التصوّف، مما يُنسب للحسين بن منصور الحلاج<sup>(٣)</sup> وأمثاله، يعرفونها منهم مشيخةً، قوّالون، هم فحول الأجمة وضرائك (٤) تلك القطيعة يهيجون بلابلهم، فلا ينشبون أن يحمى وطيسُهم، ويخلط مَرْعِيُّهم (٥) بالهَمَل، فيرقصون رقصًا غير مُساوق للإيقاع الموزون، دون العجال الغالبة منهم، بإفراد كلمات من بعض المقول، ويكرُّ بعضهم على بعض، وقد خلعوا خُشِن ثيابهم، ومرقوعات قباطيهم ودرانيكهم(٢). فيدوم حالهم حتى يتصبّبوا عرقًا. وقُوّالُهم يحرّكون فتورهم، ويَزْمِرون روحهم، يخرجون بهم من قول إلى آخر، ويَصلون الشيء بمثله، فربما أخذت نوبة رقصهم بطرفي الليل التمام، ولا تزال المشيّعة لهم يدعونهم، ويحاجُّونهم إلى منازلهم، وربما استدعاهم السلطان إلى قصره مُحمضًا في لطائف نعيمه باخشيشانهم، مُبدِيًا التبرُّك بألويتهم. ولهم في الشيخ أبي أحمد والد نِحْلتهم، وشحنة قلوبهم، عصبيَّة له وتقليد بإيثاره، أنفَجَت (٧) لعقده أيمانهم، وشرطٌ في صحّة دينهم، وارتكبوا في النفور عن سماع المِزْمار القَصَبي المسمَّى بالشَّبابة الذي أرخص في حضور الولائم، مع نَفْخ بَرَعه العدد الكثير من الجلَّة الصلحاء القُدْوة مرتَكبًا، حتى ألحقوه بالكبائر الموبقَّة، وتعدُّوا اجتنابه جِبلة وكراهةً طِباعيَّة، فتَزْوي عند ذكره الوجوه. وتُقتحم عند الاتِّهام به الدُّور، وتسقط فيما

<sup>=</sup> ناقة، أي ليس له شيء. لسان العرب (عسب) و(ثغا).

<sup>(</sup>١) الجَوْف في اصطلاح المغاربة الجهة المقابلة للقبلة، أي الشمال. اللمحة البدرية (ص ٢٢، حاشة ٣).

<sup>(</sup>٢) أغلب الظن أنه يريد أن يقول إنهم ساروا على طريقة الملثمين أي المرابطين.

<sup>(</sup>٣) أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج زاهد مشهور، توفي سنة ٣٠٩ هـ. ترجمته في وفيات الأعيان (ج ٢ ص ١١٨) وفيه ثبت المصادر التي ترجمت له.

<sup>(</sup>٤) الضرائك: جمع ضريك وهو النسر الذكر. محيط المحيط (ضرك).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مَريعهم». وهذا مأخوذ من المثل: «اختلط المَرْعيُّ بالهَمَل». والمَرْعيُّ: الذي له راع. والهَمَلُ من الإبل: السُّدى المتروك ليلًا ونهارًا يرعى بلا راع. محيط المحيط (همل).

<sup>(</sup>٦) القباطي: جمع قُبْطية وهي ثياب بيض رِقاق من كتّان تُنسَج بمصر. والدرانيك: جمع دِرَنِك وهي الطنفسة. محيط المحيط (قبط) و(درنك).

<sup>(</sup>V) أنفجه: أثاره. محيط المحيط (نفج).

بينهم بفلتة سماعه أخوّة الطريق. وهم أهل سذاجة وسلامة، أولو اقتصاد في ملبس وطعمة واقتيات بأدنى بُلغة، ولهم في التعصّب نزعة خارجيَّة (١)، وأعظمهم ما بين مُكتسب مُتسَبِّب؛ وبين معالج مَدرة، ومُريع حياكة، وبين أظهرهم من الذَّعرة والصعاليك كثير، والطُّرُق إلى الله عدد أنفاس الخلائق، جعلنا الله ممّن قُبل سعيه، وارتضى ما عند، ويسَّره لليسرى.

حاله: قام هذا الرجل مقام الشيخ أبي تمام قريبه على هيئة مهلكه، فسد مسده، على حال فتور وغرارة، حتى لأنَ متنُ الخُطة، وخفّ عليه بالمران ثُقُلُ الوظيفة، فأم وخطب، وقاد الجماعة من أهل الإرادة. وقضى في الأمور الشرعية بالرَّبَض، تحت ضِبْنِ (٢) قاضي الجماعة، وهو الآن بعده على حاله، حسنُ السَّجيَّة، دمِثُ الأخلاق، ليِّن العريكة، سهل الجانب، مقترن الصدق والعفّة، ظاهر الجِدَّة، محمود الطريقة، تطأه أقدام الكُلف، وتطرح به المطارحُ القاصية، حَوى على الشفاعات، مستور الكفاية في لَفق الضعف، متوالي شعلة الإدراك في حِجْر الغفلة، وجة من وجوه الحَضْرة في الجمهورية، مرعيُّ الجانب، مخفَّف الوظائف، مقصودًا من مُنتامي (٣) أهل طريقه بالهدايا، مُسْتَدعى إلى مَن بالجهات منهم في كثير من الفصول، ظاهرُ الجدوى في بالهدايا، مُسْتَدعى إلى مَن بالجهات منهم في كثير من الفصول، ظاهرُ الجدوى في نفير الجهاد، رحمه الله، ونفع بأهل الخير.

مولده: عام تسعة وسبعمائة.

وفاته: يوم الاثنين التاسع والعشرين لرمضان خمسة وستين وسبعمائة.

### جعفر بن عبد الله بن محمد بن سِيدبُونة الخزاعي(٤)

من أهل شرق الأندلس، من نظر دانية، يكنى أبا أحمد، الوليّ الشهير.

حاله: كان (٥) أحد الأعلام المنقطِعي (٦) القرين في طريق كتاب الله، وأُولي الهداية الحقّة، فذّ، شهير، شائع الخلّة، كثير الأتباع، بعيد الصيت، توجبُ حقّه حتى الأُمم الدائنة بغير دين الإسلام، عند التغلّب على قرية مدفنه بما يُقضى منه بالعجب.

<sup>(</sup>١) النزعة الخارجية: نسبة إلى مذهب الخوارج.

<sup>(</sup>٢) الضُّبْن: ما بين الكُشْح والإبط. محيط المحيط (ضبن).

<sup>(</sup>٣) منتامو هذه الطريقة: أنصارها الذين يطمئنون إليها.

 <sup>(</sup>٤) ترجمة ابن سيد بونة الخزاعي في التكملة (ج ١ ص ١٩٧)، والوافي بالوفيات (ج ١١ ص
 ١١٥)، ونفح الطيب (ج ٣ ص ٢٥٣، ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) قارن بنفح الطيب (ج ٣ ص ٣٥٩). (٦) في النفح: «المنقطعين المقرّبين».

قال الأستاذ أبو جعفر بن الزُبير عند ذكره في الصَّلة (١): أحد أعلام (٢) المشاهير فضلًا وصلاحًا؛ قرأ ببلَنْسية (٣)، وكان يحفظ نصف «المُدَوَّنة» وأقرأها، ويؤثر (٤) الحديث والتفسير والفقه، على غير ذلك من العلوم.

مشيخته: أخذ<sup>(٥)</sup> القراءات السبع عن المقرىء أبي الحسن بن هذيل، وأبي الحسن بن النّعمة، ورحل إلى المشرق، فلَقِيَ في رحلته جِلّة، أشهرهم وأكبرهم في باب الزهد وأنواع سني الأحوال، ورفيع المقامات، الشيخ الجليل، الوليّ لله تعالى، العارف، أبو مدين شُعيب<sup>(٦)</sup> بن الحسين، المقيم بِبجاية، صحبه وانتفع به، ورجع من عنده بعجائب دينية، ورفيع أحوال إيمانية، وغلبت عليه العبادة، فشُهِرَ بها حتى رحل إليه الناس للتبرّك بدعائه، والتيمن برؤيته ولقائه، فظهرت بركته على القليل والكثير منهم وارتووا زُلالًا من ذلك العذب النّمير، وحظّه من العلم مع عمله الجليل موفور، وعِلْمُه نورٌ على نور. لقيت قريبه الشيخ أبا تمام غالب بن حسين بن سِيدبُونة حين ورد غرناطة، فكان يحدّث عنه بعجائب.

دخوله غرناطة: وذكر المُعتنون بأخباره بالحَضْرة إلى طريقه، أنه دخل الحضرة وصلّى في رابطة الرُّبُط من باب (٧)... وأقام بها أيامًا، فلذلك المسجد المِزية عندهم إلى اليوم. وانتقل الكثير من أهله وأذياله عند تغلّب العدو على الشرق على بلدهم، إلى هذه الحضرة، فسكنوا منها رَبّض البيّازين، على دين وانقباض وصلاح، فيحجّون بكنوز من أسراره، ومبشراته مضنونٌ بها على الناس. وبالحضرة اليوم منهم بقية تقدّم الإلماع بذكرهم.

وفاته: توفي، رحمه الله، بالموضع المعروف بزَناتة، في شوّال سنة أربع وعشرين وستمائة، وقد نيّف على الثمانين (٨).

<sup>(</sup>١) المراد: صلة الصلة لابن الزبير، وليس الصلة لابن بشكوال.

<sup>(</sup>٢) في النفح: «الأعلام».

<sup>(</sup>٣) في النفح: ﴿بِبلنسية وتفقُّه، وحفظ نصف...).

<sup>(</sup>٤) في النفح: «وكان يؤثر التفسير والحديث والفقه على غيرها».

<sup>(</sup>٥) قارن بالتكملة (ج ١ ص ١٩٧)، ونفح الطيب (ج ٣ ص ٢٥٣، ٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) شعيب بن الحسين أندلسي تلمساني، من مشاهير الصوفية. توفي بتلمسان سنة ٥٩٤ هـ. الأعلام (ج ٣ ص ١٦٦) وفيه تُبت بأسماء المصادر التي ترجمت له.

<sup>(</sup>٧) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٨) في التكملة: (ج ١ ص ١٩٨): «وتوفي عن سنّ عالية تقارب المئة...».

# الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص الحسين بن عبد القرشي الفهري

نشأ بغرناطة، يكنى أبا علي، ويُعرَف بابن الناظر(١١).

حاله: كان متفئنًا في جملة معارف، أخذ من كل علم سَنا بحظً وافر، حافظًا للحديث والتفسير، ذاكرًا للأدب واللغة والتواريخ، شديد العناية بالعلم، مُكِبًا على استفادته وإفادته، حَسَن اللقاء لطلبة العلم، حريصًا على نفعهم، جميل المشاركة لهم. وقال الأستاذ: كان من بقايا أهل الضبط والإتقان لما رواه، وآخر مُقرئي القرآن، ممّن يعتبر في الأسانيد ومعرفة الطرق والروايات، متقدِّمًا في ذلك على أهل وقته، وهو أوفر مَن كان بالأندلس في ذلك. أقرأ القرآن والعربية بغرناطة مدة، ثم انتقل إلى مالقة (٢) فأقرأ بها يسيرًا، ثم انقبض عن الإقراء، وبقي خطيبًا بقصبة مالقة نحوًا من خمس حضر وعشرين سنة، ثم كرَّ منتقلًا إلى غرناطة (٤)، فوَلِيَ قضاء ألمريَّة، ثم قضاء بشطة، ثم قضاء مالقة.

وصمته: قال الأستاذ: إلَّا أنه كان فيه خُلُق أخلَّت به، وحملته على إعداء ما ليس من شأنه، عفا الله عنه، فكان ذلك مما يزهِّد فيه.

مشيخته: روى عن الأستاذ المقرىء أبي محمد عبد الله بن حسين الكوّاب، أخذ عنه قراءة السبع وغير ذلك، وعن أبي علي وأبي الحسن بن سهل بن مالك الأزديّ، وأبي عبد الله محمد بن يحيئ، المعروف بالحلبي، وجماعة غير هؤلاء، ورحل إلى إشبيلية فروى بها عن الشيخ الأستاذ أبي علي (٥) أكثر كتاب سيبويه تفقّها، وغير ذلك. وأخذ عن جماعة كثيرة من أهلها، وقدِمَ عليها إذ ذاك القاضي أبو القاسم بن بقيّ، فلقيه بها وأخذ عنه، ورحل إلى بَلنسِية، فأخذ بها عن الحاج أبي الحسن بن خيرة، وأبي الربيع بن سالم، وسمع عليه جملةً صالحة، كأبي عامر بن يزيد بن أبي العطاء بن يزيد وغيرهم، وبجزيرة شُقْر عن أبي بكر بن وضّاح، وبمُرْسِية يزيد بن أبي العطاء بن يزيد وغيرهم، وبجزيرة شُقْر عن أبي بكر بن وضّاح، وبمُرْسِية

<sup>(</sup>١) ترجمة ابن الناظر في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٦٢ ـ ١٦٣).

 <sup>(</sup>٢) في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٦٣) أنه ارتحل عن غرناطة لغرض عَنَّ له بها؛ فلم يُقْضَ،
 فأنف من ذلك، فاستقرَّ بمالقة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اخمسة، وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٤) يذكر النباهي في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٦٣) أن ابن الناظر فرَّ من مالقة إلى غرناطة لتغيير كان سببُه فتنة الخلاف بها.

<sup>(</sup>٥) هو أبو على الشلوبيني كما جاء في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٦٣).

عن جماعة من أهلها، وبأوريُولة عن أبي الحسن بن بَقيّ، وبمالقة عن آخرين، وتحصَّل له جماعة نتفوا على الستين.

تصانيفُه: منها المُسلسلات، والأربعون حديثًا، والترشيد في صناعة التَّجويد، وبرنامج رواياته وهو نبيل.

شعره: كان يقرض شعرًا لا يُرْضى لمثله، ممَّن برِّز تبريزه في المعارف.

مولده: يوم الخميس لاثنتي عشرة (١) ليلة بقيت من شوّال سنة خمسين وستمائة.

وفاته: توفي بغرناطة لأربع عشرة (٢) ليلة خَلَت من جمادى الآخرة (٣) سنة تسع وتسعين وستمائة.

# الحسن بن محمد بن الحسن النباهي الجُذامي(٤)

من أهل مالقة، يكنى أبا علي.

أُوَّلِيَّته: قال القاضي المؤرِّخ أبو عبد الله بن أبي عسكر فيه: من حُسَباء مالقة وأعيانها وقضاتها، وهو جَدُّ بني الحسن المالَقيين، وبيته بيت قضاء وعلم وجلالة، لم يزالوا يرِثون ذلك كابِرًا عن كابِر، استَقْضَى جدَّه المنصور بن أبي عامر، وكانت له ولأصحابه حكاية مع المنصور.

قال القاضي ابن بياض: أخبرني أبي، قال: اجتمعنا يومًا في متنزّه لنا بجهة الناعُورة بقرطبة مع المنصور بن أبي عامر في حداثة سنّه، وأوان طَلَبه، وهو مُرتج مُؤمِّل، ومعنا ابن عمّه عمرو بن عبد الله بن عسكلاجة، والكاتب ابن المَرْعزى، والفقيه أبو الحسن المالقي، وكانت سفرة فيها طعام، فقال ابن أبي عامر من ذلك الكلام الذي كان يتكلّم به: لا بدّ أن نملك الأندلس، ونحن نضحك منه ومن قوله. ثم قال: يتمنّى كلُّ واحد منكم عليَّ ما شاء أُولِّيه؛ فقال عمرو: أتمنى أن تولِّيني المدينة، نضرب ظهور الجنّات. وقال ابن المرعزى: وأنا أشتهي الأسْفَحَ (٥٠)، القضاء في أحكام السُّوق. وقال أبو الحسن: وأنا أحب هذه، أن توليني قضاء مالَقة بلدي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الاثنى عشر؛ وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿عشرٍ﴾ وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٦٣): جمادي الأولى.

<sup>(</sup>٤) ترجمة الحسن بن محمد بن الحسن النباهي في الصلة (ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) الأسفح: الأصْلع، والمراد هنا الأرض الأقل عطاء. لسان العرب (سفح).

قال موسى بن غَذرون: قال لي: تمنَّ أنت، فشَقَقْتُ لحيته بيدي، واضطربت به وقلت قولًا قبيحًا من قول السفهاء. فلمّا مَلَك ابن أبي عامر الأندلس، ولّى ابنَ عمَّه المدينة، وولّى ابن المَرْعَزى أحكام السوق، وولّى أبا الحسن المالقي قضاء ريُّه، وبلغ كل واحد ما تمنّى، وأخذ مِنّي مالًا عظيمًا أفقَرَني لقبح قولي: فبيتُ بني الحسن شهير، وسيأتى من أعلامه ما فيه كفاية.

حاله: قال ابن الزُّبير: كان طالبًا نبيلًا من أهل الدين والفضل والنُّهى والنَّهم.

نباهته: قال ابن الزبير في كتاب نُزهة البصائر والأبصار: استُقْضِي بغرناطة.

وفاته: توفي سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة، ذكره ابن بَشْكُوال في الصَّلة، وعرّف بولايته قضاء غرناطة، وذكره ابن عسكر، وتوهّم فيه الملّاحي، فقال: هو من أهل إلبيرة.

### حسن بن محمد بن حسن القيسي

من أهل مالقة، يكنى أبا علي، ويُعرَف بالقِلنار.

حاله: كان، رحمه الله، بقيّة شيوخ الأطباء ببلده، حافظًا للمسائل الطّبية، ذاكرًا للدواء، فسيح التّجربة، طويل المُزاولة، متصرّفًا في الأمور التي ترجع إلى صناعة اليدين صدلة وإخراعة، محاربًا، مقدورًا عليه في أُخرياته، ساذجًا، مخشوشنًا، كثير الصحة والسلامة، محفوظ العقيدة، قليل المُصانعة، بريًا من التشمّت، يعالج معيشته بيده في صُبابة فلاحة. أخذ صناعة الطب عن أبي الحسن الأركشي<sup>(۱)</sup>، ومعرفة أعيان النبات عن المُصحفي وسَرَح معه، وارتاد منابت العُشب في صحبته، فكان آخر السخارين بالأندلس، وحاول عمل التّرياق الفارق بالديار السلطانية عام اثنين وخمسين وسبعمائة مبرّزًا في اختيار أجزائه، وإحكام تركيبه، وإقدام على اختبار مرهُوبِ حياته، قتلًا وصَنْجًا وتقريصًا، بما يعجب من إدلاله فيه، وفراهته عليه.

#### حسن بن محمد بن باصة

يكنى أبا علي، ويُعرَف بالصَّعَلْعَل، رئيس المؤقّتين بالمسجد الأعظم من غرناطة، أصله من شرق الأندلس.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى أزكش Arcos de la Frontera؛ وهي حصن بالأندلس على وادي لكه. الروض المعطار (ص ٢٧).

حاله: كان فقيهًا إمامًا في علم الحساب والهيئة، أخذ عنه الجِلَّة والنبهاء، قائمًا على الأطلال والرَّخائم والآلات الشعاعية، ماهرًا في التعديل، مع التزام السُّنَة، والوقوف عند ما حدَّ العلماء في ذلك، مُداوِم النظر، ذا مُسْتَنْبَطات ومُسْتدركات وتواليف، نسيج وحده ورَحْقَة وقته.

وفاته: توفى بغرناطة عام ستة عشر وسبعمائة.

### الحسن بن محمد بن على الأنصاري

من أهل. . . <sup>(۱)</sup>، يكنى أبا علي ويُعرَف بابن كِسرى.

حاله: كان متقدِّمًا في حفظ الأدب واللغة، مبرِّزًا في علم النحو، شاعرًا مُجيدًا، مُمتِع المؤانسة، كثير المواساة، حَسن الخُلُق، كريم النفس، مُثِرًا (٢) في نظم الشعر في غير فن، مدح الملوك والرؤساء، مُؤثِرًا للخُمول على الظهور، وفي تخامُله يقول شعرًا ثبت في موضعه.

مشيخته: روى عن أبي بكر بن عبد الله بن ميمون الكِندي، وأبي عبد الله الكندي، وأبي الحكم بن هرودس، وأبي عبد الله بن غالب الرُّصافي.

ممَّن روى عنه: روى عنه أبو الطاهر أحمد بن علي الهواري السَّبْتي، وأبو عبد الله إبراهيم بن سالم بن صالح بن سالم.

نباهته وإدراكه: من كتاب نُزهة البصائر والأبصار، قال القاضي أبو عبد الله بن عسكر: نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضى، رحمه الله ما معناه:

قال: حدّثني الفقيه الأديب أبو علي، قال: كنت بإشبيلية، وقد قصدتها لبعض الملوك، فبينما أنا أسير في بعض طرقها، لقيتُ الشيخ أبا العباس، فسلّمتُ عليه، ووقفت معه، وكنت قد ذُكِرَ لي أنّ بها رجلًا من الصالحين، زاهدًا، فاضلًا، ينتقد من الشعر في الزهد والرقائق، ببدائع تعجب. وكان بالمغرب قد قصّد الهربيّ والنادر، فسألني أبو العباس عن مصيري، فأعلمته بقصدي، فرغب أن يصحبني إليه، حتى أتيناه، فرأيناه رجلًا عاقلًا، قاعدًا في موضع قذر، فسلّمنا عليه، فردٌ علينا، وسألناه عن قعوده في ذلك الموضع، فقال: أتذكّرُ الدُنيا وسيرتها، فزدْنا به غِبطة؛ ثم استَنْشَدْناه في ذلك الغرض من كلامه، ففكّر ساعة ثم أنشدنا كلامًا قبيحًا، تضمّنُ من القبيح ومن الإقذاع والفواحش ما لا يحلُ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

سماعه، فقمنا نَلْعنه، وخجلت من أبي العباس، واعتذرت له. ثم اتفق أن اجتمعنا في مجلس الأمير الذي كنت قد قصدته، فقال أبو العباس: إن أبا على قد حفظ لبعض الحاضرين شعرًا في الزهد، من أعذب الكلام وأحسنه، فسألنى الأمير وطلب مني إنشاده، فخجلت ثم ثاب إليَّ عقلي، فنظمت بيتين، فأنشدتهما إيَّاه وهما: [المنسرح]

محمد المصطفى رسول الله إنسما السحَوْلُ كله لله

أشهد ألّا إله إلّا الله لا حَـوْل لـلخَـلْق فـي أمـورهـمُ قال: فأعجب الأمير ذلك واستحسنه.

ومن مقاماته بين يدى الملوك وبعض حاله، نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضي أبي الحسن بن أبي الحسن، قال: المروي منسوب إلى قرية بقرب مالقة، وهو الذي قال فيه الشيخ أبو الحجاج بن الشيخ رضي الله عنه: [المجتث]

إذا سَـعِـت مَـنَ أَسْرى ومن إلى الـمسجد أسْرَى فَــقُــل ولا تَــقَــوَقُــف أباعلي ابن كِــسرى

قال: وهو قريب الأستاذ الأديب أبي على الإسْتِجي ومعلِّمُه، وأحد طلبة الأستاذ أبي القاسم السُّهيلي، وممَّن نبع صغيرًا، وارتحل إلى غَرْناطة ومُرسية. وهو الذي أنشد في طفولته السيد أبا إسحق بإشبيلية: [الكامل]

قسمًا بحِمْص (١) وإنه لعظيم وَهْيَ المقامُ وأنتَ إبراهيمُ وكان بالحَضْرة أبو القاسم السُّهيلي، فقام عند إتمامه القصيدة، وقال: لمثل هذا أُحْسِيك الحَسا، وأُواصل في تعليمك الإصباح والإمْسا، وكان يومًا مشهودًا.

وأنشد الأميرَ أبا يعقوب حين حلَّها: [الطويل]

أَمْعُشَر أَهِلَ الأَرْضِ في الطول والعرض بهذا استنادي في القيامة والعَرْض لقد قال فيك الله ما أنت أهملُه فيقضى بحكم الله فيك بلا نَقْض كذلك مَكِّنًا ليوسُف في الأرض وإياك يُعنى ذو الجلال بقوله

وذكره ابن الزُّبير، وابن عبد الملك، وابن عسكر، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) حمص: هي إشبيلية.

ومن شعره في معنى الانقطاع والتسليم إلى الله تعالى، وهي لزوميّة، ولنختم بها، ختم الله لنا بالحسنى: [الطويل]

إلنهي أنت الله رُكني وملجئي رأيتُ بَني الأيام عُقبى سكونهمْ رِضَى بالذي قَدَّرْتَ تسليم عالم

وما لي إلى خَلْقِ سواك رُكونُ حِراكٌ وفي عُقبى الحِراك سكونُ بأنَّ الذي لا بدَّ منه يكونُ

وفاته: توفي بمدينة مالَقَة في حدود ثلاث وستمائة.

### الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي

يكنى أبا علي، مُرْسِيُّ الأصل، سَبْتِيُّ الاستيطان، مُنْتَمِ إلى صاحب الثورة على المعتمد (١).

حاله: كان نسيج وحده، وفريد دهره، إتقانًا ومعرفة، ومشاركة في كثير من الفنون اللسانية والتعالمِيَّة، متبحِّرًا في التاريخ، ريَّانًا من الأدب، شاعرًا مُفْلِقًا، عجيب الاستنباط، قادرًا على الاختراع والأوضاع، جَهْم المحيّا، مُوحِش الشكل، يضمّ بُرْداه طويًّا لا كفاء له، تحرّف بالعدالة، وبرّز بمدينة سَبْتَة، وكتب عن أميرها، وجرت بينه وبين الأديب أبي الحَكم مالك بن المُرحِّل من المُلاحات والمهاترات أشد ما يَجري بين متناقضين، آلت به إلى الحكاية الشهيرة، وذلك أنه نظم قصيدة نصّها: [الكامل]

لكلاب سَبْتَةَ في النّباح مداركُ شيخٌ تفانى في البطالة عُمْره كَلْبٌ له في كلّ عِرْض عضّة مُتَهمٌ م الله الخنا مُتَزمّعٌ مُتَهمٌ م الله السّبابُ المُفْتري وألله هيء عنده في محفلٍ وألله شيء عنده في محفلٍ

وأشدُّها دَرَكَا لذلك مالِكُ (٢) وأحال فَكَيه الكلامُ الآفكُ وبكل مُخصَنَة لسانٌ آفكُ متهازلٌ بذوي التُقى متضاحكُ وأعفُ سيرتِه الهجاء الماعكُ لَمْزٌ لأستار المحافل هاتكُ

<sup>(</sup>۱) صاحب الثورة على المعتمد بن عباد، صاحب إشبيلية، هو عبد الله بن رشيق، الذي قام على المعتمد بمرسية ـ إذ كانت مرسية آنذاك تابعة لمملكة إشبيلية وكان عليها ابن عمار من قبل المعتمد فاستقل بها ابن رشيق وطرد منها ابن عمار، ودعا إلى نفسه. ابن بلقين: مذكرات الأمير عبد الله (ص ١١٠ ـ ١١١)، والمعجب (ص ١٩٢)، ومملكة غرناطة (ص ٢١١ ـ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحكم مالك بن المُرَحِّل، الذي تقدّم اسمه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (متْهم) وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا.

يَغْشى مخاطرَه اللنيمُ تفكُّهُا لو أن شخصًا يستحيلُ كلامُهُ فكأنه التمساح يقذف جوفه أنفاسُه وفُساؤه من عنصر ما ضرفا من معدُّ الله(٢) في شعره من جاهلية طَبْعه صدر وقافية تعارضتا معا قد عَمَّ أهل الأرض بلعنه ولأعُجَبُ العجبين أنَّ كلامه إن سام مَكْرُمةً جثا متثاقلًا ويدبُّ في جُنْح الظلام إلى الخنا نَبَذ الوقار لصبية يَهجُونه يُبدي لهم سَوْآته ليسوءهم والدهر باك لانقلاب صروفه واللسن تنصحه بأفصح منطق تُبْ يا ابن تسعين فقد جُزْت المدَا أوَ ما ترى من حافديك نشابها هيهات أية عشرة لَهَجَتْ به يا ابن المُرحِّل لو شهدت مُرَحِّلا وطريد لوم لا يحل بمغشر مركوب لهو لجاجة وركاكة لرأيتَ لِلعَينِ اللهيمة سحّة وشغُلْتَ عن ذم الأنام بشاغل قسمًا بمَن سَمَك السماء مكانها لأقول للمغرور منك بشيبة لا تأمنن للذئب دفع مضرة

ويَعاف رؤيته الحليمُ النَّاسكُ خُرْءًا(١) لَلَاكَ الخُرْء منه لائكُ مِن فِيه ما فيه ولا يتماسك وسُعالُه وضُر اطُه مستساركُ لو أسْلَمَتْهُ نواجذٌ وضَواحِكُ أثقالُ أرض لم ينلها فاتكُ في بيت عَنْس أو بعُرْس فاركُ فللأعنية في السماء ملائكُ لخلاله مِسْكٌ يروح ورامَكُ يَرْغو كما يرغو البعير الباركُ عَدْوًا كما يعدو الظّليم الراتكُ فسياله فرش لهم وأرائك بمسالك لا يرتضيها سالك ظهرًا لبطن وهُو لاهِ ضاحكُ لو كان ينجو بالنصيحة هالكُ وارتاح للُّقيا بسنُّك مالكُ ابنٌ يضاجع جَدَّه ويُناسكُ هنوات مملوك وطيع مالك وقد انحنى بالرَّحْل منه الحاركُ إِلَّا أمال قَـفاه صـفـعٌ دالـكُ وأراك من ذاك اللجاج البارك وعلا بصَفْع عَرْك أُذْنك عاركُ وتَناك خصم من أبيك مُماحكُ ولديه نفس رداء نفسك شائك بيضاء طيُّ الصُّحفِ منها حالكُ فالذئبُ إن أعفيتَه بك فاتك

<sup>(</sup>١) الخُرْء: العَذرة، والغائط. القاموس المحيط (خرأ).

<sup>(</sup>٢) صدر هذا البيت لا يستقيم وزنه ولا معناه.

في مثل هذا للملوك مسالك فكلامُه للدِّين سمُّ قاتل ودنوه للعِسرض داء ناهكُ وَيْلٌ يعاجلُه وحشْفٌ واشكُ وأتاه من مشواه آتٍ مُجْهز لِدَم الخناجر بالخناجر سافكُ

عارٌ على الملِكِ المُنَزُّه أن يرى فعليه ثم على الذي يُصْغى له

وهي طويلة، تشتمل من التعريض والصريح على كل غريب، واتخذ لها كِنانة خشبية كأوعية الكتب، وكتب عليها: «رقاص مُعَجِّل، إلى مالك بن المُرَحِّل». وعمد إلى كلب، وجعلها في عنقه، وأوْجَعه خبطًا حتى لا يأوي إلى أحد، ولا يستقرّ، وطرده بالزِّقاق متكتِّمًا بذلك. وذهب الكلب وخلفه من الناس أُمَّة، وقرىء مكتوب الكِنانة، واحتُمِل إلى أبي الحكم، ونُزعت من عنق الكلب، ودُفعت إليه، فوقف منها على كل فاقِرةِ<sup>(١)</sup> كفَّت من طِماحه، وغضَّت عن عِنان مُجاراته، وتُحدِّث بها مدة، ولم يَغِب عنه أنها من حِيَل ابن رشيق، فعوَّق سهام المُراجعة، ثم أقصر مكْبُوحًا، وفي أجوبته عن ذلك يقول: [المتقارب]

كلابُ المنزابل آذينني بأبوالهنَّ على باب داري

وقد كنت أُوْجِعُها بالعصا ولكن عَوَتْ من وراء الجدارِ

واستدعاه بآخرة أمير المغرب السلطان أبو يعقوب، فاستكتبه، واستكتب أبا الحكم صَدَقَةً، فيقال إنه جرَّ عليه خَجْلَةً كانت سبب وفاة أبي علي. ودخل الأندلس، وحَطَّ بها بألمريَّة، وقد أصيب بأسر عِياله، فتوسِّل إلى واليها من قرابة السلطان الغالب بالله، بشعر مدحه فيه من قصيدة أولها: [الكامل]

مُلْقي النوى مُلْقِ لبعضِ نوالكا فاشْفِ المُحِبَّ ولو بِطَيْفِ خيالكا

ومنها:

أنا من رجال الله ثم رجالِكا

لا تحسَبَني من فلانِ أو فلا ومنها:

وعَلِقْتُ في استخلاصها بحبالكا

نصب العدق حبائلًا لحبائبي وفي خاتمها:

لا عيب فيه سوى فلول نصالكا

وكفاك شرّ العين عبت واحد

<sup>(</sup>١) القاقرة: الداهية التي تكسر الفّقار، والجمع فواقر. محيط المحيط (فقر).

ولحق بغرناطة، ومدح السلطان بها، ونجحت لديه مشاركة الرئيس بألمريّة. فجبر الله حاله، وخلّص أسره.

ومما جمع فيه بين نثره ونظمه ما كتبه لمّا كتب إليه الأديب الطبيب صالح بن شريف بهاتين القصيدتين اللتين تَنازع فيهما الأقوامُ، واتفقوا على أن يحكم بينهما الأحلام، وعبّر عن ذلك الأقلام، ولينظرهما مَن تشوّق إليهما بغير هذا الموضع.

تواليفه: وأوضاعه غريبة، واختراعاته عجيبة، تعرَّفت أنه اخترع في سفرة الشطرنج شكلًا مستديرًا. وله الكتاب الكبير في التاريخ، والتلخيص المسمّى بـ «ميزان العمل» وهو من أظرف الموضوعات، وأحسنها شُهرة.

وفاته: كان حيًّا عام أربعة وسبعين وستمائة.

### حبُّوس بن ماكْسَن بن زيري بن مَناد الصَّنهاجي(١)

يكنى أبا مسعود، ملك إلبيرة وغرناطة؛ وما والاها.

حاله وأوّليّته: أما أوّليّته، فقد مرّ ذلك بما فيه كفاية عند ذكر بُلكين. ولمّا دخل زاوي بن زيري على الأندلس غَبّ إيقاعه بالمرتضى الذي نَصَبَته الجماعة، واستيلائه على محلّته بظاهر غرناطة، خاف<sup>(۲)</sup> تمالُو الأندلس عليه، ونظر للعاقبة، فأسند الأمر إلى ابن أخيه، حَبُّوس بن مَاكْسَنْ، وكان بحصن آشر<sup>(۳)</sup>، فلمّا ركب البحر من المُنكّب، وودّعه به زعيم البلدة وكبير فقهائها أبو عبد الله بن أبي زَمَنين، ذهب إلى ابن أخيه المذكور واستقدمه، وجرت بينه وبين ابن عمّه المُتخلّف على غرناطة من قبل والده، محاورة انجلّت عن رحيله تبعًا لأبيه؛ حبُّوس، فاستبدّ بالمُلك، ورأب الصَّدْع سنة إحدى عشرة وأربعمائة. قال ابن عِذارِي في تاريخه (۵): فانحازت (۱) صَنهاجة مع شيخهم ورئيسهم حبُّوس بن ماكْسَن، وقد كان أخوه حُباسة هلك في

<sup>(</sup>۱) ترجمة حبّوس في المغرب (ج ۲ ص ۱۹۶)، والمختصر في أخبار البشر (ج ۲ ص ۱۹۸)، وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ۲ ص ۸)، وصبح الأعشى (ج ٥ ص ٢٤٢)، والبيان المغرب (ج ٣ ص ٢٦٤) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٢٩)، وكتاب العبر (م ٤ ص ٣٤٦) و(م ٦ ص ٣٦٩). وهناك دراسة مفصلة عنه في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري (ص ١٠٥) فلتنظر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿وخافٍ ا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أشتر»، وقد صوّبناه من مذكرات الأمير عبد الله (ص ١٩) حيث حدّد موقع حصن آشر في الغرب، وهو بالإسبانية Iznajar.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أحد عشر» وهو خطأ نحوي. (٥) البيان المغرب (ج ٣ ص ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) في البيان المغرب: ﴿وانحازِ ٩.

الفتنة، وبقي منهم معه بعد انصراف زاوي إلى إفريقية، جماعة عظيمة، فانحازوا إلى مدينة غرناطة، وأقام حبُّوس بها مُلْكًا عظيمًا، وحامى (١) رعيّته ممّن جاوره من سائر البرابرة (٢) المنتشرين حوله، فدامت رئاسته.

وفاته: توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرين وأربعمائة (٣).

# الحكم بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان ابن معاوية (٤)

صفته وحاله: كان أصهب العين، أسمر، أقنى، مُعسَّل اللحية، جهير الصوت، طويل الصَّلب، قصير الساقين، عظيم السّاعد، أفصم، وكان ملكًا<sup>(٥)</sup> جليلًا، عظيم الصَّيت، رفيع القدر، عالى الهِمَّة، فقيهًا بالمذهب، عالمًا بالأنساب، حافظًا للتاريخ، جمّاعًا للكتب، مُحِبًّا في العلم والعلماء، مُشيرًا للرجال من كل بلد، جمع العلماء من كل قطر، ولم يكن في بني أمية أعظم هِمّة، ولا أجلَّ رتبة في العلم وغوامض الفنون منه. واشتهر بهمّته بالجهاد، وتُحُدِّثَ بصدقاته في المخلول، وأملته الجبابرة والملوك.

دخوله إلبيرة: قال ابن الفيّاض: كُتِبَ إليه من الثغر الجنوبي أن عظيم الفِرَنجة من النصارى حشدوا إليه وسألوه الممرة (٢) بطول المحاصرة، فاحتسب شخوصه بنفسه إلى المرية في رجب سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة، في جحفل لجِبٍ من نَجدة الأولياء وأهل المراتب. ولما أحَلَّ إلبيرة ورد عليه كتاب أحمد بن يَعْلى من طرطوشة بنصر الله العزيز وصنعه الكريم على الرّوم. ووافى ألمريّة، وأشرف على أمورها، ونظر إلى أسطولها وجدّده، وعُدّته يومئذ ثلاثمائة قطعة، وانصرف إلى قرطبة.

<sup>(</sup>١) في البيان المغرب: ﴿وحمى،

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: «سائر الأمراء المنتزين حوله....».

<sup>(</sup>٣) تقدّم في افصل فيمن تداول هذه المدينة ان حبوس بن ماكسن مات سنة تسع وعشرين وأربعمائة.

<sup>(</sup>٤) ترجمة الحكم بن عبد الرحمان، المعروف بالمستنصر في جذوة المقتبس (ص ١٣)، وبغية الملتمس (ص ١٨٦)، والبيان الملتمس (ص ١٨٦)، والحلة السيراء (ج ١ ص ١٨٦)، والمغرب (ج ٢ ص ٢٣٢)، ونفح الطيب (ج ١ ص ٣٦٥)، ورسائل ابن حزم الأندلسي (ج ٢ ص ١٩٤)، وجمهرة أنساب العرب (ص ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) كان المستنصر خليفة وليس ملكًا، حكم الأندلس من سنة ٣٥٠ هـ إلى سنة ٣٦٦ هـ.

<sup>(</sup>٦) الممرة: الاستمرار.

مولده: لستِّ بقين من جُمادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثمائة.

وفاته: لأربع<sup>(۱)</sup> خلون من صَفَر سنة ستٌ وستين وثلاثمائة، وعمره نحوٌ من ثلاث وستين سنة، وهو خاتمة العظماء من بني أُمية.

# الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاوية بن هشام ابن عبد الملك بن مروان بن أمية (٢)

كنيته أبو العاصي.

صفته: آدَمُ، شديد الأُذمة (٣)، طويل، أشمُّ، نحيف، لم يَخْضِب. بنُوه تسعة عشر من الذكور، منهم عبد الرحم*ان وليَّ عهده*.

**بناته**: إحدى وعشرون<sup>(٤)</sup>، أُمُّه أُمُّ ولَد اسمها زُخْرُف.

وزراؤه وقواده: خمسة، منهم إسحاق بن المنذر، والعباس بن عبد الله، وعبد الكريم بن عبد الواحد، وفُطَيس بن سليمان، وسعيد بن حسَّان.

قضاته: مُصْعَب بن عِمْران، وعمر<sup>(ه)</sup> بن بشر، والفرج بن كنانة. وبِشْر بن قَطَن، وعبد<sup>(۱)</sup> الله بن موسى، ومحمد بن تَليد، وحامد بن محمد بن يحيئ.

كتابه: فُطَيس بن سليمان، وعِطاف (٧) بن زيد، وحجّاج بن العُقَيلي (٨).

حاجبه: عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث.

حاله: كان الحكم شديد الحزم، ماضي العزم، ذا صولة تُتَّقى. وكان حسن التدبير في سلطانه، وتولية أهل الفضل، والعدل في رعيته، مبسوط اليد بالعطاء الكثير، وكان فصيحًا، بليغًا، شاعرًا مُجيدًا، أديبًا، نحويًا.

<sup>(</sup>١) في الحلة السيراء ( ج ١ ص ٢٠٠): اوتوفي لليلتين خلتا من صفر.....

<sup>(</sup>۲) ترجمة الحكم بن هشام، المعروف بالحكم الربضي، في جذوة المقتبس (ص ١٠)، وبغية الملتمس (ص ١٤)، والحلّة السيراء (ج ١ ص ٤٣)، والبيان المغرب (ج ٢ ص ٢٨)، والمغرب (ج ١ ص ٣٨)، ونفح الطيب (ج ١ ص ٣٣٦)، ورسائل ابن حزم الأندلسي (ج ٢ ص ١٩٢)، وجمهرة أنساب العرب (ص ٩٧).

<sup>(</sup>٣) الأُذَّمة: السمرة. محيط المحيط (أدم).(٤) في المغرب (ج ١ ص ٣٨) أنهن ثلاثون.

 <sup>(</sup>۵) في البيان المغرب: «ومحمد بن بشير».
 (۲) في المصدر نفسه: «وعبيد الله بن موسى».

<sup>(</sup>٧) في المصدر نفسه: «وخطّاب بن زيد».(٨) في المصدر نفسه: «وحجاج العقيلي».

قال ابن عذاري<sup>(۱)</sup>: كانت فيه بطالة، إلّا أنه كان شجاعًا<sup>(۱)</sup>، مبسوط اليد، عظيم العفو، وكان يُسَلِّطُ قضاته وحُكَّامه على نفسه، فضلًا عن ولَدِه وخاصّته. وهو الذي جَرَتْ على يده الفَتْكةُ العظيمةُ بأهل رَبض قُرْطُبة<sup>(۱۳)</sup>، الذين هاجوا به وهتفوا بخُلعانه، فأظهره الله عليهم، في خَبَر شهير. وهو الذي أوقع بأهل طُليطُلة أيضًا، فأبادهم بحيلة الدُّعاء إلى الطعام بما هو معلوم.

دخوله غرناطة: قالوا: وبإلبيرة وأحوازها تلاقى مع عمّه أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمٰن، فهزمه وقتله حسبما ثبت في اسم أبي أيوب.

شعره: قالوا: وكان له خمس جَوَارٍ قد استخلَصَهُنَّ لنفسه، وملَّكَهُنَّ أمره، فذهب يومًا إلى الدخول عليهنّ، فتأبَّين عليه، وأعرضْنَ عنه، وكان لا يصبر عنهنّ، فقال (٤٠): [البسيط]

وَلَيْن (٥) عني وقد أَذْمَعْنَ هِجْراني عصيان (٢) حتى خلا منهن هِمْياني للحُبِّ ذُلُّ أسِيرٍ مُوثَّقِ عانِي يَغْصِبْنَني في الهوى عِزِّي وسُلْطاني

قُضْبٌ من البان ماسَتْ فوق كُثْبانِ ناشدْتُهُنَّ بحقِّي فاعتَزَمْنَ على المَمَلَّدُ مَلَكُننني مِلْكَ مَن ذَلَّتْ عزيمَتُه مَن لي بِمُغْتَصَباتِ(٧) الرُّوح من بَدَني

ثم عَطَفْن عليه بالوِصال فقال(٨): [الخفيف]

نِلْتُ كلُّ (٩) الوِصالِ بَعْدَ البِعاد وتَناهى السرورُ إذ نِلْتُ ما لم

فكأنّي مَلَكُتُ كلُّ العِبادِ يُغْن عنه تَكاثُفُ الأَجْنادِ

(٦) في المصدر نفسه: «الهجران».

<sup>(</sup>١) البيان المغرب (ج ٢ ص ٧٩).

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: (كان شجاع النفس، باسط الكفّ،

<sup>(</sup>٣) لذلك سُمِّي بالحكم الرَّبضي، والمراد الربض الغربي من العاصمة قرطبة، وهو محلَّه بها. معجم البلدان (ج ٣ ص ٢٦). وخبر ثورة الربضي أولًا سنة ١٨٩ هـ وثانيًا سنة ٢٠٢ هـ. البيان المغرب (ج ٢ ص ٧١، ٥٥)، وتاريخ افتتاح الأندلس (ص ٦٨ ـ ٦٩)، والحلّة السيراء (ج ١ ص ٣٤). ونفح الطيب (ج ١ ص ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) الأبيات في البيان المغرب (ج ٢ ص ٧٩)، والحلة السيراء (ج ١ ص ٥٠)، ونفع الطيب (ج ١ ص ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) في البيان المغرب: ﴿أَعْرَضْنَ ﴾.

 <sup>(</sup>٧) في نفح الطيب: (بمُقْتَضيات).
 (٨) البيتان في البيان المغرب (ج ٢ ص ٧٩).

 <sup>(</sup>٩) كلمة (كل ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من البيان المغرب.

مناقبه: أنهى (١) إليه عباس بن ناصح وقد عاد من الثغر أن امرأة من ناحية وادي المحجارة سمعها تقول: واغوثاه، يا حَكَم، ضيَّغتَنا، وأسْلَمْتَنا، واشتغلْتَ عنّا، حتى استأسَدَ العدوُّ علينا، ورُفِعَ إليه شعر في هذا المعنى والغرض، فخرج من قُرْطُبة كاتمًا وجُهته، وأوْغَل في بلاد الشَّرْك، ففتح الحصون، وهدَّم المنازل، وقتل وسبى (٢)، وقفل بالغنائم على الناحية التي فيها تلك المرأة، فأمر لأهل تلك الناحية بمال من الغنائم يَفْدُون به أسْراهم (٣)، ويُصلِحون به أحوالهم، وخصَّ المرأة وآثرها، وأعطاها عددًا من الأسرى، وقال لها: هل أغاثكِ الحكم؟ قالت: إي والله، أغاثنا وما غَفَل عنّا، أعانه الله وأعزّ نصره.

وفاته: توفي لأربع بقين لذي الحجة سنة ست ومائتين، وكان عمره اثنتين (٤) وخمسين سنة. وجرى ذِكره في الرجز من نظمي في تاريخ دول الإسلام (٥) بما نصّه: [الرجز]

قام بها ابنه المسَمَّى حَكَما مستوحِشًا كاللَّيْثِ أَقْعَى وَرَبض فأفحش الوقعة في أهل الرَّبَض لم يَـرْعَ مـن آلِ بـهـا أو ذِمَّـة

حتى إذا الدهر عليه احتكما واستشغر الثورة فيها وانقبض حتى إذا فرصته لاحت تفض وكان جَبًارًا بعيد الهمة

### حكم بن أحمد بن رجا الأنصاري

من أهل غرناطة، يُكنى أبا العاصي.

حاله: كان من قرّائها ونُبهائها، وكان من أهل الفضل والطلّب، وإليه يُنسَب مسجدُ أبي العاصي، وحمام أبي العاصي ودربُه بغرناطة، وكفى بذلك دليلًا على الأصالة والتأثّل. ذكره أبو القاسم ولم يذكر من أمره مزيدًا على ذلك.

<sup>(</sup>١) قارن بالبيان المغرب (ج ٢ ص ٧٣).

<sup>(</sup>٢) في البيان المغرب: ﴿وقتل كثيرًا، وأسر كذلك ٩.

<sup>(</sup>٣) في المصدر نفسه: (سباياهم).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «اثنين» وهو خَطَّأ نحوي.

<sup>(</sup>٥) هو كتاب «رقم الحلل في نظم الدول».

# حاتم بن سعید بن خلف بن سعید بن محمد بن عبد الله ابن سعید بن الحسین بن عثمان بن سعید بن عبد الملك ابن سعید بن عمّار بن یاسر $^{(1)}$

أُوَّليَّته: قد مرّ بعض ذلك، وسيأتي بحول الله.

حاله: قال أبو الحسن بن سعيد في كتابه الموضوع في مآثر القلعة (٢): كان صاحب سيف وقلم وعلم، ودخل في الفتنة المَرْدَنيشِيَّة (٣)، حسبما مرَّ ذلك عند ذكر أخيه أبي جعفر، فصار من جُلساء الأمير أبي عبد الله محمد بن سعد بن مَرْدَنيش بمرسية، وأرباب آرائه، وذوي الخاصَّة من وزرائه، وكان مشهورًا بالفروسية والشجاعة والرأي.

حكاياته ونوادره: قال: كان التّندير والهزل قد غلبا عليه، وعُرِفَ بذلك، فصار يُحمَل منه ما لا يُحمَل من غيره. قالوا: فحضر يومًا مع الأمير محمد بن سعد، يوم المجلاب<sup>(3)</sup> من حروبه، وقد صبر الأمير صبرًا جميلًا. ووالى الكرّ المرّة بعد المرة. وذلك بمرأى من حاتم؛ فردّ رأسه إليه، وقال: يا قائدًا أبا الكرّم، كيف رأيت؟ فقال له حاتم: لو رآك السّلطان اليوم لزاد في مرتّبك، فضحك ابن مَرْدَنيش، وعلم أنه أراذ بذلك: لا تليق به المُخاطرة، وإنما هو للشّبات والتدبير. وقال له يومًا وقد جرى ذكر الجنّات: جُنَّ اليوم يا أبا الكرم على بستانك بالزّنقات. وأردت أن أكون من ضيافتك، فقال عبد الرحمان بن عبد الملك، وهو إذ ذاك وزير الأمير وبيده المجابي والأعمال: لعل الأمير اغترّ بسماع اسمه حاتم، ما فيه من الكرم إلّا الاسم، فقال الحاتم: ولعل الأمير اغترّ بسماع أمانة عبد الرحمان، فقدّمه على وزرائه، وما عنده من الأمانة إلّا الاسم، فقال ابن مَرْدنيش وقد ضحك: الأولى فهمتُ، ولم أفهم الثانية، فقال له كاتبه أبو محمد السلمي: إنما أشار إلى قول رسول الله، على عبد الرحمان بن عوف، رضي الله عنه، أمير هذه الأمة، وأمين في أهل السماء، وأمين في أهل الرض؛ فطرب ابن مردنيش، وجعل يقول: أحسنتما.

<sup>(</sup>١) ترجمة حاتم بن سعيد في المغرب (ج ٢ ص ١٦٨)، ونفح الطيب (ج ٥ ص ٤٧).

<sup>(</sup>٢) هي قلعة بني سعيد، المسماة (يحصب)، والكتاب هو (الطَّالع السعيد، في تاريخ بني سعيد).

<sup>(</sup>٣) هي فتنة محمد بن سعد بن مردنيش.

<sup>(</sup>٤) فحص الجلاب: مكان على عشرة أميال من مرسية، وفيه وقعت المعركة بين قوات الموحدين وابن مردنيش. تاريخ المن بالإمامة (ص ٢٧٩). وقد تحدّث ابن عذاري عن هذه المعركة دون أن يسمّيها. البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٨٨).

شعره: قال أبو الحسن: ولم أحفظ من شعر حاتم ما أُورِدُه في هذا المكان إلّا قوله يخاطب حفصة الرّكونية الشاعرة، التي يأتي ذكرها، حين فرّ إلى مرسية، وتركها بغرناطة: [الوافر]

وأبصر ذو وهد سيل الظُباتِ(١) خفوقُ البُنْدِ(٢) عاق عن القناتِ وليبس يُحِلُهُ إلّا عُداتي!

أحِنُ إلى ديارك يا حياتي وأهوى أن أعود إليك لكن وكيف إلى جَنابك من سبيلٍ

مولده: في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، وقال أبو القاسم الغافقي فيه عند ذكره: كان طالبًا نبيهًا، جميلًا، سَريًا، تامّ المروءة، جميل العِشرَة.

وفاته: قال: مات بغرناطة سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة (٣).

### حُباسة بن ماكْسَن بن زيري بن مناد الصَّنْهاجي (٤)

كان شهْمًا هيِّبًا، بُهْمةً من البُهم، كريمًا في قومه، أبيًا في نفسه، صَدْرًا من صدور صَنْهاجة؛ وكان أشجع من أخيه حَبُّوس.

وفاته: قال أبو مروان<sup>(٥)</sup> عند ذكر وقعة «رمداي» بطرف قرطبة في حروب البرابرة لأهلها في شوّال عام اثنين وأربعمائة، قال<sup>(٢)</sup>: واسْتَلْحَم حُباسة بن ماكسَن الصنهاجي ابن أخي زاوي بن زيري، وهو فارس صنهاجة طُرًا وفَتاها؛ وكان قد تقدّم إلى هذه الناحية، زعموا لمّا بلغه اشتداد الأمر فيها، فرمى بنفسه على طُلَّابها، واتّفق أن ركِب بسرج طَرِي العمل مُتفتح اللَّبْد، وخانه مقعدُه عند المجاولة، لتقلُّبه على الصّهوة؛ وقيل إنه كان مُنتبدًا على ذلك، فتطارح على مَن بإزائه، ومضى قُدُمًا بسَكْرَى

<sup>(</sup>١) كذا ورد عجز البيت منكسر الوزن، وغير مفهوم المعنى. والظّبات: جمع ظُبة وهي حَدّ السيف. محيط المحيط (ظبو).

<sup>(</sup>٢) البَند: العلم الكبير، فارسى معرّب، والجمع بنود. محيط المحيط (بند).

<sup>(</sup>٣) في النفح (ج ٥ ص ٤٧): (توفي بغرناطة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة).

<sup>(</sup>٤) حكم حباسة غرناطة من سنة ٤١٠ هـ إلى سنة ٤٢٩ هـ، وترجمة حباسة بن ماكسن في المغرب (ج ٢ ص ١٠٧)، وأعمال الأعلام (القسم المغرب (ج ٣ ص ٢٦٢، ٢٦٤)، وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٢٩)، واللمحة البدرية (ص ٣١) واسمه في كل المصادر: «حبوس» مكان «حباسة». وفي كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر، للدكتورة مريم قاسم دراسة وافية عنه (ص ١٠٥ ـ ١١٧) فلتُنظر.

<sup>(</sup>٥) هو المؤرّخ أبو مروان بن حيان.

<sup>(</sup>٦) قارن بالبيان المغرب (ج ٣ ص ١١١ ـ ١١٢)، وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢٢٩). والنص في كتاب «المتين» لابن حيان.

شجاعته ونشُوته، يصافح البيوت بصفحته، ويستقبل القنا بلبًاته، لا يعرض له شيء إلا حطّه، إلى أن مال به سرجُه، فأتيح حِمامُه لاشتغاله بذلك، بطعنة من يد المسمّى النبيه النصراني، أحد فرسان الموالي العامريين؛ فسقط لفيه، وانتظمته رماحُ الموالي فأبادته؛ وحامى أخوه حَبُّوس، وبنو عمّه، وغيرهم من أنجاد البرابرة على جئته، فلم يقدروا على استنقاذها بعد جلادٍ طويل، وغلب عليه الموالي فاحتزُّوا رأسه، وعجلوا به إلى قصر السلطان، وأسلموا جسده للعامّة؛ فركبوه بكل عظيمة، واجتمعوا إليه اجتماع البُغاث على كبير الصُقُورة، فجرُّوه في الطرق وطافوا به الأسواق، وقطعوا بعض أعضائه، وأبدوا شواره وكبده بكل مكروه من أنواع الأذى، بأعظم ما رُكب بعض أعضائه، وأبدوا شواره وكبده بكل مكروه من أنواع الأذى، بأعظم ما رُكب ميت، فلمّا سئموا تجراره، أوقدوا له نازًا فحرقوه بها جريًا على ذميم عادتهم، في فيخ المثلة، ولؤم القُدرة. وانجلت الحروب في هذا اليوم لمُصابه، عن أمر عظيم، وبلغ من جميع البرابرة الحزن عليه مناله، ورأت أن دماء أهل قُرْطبة جميعًا لا تعدله. من الكتاب «المتين».

#### حبیب بن محمد بن حبیب

من أهل النَّجَش<sup>(۱)</sup>، من وادي المنصورة<sup>(۱)</sup> أخوه مالك النّجشي، دباب الحَلَقات، ومراد أذناب المقرّبين.

حاله: كان على سجيّة غريبة من الانقباض المشوب بالاسترسال، والأمانة مع الحاجة، بادي الزِّي واللسان، يحفظ الغريب من اللغة، ويحرِّك شعرًا لا غاية وراءه في الرَّكاكة، وله قيامٌ على الفقه وحفظ القرآن، ونَغَمَةٌ حسنة عند التِّلاوة. قَدِمَ الحضرة غير ما مرة وكان الأستاذ، إمامُ الجماعة، وسيبويه الصناعة، أبو عبد الله بن الفخّار، المعروف بإلبيري، أبا مثواه ومحطَّ طيّته، يطلب منه مشاركته بباب السلطان في جراية يرغب في تسميتها، وحال يروم إصلاحها، فقصدني مُضحبًا منه رقعة تضمن الشَّفاعة، وعرض عليّ قصيدة من شعره يروم إيصالها إلى السلطان، فراجعت الأستاذ برقعة أثبتها على جهة الإحماض وهي:

"يا سيدي الذي أتشرَّفُ، وبالانتماء إلى معارفه أتميَّزُ، وصل إليَّ عميدُ حصن النجش، وناهض أفراخ ذلك العُشّ، تلوح عليه مخايل أخيه المسمّى بمالك، ويترجَّج به الحكم في الغاية في أمثال تلك المسالك، أشبه من الغُراب بالغُراب، وإنها لمن

<sup>(</sup>١) هو حِصْن النجش، كما سيرد بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن سعيد وقال: نهر المنصور، مشهور بالحسن، لما عليه من الحصون والضياع. المغرب (ج ٢ ص ٨١، ٨٤).

عجائب الماء والتراب، فألقى من ثنائكم الذي أوْجَبَتْه السيادةُ والأبوَّةُ، ما يقصر عن طيب الأُلوَّة، وتخجل عند مشاهدته الغرر المَجْلُوَّةُ، وليست بأولى برّ أسْدَيتُم، ومكرُمة أعَدْتُم وأبْدَيتم، والحسنات وإن كانت فهي إليكم منسوبة، وفي أياديكم محسوبة، وبَلُوتُ من الرجل طلعة نُتْفَة، لم يغادر من صفات النبل صفة، حاضر بمسائل من الغريب، وقعد مقْعَد الذكي الأريب. وعرض عليَّ حاجته وغرضه، وطلب منى المشاركة، وهي منى لأمثاله مُفْتَرَضة، ووعدني بإيقافي على قصيدة حَبَّرها، وأنسى بالخبر خبرها، وباكرني بها اليوم مُباكرة الساقي بدِهاقه، وعَرَضها عليَّ عرض التاجر نفائِسَ أعلاقه، وطلب منى أن أهذِّب له ما أمكن من معانيها وألفاظها، وأجلو القذى عن ألحاظها، فنظرت منها إلى روض كثرت أثغابه، وجيش من الكلام زاحم خواصُّه أو شابه، ورُمْتُ الإصلاح ما استطعَّتُ، فعجزْتُ عن ذلك وانقطعتُ، ورأيت لا جدوى إلى ذلك الغرض، ما لم تُبَدِّلُ الأرض غير الأرض. وهذا الفنُّ، أبقى الله سيدي، ما لم يمتّ إلى الإجادة بسبب وثيق، وينتمي في الإحسان إلى مجد عريق، وكان رفضه أحسن وأحْمَد، واطِّرَاحهُ بالفائدة أغْوَد، وإذا اعتبره مَن عَدل وقسط، وجده طريقين لا يقبل الوسط، فمنهما مالٌ يُقتنى ويُدَّخَر، وسافلٌ يُهْزأ به ويُسخَّر، والوسط ثقيل لا يُتَلبّس به نبيل. قيل لبعضهم: ألا تقول الشعر؟ فقال: أُريد منه ما لا يتأتّى لى، ويتأتّى لى منه ما لا أريدُه. وقال بعضهم: فلان كمُغَنِّ وسط لا يجيد فَيُطرب، ولا يُسِيء فيُسلّى. فاقتضى نظرُكُم الذي لا يفارق السَّداد والتوفيق، وإرشادُكم الذي رافقه الهدى ونِعْمَ الرفيق، أن يشير عليه بالاستغناء عن رفعها، والامتساك عن دفعها، فهو أقوى لأمته(١)، وأبقى على سكنته وسَمْته، وأستر لما لديه، قبل أن يمدُّ أبو حنيفة رِجلَيه، وإنْ أصمَّت عن هذا العَذْل مسامعه، وهَفَت به إلى النجاح مطامعه، فليعتمد على الاختصار، فذو الإكثار جَمُّ العَثار، وليَعْدل إلى الجادة عن ثنيات الطُّرُق، ويجتزىء عن القلادة بما أحاط بالعُنُق، فإذا رتَّبها وهذَّبها، وأوردها من موارد العبارة أعْذَبها، تولَّيْتُ زفافها وإهداءها، وأمَطْتُ بين يدي الكفُّوء الكريم رداءها، والسلام".

### حمدة بنت زياد المُكَتُب(٢)

من ساكِنِي وادي الحمَّة بقرية بادي من وادي آش.

<sup>(</sup>١) الأمنت: المكان المرتفع، والمراد مكانته. محيط المحيط (أمت).

<sup>(</sup>۲) ترجمتها في المطرب (ص ۱۱)، ورايات المبرزين (ص ۱۲۷)، والمغرب (ج ۲ ص ۱٤٥)، وفوات الوفيات (ج ۱ ص ۳۹۶)، والذيل والتكملة (السفر الثامن، القسم الأول ص ۴۸٥)،

له في الحُسن (٢) آثارٌ بوَادي

ومن روض يطوف بكل وادي

سَبَتْ لُبِّي وقد سَلَبَتْ فؤادي(٤)

وذاك الأَمْرُ يَهمنَ عُنني رُقادي

رأيتَ البَدْر في جُنْح السَّوادِ<sup>(٥)</sup>

فمن حُزْنٍ تَسَرْبَلَ في الحِدادِ(٦)

حالها: قال أبو القاسم: نبيلة، شاعرة، كاتبة؛ ومن شعرها وهو مشهور (١٠): [الوافر]

أباحَ السَّمْعُ أسراري بِوادي فمن نَهْر (٣) يطوفُ بكلُّ روض ومن بين الظُّباءِ مَهاةُ إنس ومن بين الظُّباءِ مَهاةُ إنس لها لَحْظُ تُسرَقِّدُهُ لأمر إذا سَدَلَتْ ذوائبَها عليها كأنَّ الصَّبْعُ مات له شقيق ومن غرائبها (٧): [الطويل]

ولَمَّا أبي الواشون إلَّا قتالنا

وما لَهُمُ عندي وعندكَ من ثارِ<sup>(۸)</sup>

والمقتضب في كتاب تحفة القادم (ص ٢١٤)، والتكملة (ج ٤ ص ٢٦١) وفيه أنها «حمزة»،
 وبغية الملتمس (ص ٥٤٦)، ونفح الطيب (ج ٦ ص ٦٢).

<sup>(</sup>۱) الأبيات في المغرب (ج ٢ ص ١٤٦) ورايات المبرزين (ص ١٦٧) وفوات الوفيات (ج ١ ص ٣٩٥) والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ٢١٤) والتكملة (ج ٤ ص ٢٦١) والمطرب (ص ١١) منسوبة إلى الوادي آشية دون تعيين الاسم، ونفح الطيب (ج ٦ ص ٦٢) وبغية الملتمس (ص ٥٤٦) والذيل والتكملة (السفر الثامن \_ القسم الأول ص ٤٨٥).

 <sup>(</sup>٢) في المقتضب: «أباح الدهرُ... به للحسن...». وفي المطرب والتكملة والذيل والتكملة: «به للحسن». وفي فوات الوفيات ونفح الطيب: «له للحسن».

<sup>(</sup>٣) في المقتضب: «فمن وادٍ يطوف...». وفي النفح: (يرفُ بدل (يطوف).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ومن بني الظُبا مهاتُ إنس. . . . . وهكذا ينكسر الوزن. وفي المقتضب والتكملة وفوات الوفيات والذيل والتكملة: « . . . مهاة رَمْلِ سبتُ عقلي . . . ». وفي النفح: «ملكتُ بدل «سلبتُ». والمغرب: « . . . مهاة رمل تَبَدَّتْ لي . . . قيادي » . وفي النفح: «ملكتُ بدل «سلبت » .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «السوادي». وفي المقتضب: «ذؤابتُها عليه كمثل البدر في الظّلم الدادي». وفي المطرب: «... رأيت الصبح أشرق في الدادي». وفي النفح: «أفق» بدل «جنح». وفي التكملة والذيل والتكملة وفوات الوفيات: «الدادي» بدل «السواد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «في الحدادي». وفي المقتضب: «تخال الصبح مات له خليل فمن...». وفي المطرب: «تخال البدر مات له خليل فمن...». وفي الفوات والتكملة والذيل والتكملة والنفح: «... تسربل بالحداد».

 <sup>(</sup>٧) الأبيات في رايات المبرزين (ص ١٦٨) والمغرب (ج ٢ ص ١٤٦) وفوات الوفيات (ج ١ ص ٣٩٥) ونفح الطيب (ج ٦ ص ٢٦).

<sup>(</sup>٨) في الرايات وفوات الوفيات والمغرب ونفح الطيب: «فراقنا» بدل «قتالنا». وفي الرايات: وليس لهم «بدل»: «وما لهم».

وشَنُوا على آذاننا (١) كل غارة وقلّت حُماتي عند ذاك وأنصاري رَمَيْتُهُم (٢) مِنْ مُقْلَتيكَ وأدْمُعي ومِنْ نَفَسي بالسَّيْف والسَّيل والنارِ

وقال أبو الحسن بن سعيد في حَمْدة وأُختها زينب<sup>(٣)</sup>: شاعرتان، أديبتان، من أهل الجمال، والمال، والمعارف والصَّون، إلَّا أن حُبَّ الأدب كان يَحْمِلُهما على مخالطة أهله، مع صيانة مشهورة، ونزاهةٍ موثّق بها.

### حَفْصة بنت الحاج الرُّكُوني(٤)

من أهل غرناطة، فريدة الزمان في الحسن، والظَّرْف، والأدب، واللَّوْذَعيَّة؛ قال أبو القاسم: كانت أديبة، نبيلة، جيِّدة البديهة، سريعة الشعر.

بعض أخبارها: قال الوزير أبو بكر بن يحيى بن محمد بن عمر الهَمْداني: رَغبتْ أُختي إلى حَفْصة أن تكتب شيئًا بخطها فكتبت (٥): [البسيط]

يا رَبَّة الحُسْنِ، بل يا رَبَّةَ الكَرَمِ غُضِّي جُفُونَكِ عمّا خَطَّهُ قَلَمي (٢) تَصَفَّحِيه بِلَحْظِ الوُدُ مُنْعمةً لا تحفلي بقبيح (٧) الخَطُّ والكَلِم

قال أبو الحسن بن سعيد، وقد ذكر أنهما باتا بحَوْز مُؤَمِّل (^) في جَنَّة له هنالك على ما يبيتُ عليه أهل الظَّرْف والأدب، قال (٩): [الطويل]

<sup>(</sup>١) في المغرب وقوات الوفيات والنفح: «وشنّوا على أسماعنا... وقل حُماتي...». وفي الرايات: «وشنوا على أسماعنا...».

<sup>(</sup>٢) في المغرب وفوات الوفيات والنفح: «غزوتُهُم». وفي الرايات: «غزوتهم من ناظريك وأدمعي...».

<sup>(</sup>٣) هذا النص لم يرد لا في المغرب ولا في رايات المبرزين، برغم أن فيها، كما مرّ، ترجمة وشعر لحمدة المترجم لها.

<sup>(</sup>٤) ترجمة حفصة في المغرب (ج ٢ ص ١٣٨) ورايات المبرزين (ص ١٦١) والتكملة (ج ٤ ص ٢٦٠) والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ٢١٩) ومعجم الأدباء (ج ٣ ص ٢٢٨) والمطرب (ص ١٠) ونفح الطيب (ج ٤ ص ١٩٧) و(ج ٥ ص ٣٠٩). والركوني: نسبة إلى ركانة، وهي بالإسبانية Requena، وهي مدينة من عمل بلنسية بالأندلس. معجم البلدان (ج ٣ ص ٣٣) ونصوص عن الأندلس (ص ١١، ١٤١). وجعلها ابن عذاري قرية من عمل طليطلة. البيان المغرب (ج ٢ ص ٥٨).

<sup>(</sup>٥) البيتان في نفح الطيب (ج ٥ ص ٣١٤). (٦) في الأصل: «القلم» والتصويب عن النفح.

<sup>(</sup>٧) في النفح: البرديء ١٠

<sup>(</sup>٨) تقدم الحديث عن حوز مؤمل في فصل «ذكر ما ينسب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها العرب بخارج غرناطة».

<sup>(</sup>٩) الحكاية وأبيات أبى جعفر بن سعيد اللامية وأبيات حفصة الدالية في رايات المبرزين=

رَعَى الله ليلا لم يُرَعْ بِمُلَمَّمَم وقد نَفَحَتْ (٢) من نَحْو نجدِ أريجةُ (٣) وغَرَدَ قُمْرِيٌّ على الدَّوح وانْشَنى يَرَى (٢) الرَّوْض مسرورًا بما قَدْ بَدَا له:

فقالت: [الطويل]

لَعَمْرُكَ ما سَرً الرياضَ وصالُنا (٧) ولا صَفَّقَ النَّهْرُ ارتياحًا لقُربنا فلا تُحْسِنِ (١٠) الظَّنِّ الذي أنتَ أَهْلُه فما خِلْتُ هذا الأُفْقَ أَبْدى نُجُومَهُ

رعانا ووارانا بحوْذِ مُوَمِّلِ (۱) إذا نَفَحَتْ هبَّت بريح (٤) القَرَنْفُلِ إِذَا نَفَحَتْ من الرَّيحان (٥) من فوقِ جَدُولِ عناقٌ وضَمُّ وارتشافُ مُقَبَّلِ

ولكنه أَبْدى لنا الغِلَّ والحَسَدُ ولا صَدَح اللهُ القُمْرِيُّ إلَّا لما وَجَدُ (٩) فما هو في كل المواطن بالرَّشَدُ لأمرِ سوى كي ما تكون (١١) لنا رَصَدُ

قال أبو الحسن بن سعيد: وبالله ما أبدع ما كَتَبت به إليه وقد بلغها أنه عَلِق بجارية سوداء أسعت له من بعض القصور، فاعتكف معها أيامًا وليالي، بظاهر غَرْناطة، في ظلَّ مَمْدود، وطيب هوى مَقْصور وممدود (١٢٠): [مخلع البسيط]

أَوْقَعَهُ نَـخـوه (١٣) الـقَـدَز بـدائعَ الـحُـشـنِ قَـدْ سَـتـز

يـا أَظْرَفَ الـنـاس قَـبْـل حـالٍ عَـشِـفْـتَ سـوداءَ مِـثْـلَ لَيْـلِ

<sup>= (</sup>ص ١٦٢ ـ ١٦٣) ومعجم الأدباء (ج ٣ ص ٢٢٩) ونفح الطيب (ج ٤ ص ١٩٢).

<sup>(</sup>١) في رايات المبرزين ومعجم البلدان: «... بمذمم عشية وارانا بحوز...». وفي النفح: «بمذمم عشية وارانا بحور...».

<sup>(</sup>٢) في الرايات ومعجم الأدباء والنفح: (وقد خفقت،

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أريجه»، والتصويب من الرايات والنفح.

<sup>(</sup>٤) في الرايات والنفح: «بريّا». وفي معجم الأدباء: «... جاءت بريّا...».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (ريحان) وهكذا ينكسر الوزن، وقد صوبناها من الرايات ومعجم البلدان والنفح.

<sup>(</sup>٦) في الرايات والنفح: (ترى).

<sup>(</sup>٧) في الرايات ومعجم الأدباء والنفح: «بوصلنا».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «مدح» والتصويب من الراياتِ والنفح. وفي المعجم: «غرّد».

<sup>(</sup>٩) في الرايات: ﴿وَمَا صَفَّقَ. . . بقربنا. . . إلَّا بِمَا وَجَدْ؛ . وَالقُمْرِيِّ : نوع من الحمام.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: افلا تَحْسَبَنّ. . . ، وهكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الرايات ومعجم الأدباء والنفح.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «يكون» والتصويب من الرايات والنفح، وهكذا يكون الضمير عائدًا إلى النجوم، وهو أفضل للسياق.

<sup>(</sup>١٢)أبيات حفصة وجواب ابن سعيد لها في معجم الأدباء (ج ٣ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠).

<sup>(</sup>١٣) في المعجم: ﴿ وَسُطَّهُ ١٠

كلًا ولا يُسبَصَرُ النَحْفَرْ بكُلُ مَن هام في الصّورُ لا نَــوْرُ<sup>(٢)</sup> فــيــه ولا زُهَــرْ؟

لا يَظْهَرُ البشرُ في دُجاها بالله قُلِل لي وأنستَ أذري مَنِ الذي هام في جِنان<sup>(۱)</sup>

فكتب إليها بأظرف اعتذار، وألطف أنوار: [مخلع البسيط]

له مِنَ الذُّنْبِ يُعْتَذُرْ (٣) أُعيذُ مَجْ الاه (٤) بالسُور وطَلِعَةِ الشَّمْسِ والعَمَرُ اطً الله خبر والْعَكُسُ الفِكُرُ والنَّظُرُ فكيف لا تَفْسُدُ الفِكَرْ؟

لا حُـــكـــم إلَّا لأمـــر نـــاه له مُحَيًّا به حَياتي كضَحُوةِ (٥) العيد في ابتهاج بسَعْدِهِ(٦) لم أمِل إليه إلَّا عَدِمْتُ صُبْحي فأَسْوَدٌ عِشْقي (٨) إن لم تَلُحُ با نعيم روحي

قال: وبلغنا أنه خَلا مع حاتم وغيره من أقاربهم، لهم طربٌ ولَهْوٌ، فمرَّث على الباب مُسْتترة، وأعطتِ البوَّابَ بطاقةً فيها مكتوب(٩): [الخفيف]

زائرٌ قد أتى بجيدِ غزال طامعٌ من مُحِبِّه بالوصالِ(١٠) أتراكُمْ بإذْنكُمْ مُسْعِفيه أم لكُمْ شاغلٌ مِنَ الأشغالِ؟ (١١٠)

فلمًا وصلت الرُّقعة إليه، قال: وربِّ الكَعْبة، ما صاحبُ هذه الرُّقعة إلَّا الرِّقيعة حفصة؛ ثم طلبت فلم تُوجد، فكتب إليها راغبًا في الوصال والأنس

مـن الـذي حَـبُ قَـبُـلُ روضًـا

<sup>(</sup>١) رواية صدر البيت في معجم الأدباء هي:

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نوّار» وهكذا ينكسر الوزن، وقد صوّبناه من معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٣) رواية البيت في الأصل هي:

لا حكم إلا لآمر ناه له من ذنبه معتذر وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مداه» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من معجم الأدباء.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (كصحبة)، وقد صوبناه من المعجم لأنه هكذا يتلاءم والسياق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «سَعْدُهُ»، وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٧) في معجم الأدباء: (طريفًا).

<sup>(</sup>٨) كذا في معجم الأدباء، وفي كِلا الحالتين ينكسر وزن صدر البيت.

<sup>(</sup>٩) البيتان في معجم الأدباء (ج ٣ ص ٢٣٠ ـ ٢٣١) ونفح الطيب (ج ٥ ص ٣١٦).

<sup>(</sup>١٠) في نفح الطيب: ١٠٠. الغزالِ مُطلِعٌ تحت جُنْحه للهلالِ٩.

<sup>(</sup>١١) رواية البيت في النفح هي: ما ترى في دخوله بعد إذْنِ

أو تراه لعارض في انفصلالِ

الموصول(١): [الخفيف]

أيُ شُغْلِ عن الحبيب<sup>(۲)</sup> يَعُوقُ يا صباحًا<sup>(۳)</sup> قد آنَ منه الشُّرُوقُ صِلْ وواصل فأنْتَ أَشْهى إلينا من جميع<sup>(3)</sup> المُنى فكم ذا نَشُوقُ بحياة الرَّضَى يَطِيبُ صَبوحٌ عَرفًا إِنْ جَفَوْتَنا أَو غَبُوقُ<sup>(0)</sup> لا وذُلُّ الهوى<sup>(1)</sup> وعِزُّ التلاقي واجتماع إليه عَزُّ الطريقُ

وذكرها الأستاذ في «صِلَته»، فقال: وكانت أستاذة وقتها، وانتهت إلى أن علمت النساء في دار المنصور؛ وسألها يومًا أن تُنشده ارتجالًا فقالت(٧): [المجتث]

أَمْنُونُ عِلَيَّ بِصَاكُ (^) يَكُونُ لِللَّهْرِ (<sup>()</sup> عُلَّهُ تَخُطُّ يُمْنِاكَ فِيه: الحَمْمُدُ لله وَحُدَدُهُ (^()

قال: فَمَنَّ عليها، وحرَّز لها ما كان لها من مِلْك.

وفاتها: قالوا: تُوفيت بحَضْرَة مرّاكُش في آخر سنة ثمانين أو إحدى وثمانين وخمسمائة (١١).

<sup>(</sup>١) الأبيات في معجم الأدباء (ج ٣ ص ٢٣١). (٢) في المعجم: «المُحبّ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يا صاحبًا) وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٤) في المعجم: الذيذا.

 <sup>(</sup>٥) رواية البيت في المعجم هي:
 لا وحُبِّيكِ لا يَطيبُ صَبُوحٌ غِبْتِ عنه ولا يَطيبُ غَبُوقُ
 والصبوح: خمر الصباح، والغَبُوق: خمر العشى.

<sup>(</sup>٦) في المعجم: «الجَفَا». ۗ

<sup>(</sup>۷) البيتان في رايات المبرزين (ص ١٦٢) والمغرب (ج ٢ ص ١٣٨) والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ٢١٩) ومعجم الأدباء (ج ٣ ص ٢٢٨) والتكملة (ج ٤ ص ٢٦١) ونفح الطيب (ج ٥ ص ٣٠٩). وقبل البيتين بيت آخر ورد في المقتضب ونفح الطيب وهو:

يا سيّد الناس يا مَن يُومُلُ السناسُ رِفْدَهُ

 <sup>(</sup>٨) في الرايات والمغرب ومعجم الأدباء والنفح: «بِطِرْسِ».

<sup>(</sup>٩) في المغرب: ﴿فِي الدَّهُرِ ﴾.

<sup>(</sup>١٠) في التكملة: ﴿والحمدِ بدل ﴿الحمدِ ، ورواية البيت في المقتضب هي: خَطَّتْ يَسَمِينُكُ فَيِهِ وَالْسَحَسَمُ لَهُ وَحَسِدَهُ

وعجز البيت هو العلاَّمة السَّلطانية عند الموحدين، كما جاء في نفح الطيُّب.

<sup>(</sup>١١) جاء في معجم الأدباء أنها توفيت سنة ست وثمانين وخمسمائة.

## الخِضْر بن أحمد بن الخضر بن أبي العافية(١)

من أهل غرناطة، يكنى أبا القاسم.

حاله: من كتاب «عائد الصلة» (٢): كان، رحمه الله، صَدْرًا من صدور القضاة، من أهل النظر والتقييد، والعُكوف على الطَّلب، مضطلعًا (٢) بالمسائل، مسائل الأحكام؛ مهتديًا (٤) لمظنَّات النُّصوص، نسخ بيده الكثير، وقيَّد على الكثير من المسائل، حتى عُرِفَ فضله، واستشاره الناس (٥) في المشكلات. وكان بصيرًا بعَقْد الشروط، ظريف الخطاب (٢)، بارع الأدب، شاعرًا مُكثِرًا، مُصيبًا غرض الإجادة. وتصرَّف في الكتابة السلطانية، ثم في القضاء، وانتقل في الولايات الرفيعة النَّبيهة. وجرى ذكرُه في «التَّاج المُحَلِّي» بما نصّه (٧):

"فارس في ميدان البيان، وليس الخبرُ كالعِيان؛ وحاملُ لواء الإحسان، لأهل هذا الشَّان (١٠) رَفَل في حُلل (١) البدائع فسحب أذيالها، وشَغشَع أكواس (١٠) العجائب فأدار جريالها (١١)، واقتحم على الفحول (١٢) أغيالها (١٣)، وطَمَح إلى الغاية البعيدة فنالها، وتُذُوكِرَت المُغضلات (١٤) فقال: أنا لها. عكف واجتهد، وبرز إلى مُقارعة المُشكلات ونَهَد، فعلم وحصّل، وبلغ الغاية وتوصّل؛ وتولّى القضاء، فاضطلع المُشكلات ونَهَد، فعلم وحصّل، وبلغ الغاية وتوصّل؛ وتولّى القضاء، فاضطلع بأحكام الشَّرع، وبرع في معرفة الأصل والفرع، وتميّز في المسائل بطول الباع، وسَعة الذراع؛ فأصبحَ صَدْرًا في مِصْره، وغُرّة في صفحة عصره. وسيمرُ في بديع كلامه، وهُرَّا أقلامه، وغُرر إبداعه، ودُرَر اختراعه، ما يستنير (١٦) لعلم الحليم، وتُلْقي له البلغاء يد التسليم».

<sup>(</sup>۱) ترجمة الخضر بن أحمد في تاريخ قضاء الأندلس (ص ١٨٦) والكتيبة الكامنة (ص ١٧٧) ونيل الابتهاج طبعة فاس (ص ٩٣).

<sup>(</sup>٢) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) في تاريخ قضاة الأندلس: «مضطلعًا بنوازل الأحكام».

<sup>(</sup>٤) في المصدر نفسه: «مهتديًا لاستخراج غرائب النصوص».

<sup>(</sup>٥) في المصدر نفسه: «القضاة». (٦) في المصدر نفسه: «ظريف الخط».

<sup>(</sup>V) قارن بالكتيبة الكامنة (ص ۱۷۷ ـ ۱۷۸). (A) في الكتيبة: «هذا اللسان».

<sup>(</sup>٩) في الكتيبة: «سحائب». (١٠) في الكتيبة: «أكؤس».

 <sup>(</sup>١١) عي العليبة .
 الخصل: (١١) في الأصل: (جريًا لها) والتصويب من الكتيبة. والجريال: الخمر.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «الليوث». (١٣) الأغيال: الأجمات.

<sup>(</sup>١٤) في الكتيبة: «المخترعات».

 <sup>(</sup>١٥) المراد بهئّات أقلامه: الكتابة السريعة العابرة.

<sup>(</sup>١٦) في الكتيبة: «وشعره يستفرّ حلم الحليم، ويلقى له فرسانُ المجال أيدي التسليم».

شعره: قال في غرض الحكمة والأمثال(١): [الكامل]

عزُ(٢) الهوى نُقْصانُ والرأى الذي فإذا رأيت الرأي يتبع الهوى وكيف تخاف من الحليم مُداجيًا(٤) واحذر مُعَاداة الرجال تَوقيها فالناس(٦) إما جاهلٌ لا يتَّقي أو عاقلٌ يَرْمى بسَهْم مكيدةٍ فاخلَمْ عن القِسْمَين تَسْلَمْ منهما ودَع المُعَاداة (٨) التي من شأنها أبت المغالبة الوداد فلا تكن وإذا مُنِيتَ بِقُرْبِهِ (١١) فاخفِضْ جَنا إِنَّ الغريب لكَالْقَضِيبِ مُحاير (١٣) وازع(١٤) الكِفافَ ولا تجاوِزْ حَدُّه وابْسُطْ يَدَيْكَ متى غَنِيتَ ولا تكُنْ وإذا بَــنَالْتَ فــلا تُــبَــنُّز إِنَّ ذا الـــ وعَفِ الورودَ إذا تزاحم مَوْردٌ واصْحَبْ كريمَ الأصل ذا فَضْل فمنْ فالفَضْلُ من لِبْس الكرام فمن عرى

يُنْجيك منه، إذا ارتأينت مَرُوما(٣) خالِف وفاقهما تُعَدّ حكيما خِفْ مِنْ نَصِيحِك ذي (٥) السَّفَاهة شوما منهم ظَلُومًا كنتَ أو مظلوما عارًا ولا يَخْشى العقوبة لُوما كالقوس تُرْسلُ سَهْمها مَسْموما وتَسُدُ فتُدْعى سيِّدًا وحليما(٧) أن لا تُديم على الصَّفاء قديما (٩) ممَّن يُغالبُ ما حَييت نَدِيما(١٠) حَ (١٢) الذُّلُّ واخضَعْ ظاعِنًا ومُقيما إن لم يمل للريح عاد رميما ما بَعْدَه يَجْنِي عليك هُمُوما فيما (١٥) يكونُ به المديحُ ذَمِيما عبذير يومئذ أخُوه رجيما(١٦) واحسب ورود الماء منه حميما يَضْحَبُ لئيمَ الأصل عُدُّ لئيما عنه فليس لما(١٧) يقول كريما

<sup>(</sup>١) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص ١٧٨ ـ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) في الكتيبة: (عُدُّه. (٣) في الكتيبة: (نثوما».

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: «مراجيًا» والتصويب من الكتيبة الكامنة. ومداجيًا: مداريًا؛ يقال: داجاه إذا داراه وواطأه كأنه ساتره بالعداوة. محيط المحيط (دجا).

<sup>(</sup>٥) في الكتيبة: (في السفاهة). (٦) في الكتيبة: (والناس).

<sup>(</sup>٧) في المصدر نفسه: (وحكيمًا).(٨) في المصدر نفسه: (المماراة).

<sup>(</sup>٩) في المصدر نفسه: (نديما). (١٠) في الكتيبة: (حليما).

<sup>(</sup>١١) في الكتيبة: (بغربة).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (فاخفض له جناح. . . ) وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الكتيبة.

<sup>(</sup>١٣) في الكتيبة: (تحيّر). (١٤) في المصدر نفسه: (والبغ».

<sup>(</sup>١٥) في المصدر نفسه: «فيمن».

<sup>(</sup>١٦) في المصدر نفسه: «التبذير مثل أخيه كان رجيمًا».

<sup>(</sup>١٧) في المصدر نفسه: «كما يقال».

(إنَّ المقارَنَ بالمقارَنِ يَفْتَدى)(١) وجِماعُ كلِّ الخَيرِ في التَّقوي فلا

وقال يصف الشَّيْب من قصيدة، وهي طويلة؛ أولها<sup>(٢)</sup>: [الكامل]

لاح الصباح، صباح شيب المَفْرق هي شَيْبَةُ الإسلام فاقْدِرْ قَدْرَها خَطَّتْ بِفَوْدِكِ أَبِيضًا فِي أَسُودٍ كالبَرْق راعَ بسَيْفه (٤) طَرْفَ الدُّجي كالفَجْر يُرْسِلُ في الدُّجُنَّة خيطه كالماء يَسْتُرُه بقعر (٨) طُخلُبُ كالحيّة الرقشاء إلّا أنه كالنَّجم عُدَّ لرَجْم شيطانِ الصِّبا كالزُّهْرِ إِلَّا أنه لَم يَسْتَنِمْ (٩) كَتَبَسُم الزّنجيّ إلّا أنه وكذا البياض قذى العيون ولا ترى ما للغواني وهو لون خدودها وأخَلْته لمع السُّيوف ومَن يشم هو ليس ذاك ولا الذي أنكرتُه (١٣) داءً يَعزُّ على (١٥) الطبيب دواؤه

فاخمذ سراك نَجَوْتَ ممَّا تَتَّقى قد أعتَقَتْك وحَقَّ قَدْرِ المُغتِقِ بالعكس من مَعْهُود خطُّ مُهْرَق(٣) فأعار (٥) دُهْمَته شَتات (٦) الأَبْلَق ويجُرُ (٧) ثوبَ ضيائه بالمشرقِ فتراه بين خلاله كالزّنبق لا يَبْرَأُ الملسوعُ منه إذا رُقي يا ليت شيطانَ الصّبا لم يُحْرَق إلَّا بغُضن (١٠) ذابل لم يُورقِ يُبكي العيونَ بدمعه (١١١) المُتَرَقرقِ للعين أبْكى (١٢) من بَياض المَفْرقِ يجزعن من لألائه المُتألّق لمع الشيوف على المفارق يَفرقِ كُنْ(١٤) خائفًا ما خِفْنَ منه واتَّق ويَضيعُ خُسْرًا فيه مالُ المُنْفقِ

مَثَلُ جَرَى جَرْي الرياح قديما تَعْدَمْ حُلَى التَّقوى تُعَدَّ عَديما

معجم الشعراء للمرزباني (ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>١) هذا من قول عدي بن زيد العبادي، المتوفّى سنة ٣٥ ق.هـ: [الطويل] عن المرءِ لا تسألُ وأبصرُ قرينه فإنَّ القرين بالمقارن مُقتدي

<sup>(</sup>٢) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص ١٨٠ ـ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) في الكتيبة الكامنة: «المهرق، والمهرق: الصحيفة. (٥) في الكتيبة الكامنة: «فأعاد».

<sup>(</sup>٤) في الكتيبة الكامنة: «بسوطه».

<sup>(</sup>٦) في الكتيبة الكامنة: «شيات». (V) في الكتيبة الكامنة: «ويحوك».

<sup>(</sup>A) في الكتيبة: «بقاع».

<sup>(</sup>٩) في الكتيبة: (يبتسم). (١٠) في الكتيبة: «لغصُّن». (١١) في الكتيبة: «بدمعها».

<sup>(</sup>١٢) في الكتيبة: ﴿أَنْكِيُّ.

<sup>(</sup>١٣) في المصدر نفسه: «أنكرنه». (١٤) في الأصل: "نكن" وهكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: "نكرًا فَخَفْ ما...".

<sup>(</sup>١٥) في الكتيبة: «عن».

شَيْنُ المُسِيءِ الفعلِ زينُ المتَّقي

ولا دارُ من يألفُ الهون دارا غنى النَّفْس فَلْتَتَّخِذُه (٤) شعارا في حسن إلَّا وساء انتشارا فيألَم قلبُكِ منه انكسارا تساقط عليكِ الأماني ثمارا

والجهل قُبخ وشَيْنُ والسَّهُ وَ وَسَيْنُ والسَّهُ وَ السَّهُ مَا فَي السَّهُ مَا فَي السَّهُ وَ السَّهُ مَا فَي السَّهُ وَ السَّهُ مَا فَي السَّهُ وَ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْمُوالْمُ السَّالِ السَّالِي السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْمُوالْمُ السَّهُ وَالْمُوالْمُوالْمُ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْمُوالْمُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالْمُوالْمُ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَالِي السَّالِي الْمُعَالِمُ السَّالِي السَّالِي السَالِي السَّالِي السَالِي السَالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي ا

فستَلقاه بعد ذلك طَلقا(٢) فة عَيْنٍ ترتاح فيه وتَشْقى لذوي الحالتين في الدهر يَبْقى ما الذي في وقت الظهيرة تَلْقى كلُّ شيء يَفْنى وربُك يَبْقى

عَوْدَ النَّضارةِ للقَضيبِ المُورقِ وبقيتُ منتظرًا لآخر مونق

لكنه والحقّ أصدق مِقْولِ
ومن مقطوعاته قوله(۱): [المتقارب]
أقلّي فما الفَقْرُ بالمرءِ عارٌ(۱)
وما(۱) يُكُسِبُ العزّ إلّا الغِنى
وما اجتمعَ الشّملُ في غيره
فزَهْرةَ غيركِ لا تَنْظري(٥)
وهُزِّي إليكِ بجذع الرّضى

العلم حُسَنَ وزَينُ والمال عزَّ وعَيْشٌ والناسُ أعضاء جسم هذي مقالة حقً

وقال أيضًا: [الخفيف]

إن أراك الزمانُ وجهًا عَبُوسًا لا يهمَّنكَ حالُه إنَّ في طر لا يهمَّنكَ حالُه إنَّ في طر أي ذلً أي عسر أرأيست أو أي ذلً سَل نجومَ الدّجى إذا ما استنارت وتفكّرُ وقُلْ بغير ارتيابٍ وقال أيضًا (٧): [الكامل]

لو أنَّ أيام الشَّباب تعودُ لي ما إن بَكَيْتُ على شبابِ قد ذَوى

<sup>(</sup>١) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ١٨١). (٢) في الكتيبة: (عارًا).

<sup>(</sup>٣) في الكتيبة: «ولا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فاتَّخذه»، وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الكتيبة الكامنة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فدهر... تنظرن» وهكذا ينكسر الوزن، ولا معنى له، والتصويب من الكتيبة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ٤... من بعد ذاك طلقا، وهكذا ينكسر الوزن.

<sup>(</sup>٧) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ١٨١).

وقال في القلم (١): [الطويل]

لك القلمُ الأعلى الذي طال فَخْرُهُ تَعَلَّمَ منه الناسُ (٢) أَبْدَعَ حكْمةِ

وقال في التشبيه: [البسيط]

كأنما السوسن الغض الذي افتتحت بنانُ كَفِّ فتاةِ قطّ ما خَضَبَتْ

منه كمائمُهُ المُنْيَضَةُ اللون تَلْقى بها مَنْ يراها خيفَة العَيْن

وإن لم يكن إلَّا قصيرًا مُجَوَّفا

فها هو أمضي ما يكونُ مُحَرَّفا

وقال يُعرِّض بقوم من بني أزقم: [المتقارب]

إذا ما نَـزَلْتَ بـوادى الأشـي (٣) وكيف السلامة في مَوْطِن

وقال موريًا بالفقه، وهو بديع (٤): [الخفيف]

لى دَيْنٌ على الليالي قديم أَفَأُعْدى بالحكم بَعْدُ عليها(١)؟ ونختم مقطوعاته بقوله(^): [الطويل]

نجوت بفضل الله مِمَّا أَخَافُهُ وما ضِعْتُ في الدنيا بغير شفاعةٍ وقال أيضًا: [الطويل]

علیك بتقوى الله فیما ترُومُه ولا تَرْجُ غيرَ الله في نَيْلِ حاجةٍ فمَن أمَّ غير الله أشْرَكَ عاجلًا

فعل ربٌ مَسن لَدْغِسه سَسلُم به عُضبَةً من بني أزقم؟

ثابتُ الرَّسْم منذُ خمسين حِجَّهْ (٥) أم لها في تقادُم الدَّهر(٧) حُجَّهُ؟

ولِمْ لا وخَيْرُ العَالمينَ شَفِيعُ؟ فكَيف إذا كان الشفيعُ أضيّعُ؟

من الأمر تخلُصُ بالمرام وبالأجر ولا دَفْع ضُرٌّ في سِرار ولا جَهْرِ وفارقه إيمانُهُ وَهْوَ لا يَدْرى(٩)

وفاته: توفي قاضيًا ببَرْجة، وسيقَ إلى غرناطة، فدفن بباب إلبيرة عصر يوم الأربعاء آخر يوم من ربيع (١٠) عام خمسة وأربعين وسبعمائة.

<sup>(</sup>۲) في الكتيبة: «السيف». (١) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الآشي» وهكذا ينكسر الوزن. (٤) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) الحِجّة، بكسر الحاء: السنة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿أَقَاعِدًا بِالحَكُم عَلِيهِا ۗ وَهَكَذَا يَنْكُسُرُ الْوَزْنُ، والتَصْوِيْبِ مِنَ الكتيبة الكامنة.

<sup>(</sup>٧) في الكتيبة: «العهد». (٨) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص ١٨٢).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ﴿لا يَدُرُ،

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ قضاة الأندلس (ص ١٨٦): «ربيع الأول».

## خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي(١)

من أهل قَنْتُورية<sup>(٢)</sup>، من حصون وادي المنصورة.

حاله: هذا الرجل من أهل الفضل والسذاجة، كثير التواضع، منحطٍ في ذمّة التَّخَلّق، نابِه الهيئة، حَسَن الأخلاق، جميلُ العِشرَة، مُحِبّ في الأدب؛ قضى ببلده وبغيره، وحج وقيّد رحلته في سِفْر، وصف فيه البلاد ومَن لَقِيَ، بفصول جلب أكثرها من كلام العِماد الأصبهاني، وصَفُوانَ وغيرهما، من مُلح. وقَفَلَ إلى الأندلس، وارتّسَم في تونس في الكتابة عن أميرها زمانًا يسيرًا؛ وهو الآن قاضِ ببعض الجهات الشرقية.

وجرى ذِكره في الرِّحلة (٢) التي صدرت عني في صُحْبة الرِّكاب السلطاني عند تَفقُّد البلاد الشرقية؛ في فصل حَفِظَهُ الناس، وأجروه في فكاهاتهم وهو:

احتى إذا الفجر تَبَلّج، والصّبح من باب المَشْرق تَولّج، عُذنا وتوفيق الله قائِد، وكنفُنا من عنايته صلةً وعائد، تتلقّى ركابنا الأفواج، وتحيّينا الهضاب والفِجاج إلى قَنْتُورْيَة، فَناهيك من مرحلة قصيرة كأيام الوصال، قريبةِ البُكر من الآصال، كان المُبيتُ بإزاء قَلْعتها السّامية الارتفاع، الشهيرة الامتناع؛ وقد بَرَز أهلُها في العَديد والعُدّة؛ والاحتفال الذي قَدِم به العهدُ على طول المُدّة، صفوفًا بتلك البُقْعة خيلا ورجلا كشطرنج الرّقْعة، لم يَتَخَلّف ولد عن والد، ورَكُبُ قاضيها ابن أبي خالد؛ وقد شَهَرَتُهُ النَّزْعَةُ الحِجازيَّة، وقد لبِسَ من الحجازيّ، وأرخى من البياض طَيْلسانًا، وتشبّه بالمشارقة شَكْلاً ولسانًا، وصَبَغ لِحْيَته بالحِنّاء والكتم (٤٠)، ولاث عمامته واختتم، والبداوة تَسِمُه على الخُرطُوم، وطبْعُ الماء والهواء يقودُه قَوْدَ الجمل المخطوم، فداعبتُه مداعبة الأديب للأديب؛ والأريب للأريب، وخيَرتهُ بين خَضلتين، وقلت: نَظَمْتُ مقطُوعَتين، إحداهما مَذْح؛ والأخرى قَدْح؛ فإن هَمَتْ دِيمَتُك، وكرُمَتْ شيمتُك، فللذين أحسَنُوا الحُسْنى، وإلّا فالمثلُ الأدنى. فقال: أنشِذني لأرى على أيِّ امرىء فللذين أحسَنُوا الحُسْنى، وإلّا فالمثلُ الأدنى. فقال: أنشِذني لأرى على أيِّ امرىء أليتَ، وأؤقُ بين ما جَنْيَتْنى وما جنيتُ، فقلت: [الكامل]

قالوا وقد عظمَتْ مبرة خالد قاري الضيوف بطارفٍ وبتالدِ

<sup>(</sup>١) ترجمه خالد البلوي في الكتيبة الكامنة (ص ١٣٤) ونفح الطيب (ج ٣ ص ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) في الكتيبة الكامنة: «القتوري». وقنتورية: بالإسبانية: Cantoria.

 <sup>(</sup>٣) هذا السَّفْر هو رحلة البلوي المسماة بـ «تاج المفرق في تحلية أهل المشرق».

<sup>(</sup>٤) الكَتَم: نبت يُخْلَط بالحناء ويُخْضَبُ به الشَّعر فيبقى لونه. محيط المحيط (كتم).

ماذا تَمَمْتَ به فجئتَ بحجة قَطَعت بكل مجادل ومُجالدِ أن يَفْتَرقْ نسبٌ يؤلّفُ بيننا أدبٌ أقصناه مقام الوالدِ

وأما الثانية فيكفي من البَرْق شُعاعهُ، وحَسْبُك من شَرَّ سماعهُ. ويَسيرُ التنبيهِ كَافِ للنَّبيه؛ فقال: لستَ إلى قِراي بذي حاجة، وإذا عزمت فأصالحُك على دجاجة؛ فقلت: ضريبةٌ غريبةٌ، ومُؤْنَةٌ قريبةٌ؛ عجَّلْ ولا تُؤجَّلْ، وإن انصرم أمدُ النهار فأسْجِلْ؛ فلم يكن إلَّا كَلَّا ولا، وأعوانُه من القَلْعة تَنحدر، والبِشرُ منهم بقُدومها يَبْتَدر، يَزُفُّونَها كالعَروس فوق الرُّووس، فمن قائل يقول: أمَّها يمانيَّة، وآخرُ يقول: أخُوها الخِصِيّ المُوجِّه إلى الحَضْرة العَليَّة، وأَذْنُوا مرابِطَها من المضرب، بعد صلاة المَغْرب، والحَفُوا في السؤال، وتشطَّلُوا في طلب النَّوال؛ فقلتُ: يا بَني اللَّكيعة جئتمُ بِبازي، بماذا كنت أُجازي، فانصرفوا وما كادوا يفعلون، وأقبل بعضُهم على بعض يتلاوَمُون؛ ماذا كنت أُجازي، فانصرفوا وما كادوا يفعلون، وأقبل بعضُهم على بعض يتلاوَمُون؛ حتى إذا سُلَّت لذَبْحها المُدى، وبلغت من طول أعمارها المَدَى، قلت: يا قوم، ظَوْرتُم بقُرَّة العين، وأبشِرُوا باقتراب اللقاء فقد ذَبَحْتُ لَكم غُراب البَين».

ولقد بلغني أنه لهذا العهد بعد أن طال المَدَى، يتظلَّم من ذلك، ويَنْطوي من أجله على الوَجْدَة؛ فكتَبْتُ إليه: وصل الله عِزَّة الفقيه النَّبيه، العديم النظير والتَّشْبيه؛ وارث العدالة عن عمَّه وابن أبيه، في عزَّة تُظلِّله، وولاية تُتَوِّج جاهه وتُكلِّله.

داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحمان بن سليمان ابن عمر بن حَوْط الله الأنصاري الحارثي الأندي(١)

يكنى أبا سليمان.

أُولَيْته: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: من بيت علم وعفاف، أصله من أُندَة (٢٠)، حصن بشرقي الأندلس، وانتقل أبو سليمان هذا مع أخيه أبي محمد إلى حيث يذكر بعد.

حاله: قال ابن عبد الملك: كان حافظًا للقراءة، عارفًا بإقراء القرآن بها، أَثقَن ذلك عن أبيه، ثم أخيه كبيره أبي محمد، محدّثًا متسع الرواية، شديد العناية بها، كثير

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى أنّدة Onda، وهي مدينة من أعمال بلنسية بالأندلس، كثيرة المياه والشجر، وبخاصة التين، فإنه يكثر بها. معجم البلدان (ج ۱ ص ۲٦٤) والروض المعطار (ص ٤١). وترجمة داود بن سليمان بن حوط الله في التكملة (ج ۱ ص ٢٥٦) والوافي بالوفيات (ج ١٣ ص ٤٦) وشذرات الذهب (ج ٥ ص ٩٤).

<sup>(</sup>٢) أنَّدة: عمل بلنسية. التكملة (ج ١ ص ٢٥٦).

السّماع، مُكثِرًا، عَدْلًا، ضابطًا لما ينقله، عارِفًا بطرق الحديث. أطال الرّحلة في بلاد الأندلس، شرقها وغربها، طالبًا العلم بها، ورحل إلى سَبْتة وغيرها من بلاد الأندلس العُدُوية (١٠). وعُنِيَ بلقاء الشيوخ كبارًا وصغارًا والأخذ منهم أتمَّ عناية، وحصل له بذلك ما لم يحصل لغيره. وكان فهيمًا بصيرًا بعَقْد الشروط، حاذقًا في استخراج نُكتِها، تَلَبَّس بكَتْبها زمانًا طويلًا بمسجد الوحيد من مالقة، وكان مُحِبًا في العلم وأهله، حريصًا على إفادته إيّاهم، صَبُورًا على سماع الحديث، حَسَن الحُلُق، طيّب النفس، متواضعًا، وَرِعًا، مُنْقَبِضًا، ليّن الجانب، مخفوض الجناح، حَسَن الهُدى، نن النفس، كثير الحياء، رقيق القلب، تعدّد الثّناء عليه من الجِلّة.

قال ابن الزَّبير: كان من أهل العدالة والفضل، وحُسْن الخُلق، وطِيبِ النفس والتَّواضع، وكثرة الحياء. وقال ابن عبد المجيد: كان ممّن فضَّله الله بحُسْن الخُلُق والحياء على كثير من العلماء. وقال أبو عبد الله بن سلمة مثل ذلك. وقال ابن (٢)... بمثله.

مشيخته: قال الأستاذ: أقرأ (٣) بمرسية، وأخذ بها، وبقرطبة، ومالقة، وإشبيلية، وغَزناطة وسبتة، وغيرها من بلاد الأندلس، وغرب العُدُوة، واعتناؤه يُعينه وأخاه بباب الرُّواة، والأخذِ عن الشيوخ، حتى اجتمع لهما ما لم يجتمع لأحد من أهل عَصْرهما؛ فمن ذلك أبُوهُما أبو داود، وأبو الحسن صالح بن يحيى بن صالح الأنصاري، وأبو القاسم بن حسن، وأبو عبد الله بن حُمَيد، وأبو زيد السُّهيلي، وأبو عبد الله محمد بن محمد بن عراق الغافقي، وأبو العباس يحيى بن عبد الرحمان المَجْرِيطي، وعن ابن بَشْكُوال. وأخذ عن أبي بكر بن الجد، وأبي عبد الله بن رُرُقون، وأبي محمد بن عبد الله، وأبي عبد الله بن الفخّار الحافظ، وأبي العباس بن مضاء، وأبي محمد بن بُونة، وأبي محمد بن عبد الصمد بن يعيش الغَسّاني، وأبي بكر بن أبي حمزة، وأبي جعفر بن حَكَم الزاهد، وأبي خالد بن يزيد بن رفاعة، وأبي بكر بن أبي زَمَنين، وأبي محمد بن بُمْهُور، وأبي بكر بن النيَّار، وأبي الحسن بن بكر بن النيَّار، وأبي الحسن بن محمد بن عبد العزيز الغافِقي الشَّقُوري، وأبي القاسم الحُوفي القاضي، وأبي بكر بن ببش بن محمد بن بيبش العَبْدَري، وأبي الوليد بن جابر بن هشام الحَوفي القاضي، وأبي بكر بن بيبش بن محمد بن بيبش العَبْدَري، وأبي الوليد بن جابر بن هشام الحَوفي القاضي، وأبي بكر بن بيبش بن محمد بن بيبش العَبْدَري، وأبي الوليد بن جابر بن هشام الحَوفي القاضي، وأبي بكر بن بيبش بن محمد بن بيبش العَبْدَري، وأبي الوليد بن جابر بن هشام الحَوفي وأبي وأبي بكر بن

<sup>(</sup>١) بلاد الأندلس العُدرية: الجهات التي كانت على ضفة بحر المتوسط، المقابلة للجزيرة الخضراء، وهي سبتة ومليلة وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل. (٣) قارن بالتكملة (ج ١ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧).

بكر بن مالك الشَّريشي، وأبي عبد اليُسْر الجزيري، وأبي بكر بن عبد الله السَكْسَكي، وأبي الحجاج ابن الشيخ الفهري، وغيرهم ممّن يطول ذِكرهم.

قضاؤه وسيرته فيه: قال ابن أبي الربيع: لازمت (١) ابني حوطِ الله، فكان أبو محمد يفوق أخاه والناسَ في العلم، وكان أبو سليمان يفوق أخاه والناسَ في العِلْم، وكان أبو سليمان يفوق أخاه والناسَ في العِلْم، واستُقضي بسَبْتَة وألْمَرِيَّة والجزيرة الخضراء، وقام قاضيًا بها مدة، ثم نقل منها إلى قضاء قضاء بَلنْسِية آخر ثمان وستمائة، ثم صُرِفَ بأبي القاسم بن نُوح، وقُدَّم على القضاء بمالقة في حدود إحدى عشرة (٢) وستمائة، فشكرت أحوالُه كلها، وعُرِفَ في قضائه بالنزاهة. قال أبو عبد الله بن سَلمة: كان إذا حضر خصوم، ظهر منه من التواضع، ووطأة الأكناف، وتبيين المراشد، والصبر على المُداراة، والمُلاطفة، وتَخبِيب الحق، وتكريه الباطل، ما يُعجز عنه. ولقد حضرته. وقد أوْجَبَت الأحكامُ عنده الحدود على رجلٍ، فهاله الأمر، وذَرَفتْ عيناهُ، وأخذ يَعْتِبُ عليه ويؤنّبُه على أن ساق نَفْسه إلى رجلٍ، فهاله الأمر، وذَرَفتْ عيناهُ، وأخذ يَعْتِبُ عليه ويؤنّبُه على أن ساق نَفْسه إلى ولايته بمالقة إلى أن توفى.

مولده: ببلدة أُنْدَة سنة ستين وخمسمائة (٣).

وفاته: قال أبو عبد الرحمان بن غالب: توفي إثر صلاة الصبح من يوم السبت سادس ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وستمائة، ودفن إثر صلاة العصر يوم وفاته، بسفح جبل فَارُه (٤)، في الروضة المدفون بها أخوه أبو محمد، فأتبعه الناس ثناء جميلًا؛ ذُكِرَ، واختلفوا في جنازته، وخَرج إليها النساء والصبيان داعين مُتبكين.

## رضوان النَّصْري الحاجبُ المُعَظَّم (٥)

حَسَنَةُ الدولة النصرية، وفَخْرُ مواليها.

أُولَيْته: رومي الأصل، أخبرني أنه من أهل القَلْصَادَة (٢)، وأن انتسابه يتجاذَبه القَشْتَالِيةُ من طَرَف العمومة، والبَرْجِلُونِيّة (٧) من طرف الخُؤولة، وكلاهما نبيه في

<sup>(</sup>١) قارن بالتكملة (ج ١ ص ٢٥٧). (٢) في الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٣) في التكملة (ج ١ ص ٢٥٧): ﴿ومولده بأنده سنة ٢٥٥٤.

<sup>(</sup>٤) جَبل فاره: بالإسبانية Gibral faro، يعلو مدينة مالقة وهو إلى الآن معروف بجبل الفارو، أي المنارة. نزهة المشتاق (ص ٥٧٠) والتكملة (ج ٣ ص ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) راجع أخبار رضوان النصري في اللمحة البدرية (ص ٩٤، ١٠٣، ١١٥).

<sup>(</sup>٦) قلصادة: بالإسبانية La Calzada de Calatrava، وهي بلدة واقعة جنوب قشتالة.

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى برجلونة، أي برشلونة.

قومه، وأن أباه ألجأه الخوف بدم ارتكبه في محل أصالته من داخل قَشْتالة إلى السُّكنى بحيث ذكر. ووقع عليه سِباء (۱) في سنّ الطفوليّة، واستقرّ بسببه بالدار السلطانية، ومَحضَ إحراز رقّه، السلطان دايل قومه، أبو الوليد الماز ذِكره، فاختصّ به، ولازمه قبل تَصْيير المُلْك إليه، مؤثِرًا له مغتبطًا بمخايل فضله، وتَمَاثُل استقامته، ثم صُيّر المُلْك إليه فتدرّج في معارج حُظوته، واختصّ بتربية ولده، ورَكنَ إلى فضل أمانته، وخلطه في قُرْب الجوار بنفسه، واسْتَجْلى الأمور المُشْكِلة بصِدْقه، وجعل الجوائز السَّنيَّة لعظماء دولته على يده، وكان يوجِب حقّه ويعرف فضله، إلى أن هلك، فتعلّق بكنف ولده، وحَفِظ شمله، ودبَّر مُلْكه، فكان آخر اللَّخف، وسترًا للحرم، وشجّى للعِدا، وعُدَّة في الشّدة، وزَيْنًا في الرَّخاء، رحمة الله عليه.

حاله وصفته: كان هذا الرجل مليح الشّيبة والهيئة، معتدل القد والسّخنة، مُرهب البدن، مُقبل الصورة، حَسَن الخُلق، واسع الصدر، أصيل الرأي، رصين العقل، كثير التجمّل، عظيم الصبر، قليل الخوف في الهَيْعات (٢)، ثابت القدم في الأزمات، ميمون النّقيبة (٣)، عزيز النّفس، عالي الهِمّة، بادي الجِشمة، آية في العفّة، مثلاً في النزاهة، ملتزمًا للسّئة، دؤوبًا على الجماعة، جليس القِبْلة؛ شديد الإدراك مع السكون، ثاقب الذّهن مع إظهار الغَفْلة؛ مليح الدُّعابة مع الوقار والسكينة، مستظهرًا لعيون التاريخ، ذاكرًا للكثير من الفقه والحديث، كثير الدّالة (٤) على تصوير الأقاليم وأوضاع البلاد، عارفًا للسياسة، مُكرمًا للعلماء، مُترِكًا للهوادة، قليل التصنّع، نافرًا من أهل البِدّع؛ متساوي الظاهر والباطن، مقتصدًا في المطعم والملبس.

مكانته من الدين: اتَّفِقَ على أنه لم يُعاقر مُسكِرًا قطُّ ولا زُنَّ بهَناة، ولا لُطِخ بريبة، ولا وُصم بخلَّة تَقْدح في مَنصِب، ولا باشر عقاب جاز، ولا أظهر شفاءً من غائظ، ولا اكتسب من غير التَّجر والفلاحة مالًا.

آثاره: أحدث المدرسة بغرناطة، ولم تكن بها بعد، وسبّب إليها الفوائد، ووقف عليها الرّباع المُغلّة، وانفرد بمَنْقبها (٥)، فجاءت نسيجة وحدها بهجة وصدرًا وظرفًا وفخامة، وجَلَب الماء الكثير إليها من النهر، فأبّد سقْيَه عليها، وأدار السّور (٢)

<sup>(</sup>١) السّباء: الأشر. محيط المحيط (سبي).

<sup>(</sup>٢) الهَيْعات: جمع هَيْعة وهي كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تُشاع. محيط المحيط (هيع).

<sup>(</sup>٣) ميمون النقيبة: مبارك النفس. محيط المحيط (نقب).

<sup>(</sup>٤) كثير الدالّة: جرى، محيط المحيط (دلل).

<sup>(</sup>٥) المَنْقَب: الطريق في الجبل، والمراد أنه انفرد بفضلها. محيط المحيط (نقب).

<sup>(</sup>٦) ما تزال تقوم حتى اليوم بقية من هذا السور خلف ربض البيازين بغرناطة.

الأعظم على الرَّبَض الكبير المنسوب للبيّازين، فانتظم منه النَّجد والغَور، في زمان قريب، وشارف التمام إلى هذا العهد. وبنى من الأبراج المنيعة في مَثالم الثُّغور وروابي مطالعها المُنذِرة، ما يَنيفُ على أربعين بُرْجًا، فهي ماثلة كالنجوم ما بين البحر الشرقي من ثغر بِيرة (١)، إلى الأحواز العربية. وأجرى الماء بجبل مَوْرُور، مُهْتديًا إلى ما خَفِيَ على مَن تقدَّمه، وأفذاذ أمثال هذه الأنقاب يشقُ تعداده.

جهاده: غزا في السادس والعشرين من محرم عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة بجيش مدينة باغة (٢)، وهي ما هي من الشهرة، وكرم البُقعة، فأخذ بمُختِّقها، وشدَّ حصارها، وعاقَ الصريخ عنها، فتملِّكها عَنْوة، وعمَّرها بالحماة، ورتَّبها بالمُرابطة، فكان الفتح فيها عظيمًا. وفي أوائل شهر المحرم من عام اثنين وثلاثين وسبعمائة غزا بالجيش عَدُو المشرق، وطوى المراحل مُجتازًا على بلاد قَشْتالة، لُورَقَة، ومُرْسية، وأمعن فيها. ونازل حصن المُدوَّر، وهو حصن أمِنَ غائِلة العدو، مُختَنَفٌ بالبلاد، مُدَّ بالبسيني (٣)، موضوعٌ على طيَّة التجارة، وناشبه القتال، فاستولى عَنْوة عليه منتصف المحرم من العام المذكور، وآبَ مملوء الحقائب سَبيًا وغُنْمًا.

وغزواته كثيرة، كمظاهرة الأمير الشهير أبي مالك على مُنازَلة جبل الفتح، وما اشتهر عنه فيه من الجدّ والصبر، وأُوثِرَ عنه من المَنْقَبة الدَّالة على صحة اليقين، وصدق الجهاد، إذ أصابه سهم في ذراعه وهو يصلّي، فلم يشغله عن صلاته، ولا حَمله توقعُ الإغارة على إبطال عمله.

#### ترتيب خدمته وما تخلّل عن ذلك من محنته:

لمّا استوثق أمرُ الأمير المخصوص بتربيته، محمد، ابن أمير المسلمين أبي الوليد نصر، وقام بالأمر وكيل أبيه الفقيه أبو عبد الله محمد بن المحروق، ووقع بينه وبين المترجم عهدٌ على الوفاء والمُناصحة، ولم يلبث أن نكبه وقبض عليه ليلة كذا من رجب عام ثمانية وعشرين وسبعمائة، وبعثه ليلا إلى مَرْسى المُنَكَّب، واحتقله في المُطْبَق من قصبتها بَغْيًا عليه، وارتكب فيه أُشنُوعة أساءت به العامّة،

<sup>(</sup>١) بيرة: بالإسبانية Vera، وهي بلدة صغيرة تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة المرية.

<sup>(</sup>٢) باغه: بالإسبانية Priego، وقد عدّها أبو الفداء بلدة. تقديم البلدان (ص ١٧٧). وجعلها ابن الدلائي قرية. نصوص عن الأندلس (ص ٩٣). ويبدو من كلام ابن الدلائي الذي كان معاصرًا لبني زيري بغرناطة في عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري، أن باغة كانت آنذاك قرية. وذهب الحميري مذهب ابن الخطيب، فجعلها مدينة. الروض المعطار (ص ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) هي الآلات والتجهيزات الضخمة.

وأنذرت باختلال الحال، ثم أجازه البحر، فاستقرّ بِتِلمُسان، ولم يلبث أن قُتل المذكور، وبادر سلطانه الموتور بفرقته عن سُدَّته، فاستدعاه، فلحق محلَّه من هَضْبة المُلْك مُتَملِّيًا ما شاء من عزّ وعناية، فصُرفت إليه المقاليد، ونِيطَت به الأمور، وأُسْلِمَ إليه المُلْك، وأُطلِقَت يده في المال. واستمرّت الأحوال إلى عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة، والتأث الأمر، وظهر من سلطانه التنكّرُ عليه، فعاجله الحِمام فخلَّصه الله منه، وولى أخوه أبو الحجاج من بعده، فوقع الإجماع على اختياره للوزارة أوائل المحرم من عام أربعة وثلاثين وسبعمائة، فرضي الكلُّ به، وفرحت العامّة والخاصّة للخطة، لارتفاع المنافسات بمكانه، ورضي الأضداد بتوسّطه، وطابت النفوس بالأمن من غائلته، فتولَّى الوزارة وسَحَب أذيال المُلْك، وانفرد بالأمر، واجتهد في تنفيذ الأحكام، وتقدُّم الوُلاة، وجواب المخاطبات وقُوَّاد الجيوش، إلى ليلة الأحد الثاني والعشرين من رجب عام أربعين وسبعمائة، فنكبه الأمير المذكور نكبة ثقيلة البرك، هائلة الفجأة من غير زلّة مأثورة، ولا سَقطة معروفة، إلّا ما لا يُعدم بأبواب الملوك من شرور المنافسات، ودبيب السّعايات الكاذبة. وقبض عليه بين يدي محراب الجامع من الحمراء إثر صلاة المغرب، وقد شَهَرَ الرِّجال سيوفهم فوقه يحفّون به، ويقودونه إلى بعض دُور الحمراء، وكبس ثُقات السلطان منزله، فاستوعبوا ما اشتمل عليه من نعمة، وضم إلى المستخلص عقاره، وسوَّغ الخبرُ عظيم غلاته. ثم نقل بعد أيام إلى قصبة ألمرية محمولًا على الظُّهر، فشد بها اعتقاله، ورتب الحرس عليه إلى أوائل شهر ربيع الثاني من عام أحد وأربعين وسبعمائة، فبدا للسلطان في أمره واضطر إلى إعادته. ووجد فَقْد نصحه، وأشفق لما عَدِمَ من أمانته، والانتفاع برأيه، وعرض عليه بما لنوم الكفِّ والإقصار عن ضَرِّه، فعفا عنه، وأعاده إلى محلِّه من الكرامة، وصرف عليه من ماله، وعرض الوزارة فأباها، واختار بردّ العافية، وأنِس لذّة التخلّي، فقُدم لذلك مَنْ سَدُّ الثغور، فكأن له اللفظ، ولهذا الرجل المعنى، فلم يزل مفزعًا للرأي، مُحلَّى في العِظَة على الولاية، كثير الآمل والغاشي، إلى أن توفى السلطان المذكور غرّة شوّال من عام خمسة وخمسين وسبعمائة، فَشَعَبَ الثَّأي (١)، وحفظ البلوى، وأخذ البيعة لولده سلطاننا الأسعد أبي عبد الله، وقام خير قيام بأمره، وجرى على معهود استبرائه، وقد تحكّمت التجربة، وعَلت السِّنّ، وزادت أنَّة الخَشْية، وقربت من لقاء

<sup>(</sup>١) الثأي: الضعف والركاكة وآثار الجرح. لسان العرب (ثأى).

الله الشُّقَة، فلا تسأل عمّا حطّ من خَل، وأفاض من عدل، وبذل من مداراة. وحاول عقد السلم، وسدَّ أمور الجند على القِل، ودامت حالهُ متصلةٌ على ما ذكر، وسنَّه تتوسّط عشر التسعين إلى أن لحق بربّه. وقد علم الله أني لم يحملني على تقرير سيرته، والإشادة بمنقبته داعيةٌ، وإنما هو قول بالحق، وتسليم لحُجَّة الفضل، وعدل في الوصف، والله، عزّ وجلّ، يقول: ﴿وَإِذَا قُلْتُدٌ فَأَعْدِلُوا ﴾ (١).

وفاته: في ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من رمضان من عام ستين وسبعمائة، طرق منزله بعد فراغه من إحياء ثلث الليل، مُتبذّل اللّبسة، خالص الطويّة، مقتضيًا للأمن، مُستَشعِرًا للعافية، قائمًا على المسلمين بالكَلِّ، حاملًا للعظيمة، وقد بادره الغادرون بسلطانه، فكسروا غَلقه بعد طول معالجة، ودخلوا عليه وقتلوه بين أهله وولده، وذهبوا إلى الدايل برأسه، وفجعوا الإسلام، بالسائس الخصيب المتغاضي، راكب متن الصبر، ومطوق طوق النزاهة والعفاف، وآخر رجال الكمال والستر، الضافي على الأندلس، ولوئم من الغد بين رأسه وجسده، ودفن بإزاء لحود مواليه من السبيكة (٢) ظهرًا. ولم يشهد جنازته إلّا القليل من الناس، وتُبرّك بعد بقبره. وقلت عند الصلاة عليه، أخاطبه دون الجهر من القول لمكان التقة: [الطويا]

أرضوان، لا تُوحِشْكَ فَتْكَةُ ظَالَم ولله سِرٌ في العِبادِ مُعَيَّبٌ سَمِيُّكَ مُرْتَاحٌ إليكَ مُسَلِّمٌ فَحُثَّ المَطَا لَيْسَ النعيم مُنَغَّصٌ

فلا مورد إلّا سيتلوه مَضدَرُ يشهّد بخافيه القضاء المُقدَّرُ عليك ورضوان من الله أكبرُ ولا العيشُ في دار الخلود مُكدَّرُ

## زاوي<sup>(۳)</sup> بن زِيري بن مَناد الصِّنْهاجي

الحاجب المنصور، يكنى أبا مُثنى.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦، الآية ١٥٢.

 <sup>(</sup>٢) السبيكة: موضع خارج غرناطة. وقد ذكره الشعراء، ومنهم أبو جعفر الإلبيري الرعيني. راجع:
 مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٣) حكم زاوي غرناطة من سنة ٣٠٤ هـ إلى سنة ٤١٠ هـ. وترجمته في الذخيرة (ق ١ ص ٤٥٣) والبيان المغرب (ج ٣ ص ١١٦، ١٢٨) والمغرب (ج ٣ ص ١٠٦) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ١١٦، ٢٢٨). ونفح الطيب (ج ٢ ص ٢٦) واللمحة البدرية (ص ١١ عبر (م ٤ ص ٣٤٤، ٣٤٥). وهناك دراسة مفصلة عن زاوي بن زيري في كتاب مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص ٨٣ ـ ١٠٤) فاتنظر.

أوليَّته: قد مَرُّ(١) ما حدث بين أبيه زيري وبين قرابته من ملوك إفريقية، وباديس بن منصور من المُشاحنة التي أوجبت مخاطبة المُظفر بن أبي عامر في اللِّحاق بالأندلس، وإذنه في ذلك، فدخل الأندلسَ منهم على عهده جماعة وافرة من مساعير الحروب وآثار الحتُوف، مع شيخهم هذا وأميرهم، ودخل منهم معه أبناء أخيه ماكسن وحُباسة وحَبّوس، وقاموا في جُمْلة المظفّر، وزاوي مخصوصٌ باسم الحجابة؛ فلمّا اختلّ بناء الخلافة، بمحمد بن عبد الجبار الملقّب بالمهدى، أذلَّهم وتنكّر لهم، وأشاع بينهم وبين أمثالهم من البرابر، المُغايرة، فكان ذلك سبب الفتنة التي يسمّيها أهل الأندلس بالبربرية؛ فانحاشوا، ونفروا عهده، وبايعوا سليمان بن الحكم، واستعانوا بالنصاري، وحرّكوا على أهل قرطبة خصوصًا، وعلى أهل الأندلس عمومًا، ما شاء الله من استباحة، وإهلاك النفوس، وغلبوا على مُلك الأندلس، وما وراء البَيْضَة، واقتسموا أُمُّهات الأقطار، وانحازوا إلى بلاد تضمُّهم، فانحازت صَنْهاجة مع رئيسهم المذكور إلى غرناطة، فأوّوا إليها، واتخذوها ملجاً، وحماها زاوي المذكور، وأقام بها ملكًا، وأثَّل بها سلطانًا لذويه، فهو أوَّل مَن مدُّن غرناطة، وبناها وزادها تشييدًا وَمَنَعَة، واتصل مُلكه بها، وارتشحت عروقه، إلى أن كان من ظهوره بها وأحوازها، على عساكر الموالي، الراجعين بإمامهم المُرتضى إلى قرطبة، البادين بقتاله، والآخذين بكَظَمه، بما تقرّر ويتقرّر في اسم المُرْتضى، من باب المُحمّدين.

وكان زاوي كَبْشَ الحروب، وكاشف الكروب، خدم قومه شهير الذِّكر أصيل المجد، المثل المضروب في الدهاء، والرأي، والشجاعة، والأنفّة، والحزم.

قال بعضهم: أحكم التدبير، والدولة تسعده، والمقادر تنجده، وحُكِيَت له في الحروب حكايات عجيبة.

بعض أخباره في الرأي: قال أبو مروان: وقد مرَّ ذكر الفتنة البربرية؛ لمّا خلص ملأُ القوم، لتشاور أميرهم، وهم فرض في خروجهم من قرطبة، عندما انتهوا إلى فحص هلال، واجتمعوا على التّأسّي، وضرب لهم زعيمهم زاوي بن زيري بن مناد الصّنهاجي، مثلًا بأرماح خمسة جمعها مشدودة، ودفعها لأشدٌ مَن حضره منهم، وقال: اجهد نفسك في كسرها كما هي وأغوزها، فعالج ذلك فلم

<sup>(</sup>١) مرّ ذلك في ترجمة بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكْسَن بن زيري.

يقدر عليه، فقال له: حِلّها وعالجها رُمْحًا رُمْحًا، فلم يبعد عليه دقها، فأقبلَ على الجماعة، فقال: هذا مَثَلكم يا برابرة، إن جُمعتم لم تُطاقوا، وإن تَفرَّقتُم لم تَبقوا، والجماعة في طلبكم، فانظروا لأنفسكم وعجّلوا، فقالوا: نأخذ بالوثيقة، ولا نُلقي بأيدينا إلى التهلكة، فقال لهم: بايعوا لهذا القرشي سليمان، يرفع عنكم الأنفّة في الرياسات، وتستميلون إليه العامّة بالجنسية، ففعلوا، فلمّا تمّت البيعة قال: إن مثل هذا الحال لا يقوى على أهل الاستطالة، فيقيد له رئيس كل قبيلة منكم، قبيلة يتكفَّل السلطان بتقويمهم، وأنا الكفيلُ بصنهاجة، قال: وامتارت بطون القبائل على أرحامها، وقبائلها إلى أفخاذها وفصائلها، فاجتمع كل فريق منهم على تقديم سيّده، فاجتمعت صَنهاجة على كبيرها زاوي، ولم تزل تلك القبائل المتألفة بالأندلس لطاعة أميرها، المُنادين له إلى أن أورثوهم الإمارة.

التوقيع: قالوا(۱): ولمّا نازله المُرْتَضى الذي أَجُلَبَ به الموالي العامريين بظاهر غرناطة، خاطبه بكتاب يدعوه فيه إلى طاعته، وأجمل موعده فيه؛ فلما قُرِىء على زاوي قال لكاتبه: اكتبْ على ظهر رقعته: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنِرُونَ ﴿ السورة (۲). فلمّا بلغت المرتضى أعاد عليه كتابًا يعده فيه بوعيده، فلمّا قُرىء على زاوي، قال: رُدّ عليه: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۚ ﴾ إلى آخرها، فازداد المرتضى غيظًا، وناشبه القتال، فكان الظُهور لزاوي.

قال المؤرِّخ (٤٠): واقتتلت صَنهاجه مع أميرهم مُستميتين لما دَهَمَهم من بحر العساكر، على انفرادهم وقلّة عددهم، إلى أن انهزم أهل الأندلس، وطاروا على وجوههم، مُسْلِمُوهم وإفرنْجهُم، لا يلوون على أحد، فأوقع البرابر (٥٠) بهم السيف، ونَهبوا تلك المحلّات، واحتووا على ما لا كفاء له اتساعًا وكثرة؛ ظلّ الفارس يجيء من أتباع المُنهزمين ومعه العَشرة، ولا تسل عمّا دون ذلك من فاخر النّهب، وخير الفساطيط، ومضارب الأمراء والرؤساء.

<sup>(</sup>۱) قارن بالذخيرة (ق ۱ ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤) ومذكرات الأمير عبد الله (ص ٢٢) والبيان المغرب (ج ۳ ص ۱۲۵ ـ ۱۲۳) ونفح الطيب (ج ۲ ص ۲۹ ـ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون ١٠٩، الآية ١. ﴿ ٣) سورة التكاثر ١٠٢، الآية ١.

<sup>(</sup>٤) النص في الذخيرة (ق ١ ص ٤٥٤) والبيان المغرب (ج ٣ ص ١٢٦) ولكن ببعض الاختلاف عمّا هنا.

<sup>(</sup>٥) في الذخيرة: «البرابرة». وهكذا كان ابن الخطيب يستعمل مرة كلمة «البرابر» ومرة أخرى كلمة «البرابرة» للتعبير عن البربر.

قال ابن حيَّان<sup>(۱)</sup>: فحلَّ بهذه الوقيعة على جماعة الأندلس مصيبة<sup>(۱)</sup> أنْسَتْ ما قبلها، ولم يجتمع لهم<sup>(۱)</sup> جمعٌ بعدها وفرّوا بإدبار<sup>(1)</sup>، وباؤوا بالصَّغار.

#### مُنصرفه عن الأندلس:

قال المؤرِّخ (٥): ولهَوْل ما عاينه زاوي من اقتدارِ أهلِ الأندلس في أيّام (٢) تلك الحروب وجَعاجعهم، وإشرافهم على التغلُّب عليه، هان سلطانُه عنده بالأندلس، وخرج (٧) عنها نظرًا إلى عاقبة أمره، ودعا بجماعة (٨) من قومه لذلك فعصوه، وركب البحر بجيشه وأهله، فلحِق بإفريقية وطنه. قال: فكان من أغرب الأخبار في (٩) الدولة الحَمُّودية انزعاجُ ذلك الشيخ زاوي (١٠) عن سلطانه بعد ذلك الفتح العظيم الذي ناله على أهل الأندلس، وعبورُه البحر بعد أن استأذن ابن عمّه المُعز بن بادِيس، فأذِنَ له. وحَرِص بنو عمّه بالقَيْرُوان، على رجوعه لهم لحال سنّه، وتقريبهم (١١) يومئذ مَنْ مِثْلُه من مَشْيختهم لمهلك جميع إخوتهم، وحصوله هو على مُقرَّر (٢١) بني مناد، الغريبُ الشأن (١٣)، في أن لا تُحجَب عنهم نساؤهم وكُنَّ زهاء ألف امرأة في ذلك الوقت، هُنَّ ذوات مَحْرَم من بنات إخوته وبناتهنّ وبني بنيهنّ. وكان رحيل زاوي عن الأندلس سنة عشر (١٤) وأربعمائة. قال ابن حيّان (١٠): وأخبار هذا الداهية كثيرة، وأفعاله ونوادره مأثورة.

## زهير العامري، فتى المنصور بن أبي عامر(١٦)

حاله: كان شهمًا داهية، سديد المذهب، مُؤثِرًا للأناة، ولي بعد خَيْران صاحب المريّة، وقام بأمره أحمد قيام، سنة تسع (١٧) عشرة وأربعمائة، يوم الجمعة لثلاث

<sup>(</sup>١) النص في الذخيرة (ق ١ ص ٤٥٥) والبيان المغرب (ج ٣ ص ١٢٧).

 <sup>(</sup>٢) في الذخيرة: «مصيبة سوداء».
 (٣) في الذخيرة: «لهم على البربر جمع بعد».

<sup>(</sup>٤) في الذخيرة: «بالإدبار». وفي البيان المغرب: (وأقرّوا بالإدبار».

<sup>(</sup>٥) النص في الذخيرة (ق ١ ص ٤٥٧ ـ ٤٥٩). (٦) كلمة اأيام؛ ساقطة في الذخيرة.

<sup>(</sup>٧) في الذخيرة: اوعزم على الخروج عنها نظرًا في...١.

 <sup>(</sup>A) في الذخيرة: (جماعة).
 (P) في الذخيرة: (في تلك الدولة).

<sup>(</sup>١٠) في الذخيرة: ازاوي ابن زيريَّ. (١١) في الذخيرة: اوتَّعرِّيهم يومئذ عن مثيله.

<sup>(</sup>١٢) في الذخيرة: «هو قُعْدُدُ». (١٣) في الذخيرة: «شأنه».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: اسنة ستة عشر وأربعمائة)، والتصويب من الذخيرة.

<sup>(</sup>١٥) النُّص في الذخيرة (ق ١ ص ٤٦٠) والبيان المغرب (ج ٣ ص ١٢٩).

<sup>(</sup>١٦) ترجمة زهير العامري في مذكرات الأمير عبد الله (ص ٣٤) والمغرب (ج ٢ ص ١٩٤) والذخيرة (ق ١ ص ٢٥٦) والبيان المغرب (ج ٣ ص ١٦٨) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢١٦).

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: «تسعة عشر» وهو خطأ نحوي.

خَلَوْن من جُمادى الأولى. وكان أميرًا بمرسية، فوجّه عنه خيران حين أحسَّ بالموت، فوصل إليه، وكان عنده إلى أن مات. فخرج زُهير مع ابن عباس<sup>(۱)</sup> إلى الناس، فقال لهم: أمَّا الخليفة خيران فقد مات، وقد قدَّم أخاه زهيرًا هذا، فما تقولون؟ فرضي الناس به، فدامت مدة ولايته عشرة أعوام ونصف عام إلى أن قُتل.

مناقبه: قال أبو القاسم الغافقي (٢): وكان حَسن السيرة جميلها؛ بنى المسجد في ألمريّة، ودار (٣) فيه من جهاته الثلاث، المشرق والمغرب والجوف؛ وبنى مسجدًا ببجّانة، وشاور الفقهاء، وعمل بقولهم؛ وملك قرطبة، ودخل قصرها، يوم الأحد لخمس بقين من شعبان سنة خمس وعشرين وأربعمائة، ودام سلطانه عليها خمسة عشر شهرًا ونصف شهر.

قال ابن عذاري<sup>(1)</sup>: وأما زُهير الفتى فامتدَّت<sup>(0)</sup> أطنابُ مملكته من ألمَرِيَّة إلى قرْطُبة<sup>(۲)</sup> ونواحيها، وإلى بَيَّاسة، وإلى الفَجِّ من أول طليطلة. وقالوا<sup>(۷)</sup>: قرّ ما بينه وبين باديس فأرسل باديس<sup>(۸)</sup> إلى زهير رسوله مكاتبًا مشتدعيًا تجديد المحالفة، فسارع زهير، وأقبل نحوه، وضيَّع الحزم، واغترَّ بالعُجْب، ووثق بالكثرة، أشبه شيء بمجيء الأمير الضخم إلى عامل<sup>(۹)</sup> من عُمّاله، قد ترك رسم<sup>(۱۱)</sup> الالتقاء بالنُظراء وغير ذلك من وجوه الحزم، وأعرض عن ذلك كله؛ وأقبل ضاربًا بسوطه، حتى تجاوز الحدَّ الذي جَرَت<sup>(۱۱)</sup> العادة بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذنه؛ وصيَّر الأوعار والمضايق خَلْف ظهره، فلا يفكر فيها، واقتحم البلد، حتى صار<sup>(۱۲)</sup> إلى باب غرناطة. ولممّا وصل خرج باديس في جَمْعه، وقد أنكر اقتحامه عليه، وعَدَّه حاصلًا

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر أحمد بن عباس، وترجمته في الذخيرة (ق ۱ ص ۲۵٦) والمغرب (ج ۲ ص  $^{70}$ ) والبيان المغرب (ج ۳ ص  $^{70}$ ) والبيان المغرب (ج ۳ ص  $^{70}$ ) ونفح الطيب (ج ٥ ص  $^{70}$ ).

<sup>(</sup>٢) قارن بأعمال الأعلام (القسم الثاني ص ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) في أعمال الأعلام: ﴿وزاد فيه ٤. (٤) البيان المغرب (ج ٣ ص ١٦٨ ـ ١٦٩).

<sup>(</sup>٥) في البيان المغرب: «فكان قد امتدَّت».

<sup>(</sup>٦) في البيان المغرب: «إلى شاطبة، وما يليها إلى بياسة، وما وراءها إلى الفج من أول عمل طلبطلة».

 <sup>(</sup>٧) النص في الذخيرة (ق ١ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٩) والبيان المغرب (ج ٣ ص ١٦٩ ـ ١٧١) وكلاهما
 تصرّف في النص.

<sup>(</sup>٨) في الذخيرة: «وأرسل رسوله إلى زهير مُلطفًا في العتاب، مستدعيًا...».

<sup>(</sup>٩) في الذخيرة: «العامل». (١٠) في الذخيرة: «رسوم».

<sup>(</sup>١١) في الذخيرة: «جرت به العادة من الوقوف...».

<sup>(</sup>١٢) في الذخيرة: «وصل».

في قَبْضته؛ فبدأه بالجميل والتّكريم، وأوسع عليه وعلى رجاله في (1) العطاء والقرى والتعظيم بما مكن اغترارهم، وتُبّتَ طُمأنينتهم. ووقعت المناظرة بين زهير وباديس (٢)، ومَن حضرهما من رجال دولتيهما، فنشأ (١) بينهما عارض الخلاف لأول وهلة، وحمل زهير أمره على التّشطُط، فعزم باديس على اللقاء (٤) ووافقه عليه قوم من خُدّامه، فأقام المراتب، ونصب الكتائب، وقطع قنطرة لا مَحيد عنها لزُهير، والحائن (٥) لا يشعر؛ وغاداه عن تعبئة مُخكَمة، فلم يَرُغه إلَّا رجَّة القوم راجعين، فدهش زهير وأصحابه، إلَّا أنه أحسن تدبير الثبات لو استئمه، وقام فنصب الحرب، وثبت في قلب العسكر، وقدم خليفته هُذيلًا في وجوه أصحابه إلى الموالي، فلمّا رأتهم صنهاجة، علموا أنهم الحُماة والشّوكة (٦)، ومتى حُصِدوا لم يثبت مَن وراءهم، فاختلطوا بهم (٧)، واشتد القتال، فحكم الله لأقل الطائفتين من صنهاجة ليُري الله (٨) قدرته، فانهزم زهير وأصحابه وتقطّعوا، وعمل السيف فيهم فمُزّقوا، وقتل زهير، وجُهل مصرعه؛ وغنم رجال باديس من المال والمرافق (٩) والأسلحة والحِلة والعُدة والغلمان والخيام (١٠)، ما لا يُحاط بوصفه. وكانت وفاة زهير يوم الجمعة عقب شوّال، سنة تسع وعشرين وأربعمائة بقرية ألفُنُت خارج غرناطة.

# طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وأخواه أبو بكر وأبو الحسن بنو القبطرنة (١١١)

يكنى أبا محمد.

<sup>(</sup>١) في الذخيرة: ﴿في القِرى والتعظيم، ما مكَّن...».

<sup>(</sup>۲) في الذخيرة: «بين باديس وزهير».(۳) في الذخيرة: «ففشا».

<sup>(</sup>٤) «باديس عند ذلك على القتال، ووافقه قومه صنهاجة، فأقام مراتبه ونصب كتائبه...».

<sup>(</sup>٥) في البيان المغرب: «والخائن».

<sup>(</sup>٦) في الذخيرة: «أنهم حُمَتُهُ وشوكتُه، وأنهم متى خضدوها...». وفي البيان المغرب: «أنهم حماته وشوكته وأنهم متى حصدوها...».

<sup>(</sup>٧) في المصدرين: «فاختلط الفريقان».

<sup>(</sup>٨) كلمة «الله» ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من المصدرين.

<sup>(</sup>٩) في البيان المغرب: ﴿وَالْحُزَاتُنِ﴾.

<sup>(</sup>١٠) في البيان المغرب: ﴿والخيام وسائر أنواع الأموال ما لا يحيط به الوصف».

<sup>(</sup>١١) تراجم الإخوة الثلاثة في المغرب (ج ١ ص ٣٦٧) وقلائد العقيان (ص ١٤٨) والمطرب (ص ١٨٦) ونفح الطيب (ج ٢ ص ١٦٩). وترجمة أبي محمد طلحة في التكملة (ج ١ ص ١٨٦) والمخرب (ج ١ ص ٣٦٧). وترجمة أبي بكر عبد العزيز في التكملة (ج ٣ ص ٩٠٠). وترجمة الأخوين أبي بكر وأبي الحسن في رايات المبرزين (ص في التكملة (ج ٣ ص ٩٠).

حالهم: كانوا عيونًا من عُيُون الأدب بالأندلس، ممَّن اشتهروا بالظرف، والسّرو والجلالة. وقال أبو الحسن بن بسَّام وقد ذكر أبا بكر منهم، فقال (۱): أحد فرسان الكلام (۲)، وحَمَلة السيوف والأقلام، من أُسرة أصالة، وبيت جلالة، أخذوا العلم أولًا عن آخر، وورثوه كابرًا عن كابر. ثلاثة كهقْعة الجَوْزاء، وإن أربوا عن الشهر (۱) في السّنا والسناء (۱). كتب أبو محمد عبد العزيز وأخواه عن ملك لمتُونة، ودخلوا معه غرناطة. ذكر ذلك غير واحد. واجتزأت بذكر أبي محمد، وأتبعه أخويه اختصارًا.

شعره: من شعر أبي محمد، قوله في الاستدعاء (٥): [المتقارب]

ولُحْ في سماء المُنى (٧) يا قَمَرُ فقد عُطُلَتْ قَوْسُهُ والوَتَرْ (٩) فما بغصون (١٠) الأماني ثَمَرْ (١١) وحُزْت (١٢) من العين حُسْنَ الحَوَرُ

هَـلُمَّ إلى رَوْضنا يا زَهَـرُ<sup>(١)</sup>
وفوِّق<sup>(٨)</sup> إلى الأنس سَهْمَ الإخاءِ
إذا لم تكن عندنا حاضرًا
وقَعْتَ من القلب وَقْعَ المُنى

قال أبو نصر (۱۳): بات مع أخويه في أيام صِباه، واستطابة جَنُوب الشَّباب وصَباه، بالمُنية المُسَمَّاة بالبديع، وهي (۱٤) روض كان المتوكل يَكُلَفُ بموافاته، ويبتهج بحُسْن صفاته، ويقطف رَيحانه (۱۵) وزهره، ويقف (۱۲) عليه إغفاءه وسَهَرَه، ويستفزَّه الطرب متى ذَكَرَه، وينتهز قُرَص الأنس فيه رَوحاته وبُكره، ويدير حُمَيّاه على ضفة نهره، ويخلع سرَّه فيه لطاعة جَهْره، ومعه أخَواه، فطاردوا اللذَّات حتى أنْضَوْها، ولبسوا بُرُود السرور فما (۱۷) نَضَوها، حتى صَرَعَتْهُمُ العُقار، وطَلَّحَتْهم تلك

<sup>(</sup>١) الذخيرة (ق ٢ ص ٧٥٣ \_ ٧٥٤). (٢) في الذخيرة: «فرسان الكلوم والكلام».

<sup>(</sup>٣) في الذخيرة: «على الشمس». (٤) هنا ينتهي النقل عن الذخيرة.

<sup>(</sup>٥) الأبيات في المغرب (ج ١ ص ٣٦٨) وقلائد العقيان (ص ١٥١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يا زهيرٌ) والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>V) في المغرب: «العلا». (A) في القلائد: «هَلُمّ».

<sup>(</sup>٩) هذا البيت غير وارد في المغرب.

<sup>(</sup>١٠) في القلائد: الغصون». وفي المغرب: العيون».

<sup>(</sup>١١) في المغرب: قمَمَرًا. (١٢) في المصدرين: قوحُسُنْتَ في العين؟.

<sup>(</sup>١٣) أَبُو نصر: هو ابن خاقان، والنص في كتابه قلائد الْعقيان (ص ١٥٠ ـ ١٥١). وورد أيضًا في نفح الطيب (ج ٢ ص ١٦٩).

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «وهو» والتصويب من القلائد. (١٥) في القلائد والنفح: «رياحينه».

<sup>(</sup>١٦) في النفح: ﴿ويوقفُ. ﴿ (١٧) في القلائد والنفح: ﴿وما﴾.

الأوقار(١)؛ فلمّا هَمَّ رداءُ الفجر أن يَنْدى، وجبينُ الصبح أن يَتَبَدَّى(٢)، قام الوزير أبو محمد فقال (٣): [الخفيف]

> يا شقيقي وافي (٤) الصّباحُ بوَجْهِ (٥) فاضطَبِح، واغتنم مَسَرّة يوم

سَـــــــر الــــليــل نُـــورُهُ وبَــهـاؤهُ لَستَ (٦) تَدْري بما يجيءُ مُساؤهُ

ثم استيقظ أخوه أبو بكر فقال: [الخفيف]

باكِرِ الرَّوضَ والمُدَامَ شَمُولا<sup>(٧)</sup> مثل ما عانَقَ الخليلُ خليلا(^) إنَّ تختَ التُّرابِ نومًا طويلا

يا أخى، قُمْ تَرَ النَّسِيمَ عليلا في رياض تَعانَقَ الزَّهْرُ فيها لا تَسنَـمُ واغـتـنـمُ مَـسَـرٌة يـوم

ثم استيقظ أخوهما أبو الحسن وقد ذهب (٩) من عقله الوسن، فقال: [البسيط]

قُمْ نصطبحْ قهوة (١٠٠ من خير ما ذَخَروا

يا صاحِبيَّ ذَرَا لَوْمي ومَعْتَبَتي وبادِرا غَـفْلَةَ الأيَّام واغتنا فاليومَ خَمْرٌ ويبدو في غَدٍ خَبَرُ (١١)

وقال أبو بكر في بقرة أخذها له الرنق(١٢) صاحب قُلُمورية، وقد أعاد أرضه (١٣): [الطويل]

والدهر ما بين إنعام وإبآس اليوم خمر ويبدو في غد خبر دیوان بشار بن برد (ص ۱٤۳).

<sup>(</sup>١) كذا في النفح، وفي القلائد: «الأوتار».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يبتدى» والتصويب من المصدرين.

<sup>(</sup>٣) هذان البيتان وأبيات أبي بكر وأبي الحسن التالية وردت أيضًا في المغرب (ج ١ ص ٣٦٧ ـ ٣٦٨) والمطرب (ص ١٨٦ ـ ١٨٧) والذخيرة (ق ٢ ص ٧٧٣) ونفح الطيب (ج ٢ ص ١٦٩ ـ

<sup>(</sup>٤) في المغرب والمطرب: «أتي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بوجهه» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من المصادر الخمسة.

<sup>(</sup>٦) في القلائد والمغرب: «ليس». (٧) في المغرب: «الشمولا».

<sup>(</sup>٨) هذا البيت ساقط في المغرب والمطرب والذخيرة.

<sup>(</sup>١٠) في المصادر الخمسة: «خمرة». (٩) في النفح: ﴿وقد هبُّۗ).

<sup>(</sup>١١) يشير هنا إلى قول امرىء القيس: «اليوم خمرٌ وغدًّا أمر»، وقد قاله عندما أُبلغ أن بني أسد ثاروا على أبيه وقتلوه، وكان آنذاك في مجلس شراب. وقد أخذ هذا المعنى بشار بن برد

<sup>(</sup>١٢) الرنق أو الريق هو ألفونسو هنريكز Alfonso Enrique صاحب قلمورية أو قلمرية Coimbra، وكانت حينئذ عاصمة البرتغال.

<sup>(</sup>١٣) الأبيات في الذخيرة (ق ٢ ص ٧٦٩).

إذا هي ضُفَّتْ (1) أَلَّفَتْ بين رَفْدينِ (1) بِشِغري (1) فِهُ وَأَن أَتْبَعْتُها الدَّمَ مِنْ عَيني (1) وَأَن أَتْبَعْتُها الدَّمَ مِنْ عَيني (1) وبالرغم ما بَلَّغْتِني رأسَ عامينِ (1)

وأَفْقَدَنِيها الرَّنْقُ أُمَّا حَفِيَّة تُعَنِّفُني أُمِّي على أَنْ رثَيْتُها لها الفَضْلُ عندي أَرْضَعَتْنيَ أربعًا (٥)

### محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر

الرئيس المتوثّب على المُلك، وَحِيُّ كرسي الإمارة، وعاقدُ صفقة الخُسْرانَ المُبين، يكنى أبا عبد الله.

أَوَّليَّته: معروفة.

حاله: "من نُفاضة الجِراب" (٧) وغيره: كان شيطانًا، ذميم الخُلُق، حَرْفُوشًا، على عُرُف المشارقة، مُتراميًا للخسائِس، مَأْلَفًا للدّعرة والأجلاف والسَّوَار وأُولي الريب، خبيثًا كثير النُّكر، منغمسًا في العِهْن، كَلِفًا بالأحداث، مُتقلبًا عليهم في الطرق، خليع الرَّسَن، ساقط الحشمة، كثير التَّبَذُل، قوَّاد عُصْبَة كِلابٍ، معالجًا لأمراضها، مباشرًا للصّيد بها، راجلًا في ثياب مُنتاب الشّعر من الجلود والسوابل والأسمال؛ عقد له السلطان على بنته لوقوع القحط في رجال بيتهم، ونوَّهه بالولاية، وأركبه، وأغضى له عن مُوبِقات تَقصُر به، إلى أن هلك؛ وحاد الأمر عن شقيق زوجه، واستقرَّ في أخيه، وثَقُل على الدولة، لكراهة طلعته، وسوء الأحدوثة به، فأُمِر بترك المباشرة، والدخول للقلعة، وأُذِنَ له في التَّصرف في البلد والفَخص، وأُبقيت عليه النعمة، فداخل أُمّ زوجه، وضمن لها تمام الأمر لولدها، وأمدّته بالمال، فنظر من المساعير شيعة، من كَسَرة الأغلاق، وقَتَلة الزقاق، ومُختَلِسي البضائع، ومُخِيفي عليه النعمة، أو عَزل عن ولاية، فاستظهر منهم بعدد ولا، كالشَّقيّ الدّليل المَوْرُوري، الغريب الطّور، وإبراهيم بن أبي الفتح المنبوذ بالإضليع، قريع الجهل، ومستور الغيفيمة، وارتادوا عَوْرة القلعة فاهتدوا منها إلى ما شاؤوا وتألّفوا بخارج. ثم تسلّلوا العظيمة، وارتادوا عَوْرة القلعة فاهتدوا منها إلى ما شاؤوا وتألّفوا بخارج. ثم تسلّلوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حَفَت) والتصويب من الذخيرة. وضُفَّتْ: حُلبت باليد كلها لكبر ضرع البقرة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وفدين» والتصويب من الذخيرة. والرُّفد: القدح الضخم.

<sup>(</sup>٣) كلمة «بشعرى» ساقطة في الإحاطة، وقد أضفناها من الذخيرة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (من عين) والتصويب من الذخيرة.

<sup>(</sup>٥) كلمة «أربعًا» ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من الذخيرة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: البلغتني وأمي حولين؛ وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من الذخيرة.

<sup>(</sup>V) هذا النص لم يرد في نفاضة الجراب المطبوع.

ببطن الوادي المعروف بـ «هَدارُه»، إلى أن لَصِقوا بجناح السُّور الصَّاعد، الراكبة قوسُه جَزية النهر، وصعدوا مُساوقين جناحه المتَّصل بسور القلعة، وقد نقص كثير من ارتفاعه، لحِدْثان إصلاح فيه، فتسوَّروه عن سُلَّم، ودافع بعض محاربيهم بعضًا في استباق أدراجه، فدخلوا البلد في الثُّلْث الأخير من ليلة الأربعاء الثامن والعشرين لرمضان عام ستين وسبعمائة، ثم استغلظوا بالمشاعل، وقتلوا نائب الملك رضوانًا النَّصْري، سايس الأمر، وبقيَّة المَشْيخة، واستخرجوا السلطان الذي هو يزيفه، فنُصبوه للناس، وتمّ الأمر، بما دلَّ على احتقار الدنيا عند الله؛ وانخرط هذا الخَبُّ في طور غريب من التنزُّل للسلطان، والاستخدام لأمَّه، والتهالُك في نُصْحه، وخلط نفسه فيه، وتبذُّل في خدمته؛ يتولِّي له الأمور، ويمشى في زيِّ الأشراط بين يديه، ويتأتَّى لشهواته، ويتظاهر بحراسته. ولمّا علم أن الأمر يشُقّ تصيُّره إليه من غير واسطة، بغير انقياد الناس إليه، من غير تَذريج كاده (١)، فألطف الحيلة في مساعدته على اللذَّات، وإغرائه بالخبائث، وشَغْله بالعَهَر، وقَتْله بالشَّهوات المنحرفة، وجعل يتبرُّأ من دَنِّيته وينفق بين الناس من سلع اغتيابه، ويرى الجماهير الإنكار لصنيعه، ويزيّن لهم الاستعاضة منه بعد ما غَلُظَتْ شوكته، وضمَّ الرجال إلى نفسه مُوريًا بِحفْظِهِ؟ والاستظهار على صَوْنه. وفي الرابع من شعبان عام أحد وستين وسبعماية، ثار به في محلّ سكناه في جواره، واستجاش أولياء غدره؛ وكبس منزله، مداخلًا للوزير المشؤوم، عاقدًا معه صفقة الغدر. وامتنع السلطان بالبُرْج الأعظم، فاستنزله وقتله، كما مرّ في اسم المذكور قبل، واستولى على المُلْك، فلم يختلف عليه اثنان. واشتغل طاغية الروم بحرب، كان بينه وبين القطالنيّين (٢)، فتمالأ لمسالمته، فاغتبط الصنيع وتهنّا المنحة، وتشطّط على الروم في شروط غير معتادة، سامحوه بها مكيدة واستدراجًا، واجتاز أميرُ المسلمين المصابُ بغدره إلى الأندلس، طالبًا لحَقُّه، ومُبادرًا إلى ردِّ أمره، فسُقِط في يده، ووجَّه الجيش إليه بمثواه من بلد رُنْدَة، فانصرف عنها خائبًا، ورجع أدراجه، يشُكُّ في النجاة، وتفرّغ إليه الطاغية، ففضّ عليه جَمَّه؛ وقد أجرت عليه شوكته وقيعةً نصر الله فيها الدِّين، وأملى لهذا الوغد، فلم يَقُلُه العَثْرة بعدها، ونازل حصونه المهتضمة، واستولى على كثير منها، وحام فلم يُضحر غَلُوة، وأكذب ما موَّه به من البسالة، وظهر للناس بلبس الصوف، وأظهر التَّوبة على سريرة دَخِلة، وفسق مبين، وقل ما بيده، ونفد بيت ماله، فلم يجد شيئًا يرجع إليه، من بعد ما سبك الآنية والحلِّية، وباع العقار لتبذيره، وسَحَّه المال سحًّا، في أبواب الأراجيف

<sup>(</sup>١) كاده: أخضعه وغليه.

والاختلاف، والبهج بالغنا، فشرف الإنقاب إلى الفرار، وأزمع إلى الانسلال. وعندما تحرّك السلطان إلى غربي مالقة، ونجَع أهلها بطاعته ودخلوا في أمره، وسقط عليه الخبر، اشتمل على الذخيرة جمعاء، وهي التي لم تشتمل خزائن الملوك مطلقًا على مثلها، من الأحجار واللؤلؤ والقصّب، والتف عليه الجمع المستميت، جمع الضلال ومَرَدُّ الغَيّ، وخرح عن المدينة ليلة الأربعاء السابع عشر من جُمادى الآخرة، وصوّب وجهه إلى سلطان قشتالة؛ مخطوم تجنيه، وموتُورٌ سوء جواره، من غير عهد، إلّا ما أمل من التبقي عنده من التَّذْميم به، وضمان إتلاف الإسلام، واستباحة البلاد والعباد بنُكرته.

ولمّا استقرّ لديه نَزْله، تقَبُّض عليه، وعلى شرذمته المُنيفة على ثلاثمائة فارس من البُغاة، كشيخ جنده الغربي إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الله بن عبد الحق، ومَن سواه؛ تحصِّل بسببهم بيد الطَّاغية، كلُّ ما تسمو إليه الآمال، من جواد فارِه، أو مَنْطقة ثقيلة، وسلاح مُحَلّى، وجَوْشَن رفيع، ودِرْع حصينة، وبُلُبُلة منيعة، وبيضة مذهَّبة، وبِزَّة فاخرة، وصامت عتيد، وذخيرة شريفة، فتنخُّل منهم مُتولِّي التسوُّر، فجعلهم أُسُوة رأسهم في القتل، خرُّ بعضهم يومئذ على بعض، في القتل، وأخذتهم السيوف، فحلّوا بعد الشُّهرة، والتمثيل في أزقّة المدينة، وإشاعة النداء في الجزيرة، ثاني رجب من العام المؤرّخ به، وركب أسوق سائرهم الأداهم، واستَخْلَصهم الإسار، وبادر بتوجيه رؤوسهم، فنَصُبت من فوق العَوْرة التي كان منها تسوُّرهم القلعة، فمكثت بها إلى أن استُنزلت ووُرِيَت؛ وانقضى أمرُه على هذه الوتيرة مشؤومًا دَبيرًا، لم يُمتِّعه الله بالنعيم، ولا هنَّاه سكنى المحلِّ الكريم، ولا سوَّغه راحة، ولا ملأه مَوْهبة، ولا أقام على فضله حجَّة، ولا أعانه على زُلْفة. إنما كان رئيس السرَّاق وعريف الخراب، وإمام الشِّرار، نَدَر يومًا في نفسه، وقد رفعت إلى امرأة من البدو تدّعي أنها سُرِقَت دارها، قال: إن كان ليلًا بعد ما سُدَّ باب الحمراء عليّ وعلى ناسي، فهي والله كاذبة، إذ لم يبق سارق في الدنيا، أو في البلاد، إلَّا وقد تحصل خلفه، وقانا الله المِحَن، وثبَّتنا على مستقرَّ الرُّشد، ولا عاقنا عن جادة الاستقامة.

وزراء دولته: استوزر الوزير المشؤوم مُمدّه في الغيّ، الوغد، الجهول، المرتاش من السرقة، الحقود على عباد الله لغير علّة عن سوء العاقبة، المخالف في الأدب سُنن الشريعة، البعيد عن الخير بالعادة والطبيعة، دودة القَزّ، وبَغْل طاحونة الغدر، وزقَّ القَطْران، محمد بن إبراهيم بن أبي الفتح الفهري، فانطلقت يدُه على الإبشار، ولسانه على الأعراض، وعينه على النظر الشّزر، وصدره على التأوّه والرّين؛

يَلقى الرجل كأنه قاتل أبيه، مُحدّقًا إلى كمّيه، يحتَرشُ بهما خبيئة، أو يظنّ بهما رشوة، فأجاب الله دعاء المضطرين، ورغبات السّائلين، وعاجله بالأخذة الرَّابية، والبَطْشة القاضية؛ فقبض عليه في ليلة السبت العاشر لرمضان من العام المذكور، وعلى ابن عمّه العصر فوط وعلى الحُيرا من نواهض بيتهما، وأنفذ الأمر بتعريضهم، فمضى حكم الله بهذه المنيّة الفرعونية فيهم، لا تبديل لكلمات الله، قاهر الجبابرة، وخاعل العاقبة للمتّقين.

واستوزر بعده، أولي الناس وأنسبهم إلى دولته، وأحقهم بمظاهرته، المسوس الجبًار اليأس والفطرة، المختبل الفكرة، القيل، المُرَجَّس، الحُول، الشهير، الضّجر، محمد بن علي بن مسعود؛ فيما بُلِيَ الناس على طول الحُمرة، وانفساح زمان التجربة، أسوأ تدبيرًا، ولا أشرَّ معاملة، ولا أبذاً لسانًا، ولا أكثر شكوى ومعاتبة، ولا أشحَّ يدًا، ولا أجدَب خوانًا، من ذلك المشؤوم، بنَعق البُوم، ينعق بما لا يسمع، أشحَّ يدًا، ولا أكاذيب، ويُسيء السمع، فيُسيء الإجابة، ويقود الجيش فيعود بالخيبة، إلى أن كان الفرار، فصَحبه إلى مصرعه؛ وكان ممّن استؤثر به القيدُ الثقيل، والأشر الشديد، والعذاب الأليم، عادة بذلك عبد «المالاخوينا»، التي كان يَحجب سِمَتها، ومان ترفيهه، فقضت عليه سيِّىءَ المَيْتة، مُطّرح الجنّة. سترنا الله بستره ولا سَلَبنا في الحياة ولا في الممات ثوب عنايته.

كاتب سرّه: صاحبُنا الفقيه الأهْوَج، قصب الريح، وشجرة الخَور، وصوت الصَّدى، أبو محمد عبد الحق بن عَطية، المستبدّ بتدبير الدّبير، خُطًا فوق الرّقاع الجاهلة، ومسارَّة في الخلوات الفاسقة، وصَدْعًا فوق المنابر الكَبِيبة، بحُلَّة لتَّ الراية، ويذُبُّ عنه ذبَّ الوالدة، ينتهي في الاعتذار عن هَناته إلى الغايات القاصرة.

قضاته: شيخنا أبو البركات، قيسُ لَيْلِي القضاء، المخدوعُ بزخرُف الدنيا على الكَبْرة والعناء، لطف الله به، وألهمه رشده.

شيخ الغزاة على عهده: إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق بن مَحْيو، بقية بيت الدَّبْرة، ووشيجة الشجرة المُجْتثَّة، عُذَّب في الجُمْلة من أهل بيته عند القبض عليهم، واستقرَّ في القبض الأشهب من قبيلِه بالمغرب، مُطْلق الإقطاع، مرموقًا بعين التجلّة، مكنوفًا بشهرة الأب، إلى أن سُعِيَ به إلى السلطان، نسيج وحده، فارس بن علي، واستشعر البَتَّ فطار به الذَّعر لا يلوي عِنانًا، حتى سقط بإفريقيّة، وعبر البحر

إلى ملك بَرْجِلونة (١)، ثم اتصل بالدولة النصرية، بين إدالة الغدر، وإيالة الشّر، فقلّده الدائلُ مشيخة الغُزاة، ونوّه به، فاستراب مُغزُله يحيئ بن عمر، ففرَّ إلى أرض الروم حسبما يذكر في اسمه؛ فقام له بهذا الوظيف، ظاهر الشّهرة والأبّهة، مخصوصًا منه بالتجلّة، إلى أن كان ما كان من إزمانه وفراره؛ فوفّى له وصَحِبه ركابه، وقاسمه المنسجة شقَّ الأبلة، واستقرَّ بعد قتله أسيرًا عانِيًا على الدهر، لضنانة العدو بمثله، إلى أن أفلت من دون الأغلاق، وشد الوثاق. ولحِق بالمسلمين في خبر لم يشتمل كتابُ الفرّج بعد الشدَّة على مِثله، والإغراب منه، يستقرُّ في اسمه إلماعٌ به؛ ثم استقرً بالمغرب مُعتقلًا، ثم مات رحمه الله.

مَن كان على عهده من الملوك: وأولاً بمدينة فاس دار مُلك المغرب، السلطانُ، الخيرُ، الكريم الأبوَّة، المودود قبل الولاية، الليِّن العريكة، الشهير الفضل في الحياة، آية الله في إغراب الصَّنع، وإغراب الإدبار، أبو سالم إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق، أمير المسلمين، المترجم به في حرف الألف. ولمّا قتل يوم الحادي والعشرين لذي قعدة من عام اثنين وستين، قام بالأمر بعده أخوه المُتتَحيّل أبو عامر تاشفين بن علي إلى أواخر صَفَر عام ثلاثة وستين؛ ولحق بالبلد الجديد، الأمير أبو محمد زيان بن الأمير أبي عبد الرحمان بن علي بن عثمان المترجم به في بابه، ثم المتولّي من عام ثمانية وستين وسبعمائة السلطان أبو فارس عمّه المُقرّمل لِلمُ الشَّعث، وضَمُ النَّشر، وتجديد الأمر بحول الله، ابن السلطان الكبير المُقدّس، أبي الحسن بن سعيد بن يعقوب بن عبد الحق، وهو بعد متّصل الحال إلى اليوم.

وبتلِمْسان الأمير أبو حمّو، موسى بن يوسف بن عبد الرحمان بن يحيى بن يَغُمُراسن بن زيان.

وبإفريقية الأمير الخليفة على عُرفهم، إبراهيم بن أمير المؤمنين أبي يحيى بن حفص.

وبقَشتالة، بِطْره بن الهنشه بن هرانده بن شانجه المصنوع له، وليُّ النعمة منه، ومستوجبُ الشكر من المسلمين لأجله، بإراحته منهم.

وبرَغُون، بطْرُه بن شانجه.

<sup>(</sup>١) برجلونة: هي برشلونة.

وبرُندة، مزاحمه بالمُلك الفخم، أمير المسلمين حقيقة، المرتب الحقّ، المعقود البَيْعة، وصاحب الكرّة، ووليُّ حُسن العاقبة، مجتثُّ شجرته الخبيثة، وصارخُ إيالته الدّنيَّة، أبو عبد الله محمد بن أمير المسلمين أبي الحجاج بن أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر.

مولده: مولد هذه النَّسَمة المشؤومة أول يوم من رجب عام اثنين وثلاثين وسبعمائة.

وفاته: توفي قتيلًا ممثلًا به بطيلاطة من ظاهر إشبيلية، في ثاني يوم من رجب عام ثلاثة وستين وسبعمائة، وسيقت رؤوس أشياعه، الغادرين مع رأسه إلَى الحَضْرة فصُلبت بها. وفي ذلك قلت: [السريع]

في غير حِفظ الله من هامَة هام بها الشَّيْطان في كل واد لا خَلْفَتْ ذِكْرًا ولا رَحْمَةً في فَع إنسانٍ ولا في فؤاد

محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف ابن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر الْخَرْزَجي (١)

أمير المسلمين بالأندلس بعد أبيه، رحمه الله.

أَوَّليَّته: معروفة.

حاله: كان معدودًا في نُبَلاء الملوك<sup>(٢)</sup>، صيانة، وعِزًا وشهامة، وجمالًا، وخَصْلًا؛ عَذْبِ الشمائل، حُلْوًا لِبِقًا، لَوْذَعِيًّا، هشًا، سخيًّا؛ المثلَ المضروب به في الشجاعة المقتَحِمة حدَّ التهوَّر حِلْسَ ظهور الخيل، وأفرسَ<sup>(٣)</sup> من جال على ظهورها<sup>(٤)</sup>، لا تقع العين، وإن غُصَّت الميادين، على أذرَب بركض الجِياد منه، مغرمًا بالصَّيد، عارِفًا بسِمات السَّقار<sup>(٥)</sup> وشَتات الخيل؛ يحبّ الأدب، ويرتاح إلى الشعر، وينبَّه على العُيون، ويُلِمُّ بالنادرة الحارّة. أُخِذَت له البيعةُ يوم مهلك أبيه، وهو<sup>(١)</sup> يوم الشلائاء السابع والعشرين لرجب

<sup>(</sup>۱) هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية (ص ٩٠ ـ ١٠٢) وجاء فيه الاسم هكذا: همحمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي، أمير المسلمين بالأندلس بعد أبيه، يكنى أبا عبد الله».

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية (ص ٩٠): «الملوك وأبناء الملوك صرامة وعزّة وشهامة...».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: «أفرس». (٤) في اللمحة البدرية: «على صهوة».

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «الشُّفار وشيات الخيل». (٦) كلُّمة (وهو) ساقطة في اللمحة.

من (١) عام خمسة وعشرين وسبعمائة، وناله الحَجْبُ، واشتملت عليه الكفالة إلى أن شبً (٢) وظهر، وفتك بوزيره المتغلّب على مُلكه، وهو غلام لم يَبْقِل خَدُه، فهيبَ شأنُه، ورُهبت سطوته، وبرز لمباشرة الميادين، وارتياد المَطارد، واجتلاء الوجوه، فكان ملء العيون والصدور.

ذكاؤه: حدَّثني (٣) القائد أبو القاسم ابن الوزير عبد الله بن عيسى وزير جدِّه، قال: تُذُوكِرَ يومًا بحضرته تباينُ قول (٤) المتنبي (٥): [المتقارب]

ألا(٦) خَـدَّد الله وَرْدَ السخدود وقَدَّ قُدُودَ السِحسانِ السقدُودِ

وقول امرىء القيس<sup>(٧)</sup>: [الطويل]

وإن كنتِ قد سَاءَتْكِ منِّي خَلِيقةً فَسُلِّي ثيابي من ثيابِكِ تَنْسُلِ (^)

وقول إبراهيم بن سَهْل (٩): [البسيط]

إنِّي له من دَمِي المَسْفُوكِ مُعْتَذر(١٠) أقولُ حَمَّلْتُه في (١١) سَفْكه تَعَبا

فقال، رحمه الله، بديهة (۱۲): بينهما ما بين نَفَس مَلِكِ عربي وشاعِر (۱۳)، ونَفَسِ يهودي تحت الذِّمَّة، وإنما تتنفَّس بِقَدْر همّتها (۱٤)، أو كلامًا هذا معناه. ولما (۱۵) نازل مدينة قَبْرَة ودخل جَفْنَها عَنْوَة (۲۱)، ونال قصبتها، ورماها بالتَّفْط، وتغلَّب عليها، وهي ما هي عند المسلمين، وعند النصاري (۱۷)، من الشهرة والجلالة، بادرناه (۱۸) نُهنَّئه بما

<sup>(</sup>١) كلمة «من» ساقطة في اللمحة.

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية (ص ٩١): «شدا وظهر، وشبّ عن الطوق. وفتك...٣٠

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: (حدَّثني ابن وزير جدُّه القائم أبو القاسم بن محمد بن عيسي قال...١٠.

<sup>(</sup>٤) في اللمحة: التباين معنى قول..... (٥) ديوان المتنبي (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٦) في الديوان واللمحة: «أيا».

<sup>(</sup>٧) ديوان امرىء القيس (ص ١٣) واللمحة البدرية (ص ٩١).

 <sup>(</sup>A) يقول: إذا لم تعجبك خليقتي فأخرجي أمري من أمرك. ويقال: نَسَلَ الريشُ: سَقَطَ.

<sup>(</sup>٩) ديوان ابن سهل الإسرائيلي (ص ١٥) واللمحة البدرية (ص ٩١).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «معتذرًا» والتصويب من الديوان واللمحة البدرية.

<sup>(</sup>١١) في الديوان واللمحة: «من». (١٢) في اللمحة: «بديهًا» ـ على حداثته ـ: بينهم.

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة: «وشاعر عربي». (١٤) في اللمحة: «هممها، أو ما معناه هذا».

<sup>(</sup>١٥) في اللمحة: ﴿لمَّا».

<sup>(</sup>١٦) في اللمحة: ﴿ودخلها عَنُوهُ، وهي ما هي...﴾.

<sup>(</sup>١٧) في اللمحة: ﴿والنصارى». (١٨) في اللمحة: ﴿بادرُنا».

نُسُقَ<sup>(1)</sup> له، فزَوَى<sup>(۲)</sup> وجهه عنّا، وقال: ماذا تهنُونني به، كأنكم رأيتم تلك الخِرْقة بكذا<sup>(۳)</sup> ـ يعني العَلَم الكبير ـ في منار إشبيلية<sup>(٤)</sup>، فعجِبنا من بُعْد هِمَّته، ومَرْمى عزمه<sup>(٥)</sup>.

شجاعته: أقسم أن يُغير على باب مدينة بيَّانَة في عدَّة قليلة عينها المَيْمنُ (٢)، فوقع البَهْتُ وتُوقِّعت الفاقِرةُ، لقرب الصَّريخ، ومَنَعَة الحَوْزة، وكثرة الحامية، واتصال تُخوم البلاد، ووفور الفرسان بذلك الصُقْع؛ وتنخَّل أهل الحفاظ، وهجم (٧) على باب الكفّار نهارًا، وانتهى إلى باب المدينة، وقد برزت الحامية، وتوقع فرسان الرُّوم الكُمّناء، فأقصَرُوا عن الإحصار، وحَمِي المسلمون فشدً عليهم، فأعطوهم الضَّمَّة ودخلوا أمامهم المدينة؛ ورمى السلطان أحد الرجال النّاشبة بمزراق كان بيده مُحَلَّى السّنان رفيع القيمة، وتحامل (٨) يريد الباب فمنع الإجهاز (٩) عليه، وانتزاع الرُّمح الذي كان يجرُّه خلفه، وقال: اتركوه يُعالج به رُمْحَه (١٠) إن كان أخطأته المَنِيَّة، وقد أفلت من أُنشُوطة خطر عظيم.

جهاده ومناقبه: كان له وقائع في الكفّار، على قلّة أيامه، وتحرّك ونال البلاد، وفتح قَبْرة، ومُقَدَّم جيش العدو الذي بَيَّت بظاهرها وأثخن فيه، وفتح الله على يده مدينة باغوة، وتغلب المسلمون على حصن قَشْتالة، ونازل حصن قَشْرة (١١) بنفسه لدى قُرْطبة، فكاد أن يتغلّب عليه، لولا مددّ اتّصل للنصارى به. وأعظم مناقبه تخليص جَبَل الفّتح، وقد أخذ الطاغية بكَظَمه، ونازله على قرب العهد من تملّك المسلمين إياه، وناخ (١٢) بكلكله، وهدّ بالمجانيق أسواره، فدارى الطّاغية، واستئزل

<sup>(</sup>١) في اللمحة: (تسنّي).

<sup>(</sup>٢) في اللمحة: «فزوى عنّا وجهه قائلًا: وماذا...».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: «الكذا».

<sup>(</sup>٤) المراد مُنار جامع إشبيلية الذي بناه المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي سنة ٥٩٣ هـ، ويُعرَف باسم «لاجيرالدا» La Giralda. البيان المغرب ـ قسم الموحدين (ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) في اللمحة: «أمله».

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية (ص ٩٢): «في عدة يسيرة من الفرسان عَيَّنتُها اليمينُ».

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: «وهجم عليها فانتهى إلى بابها وحمل على أضعافه...».

<sup>(</sup>A) في اللمحة البدرية: «وتحامل الطعين يريد...».

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية «من الأجهاز».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية: «جرحه إن أخطأته...».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: «قشرة لأول أمره وهد سوره، وكاد يتغلب عليه لولا مدد دخله، فارتحل وقد دَوْخ الصقم».

<sup>(</sup>١٢) في اللمحة البدرية (ص ٩٣): ﴿وأَنَاخُ عَلَيْهُ بَكَلَّكُلُّهُ ﴾.

عزمَه وتَحَفه (١)، ولحق في موضع اختلاله، إلى أن صرفه عنه، وعقد له صلحًا، ففازت به قِداح الإسلام، وتخَلَّصه من بين ناب العدو وظُفْره؛ فكان الفتح عظيمًا لا كَفاءَ له.

بعض الأحداث في دولته: وفي شهر المحرم(٢) من عام سبعة وعشرين وسبعمائة، نشأت بين المتغلّب (٣) على دولته، وزيره، وبين شيخ الغزاة وأمير القبائل العُدُوية، عثمان بن أبي العلاء، الوَحْشة وألحقت ريحها السعايات، فصبَّت على المسلمين شؤبوب فتنة عظم فيهم أثرها(٤) معاطبًا، وسئم الانصراف عن الأندلس، فلحق (٥) بساحل ألمريّة، وأخورته المذاهب وتحامت جواره الملوك، فداخل $^{(7)}$  أهل حصن أنْدَرَشْ، فدخل في طاعته، ثم استضاف $^{(7)}$  إليه ما يجاوره، فأغضل الدّاء، وتفاقمت اللأواء، وغامت سماء الفتنة(٨)، واستنفد خزائن الأموال المستعدة لدفاع العدو، واستلحق الشيخ أبو سعيد عمّ السلطان، وقد استقرّ بِتِلِمْسان، فلحق به، وقام بدعوته في أُخريات صَفَر عام (٩) سبعة وعشرين وسبعمائة؛ واغتنم الطاغية فتنة المسلمين فنزل ثغر بيرة(١١)، ركاب الجهاد، وشجى العدو، فتغلُّب عليه، واستولى على جملة من الحصون التي تجاوره، فاتسع نِطاق الخوف (١١)، وأغيا داء الشِّر، وصُرِفَ إلى نظر (١٢) ملك المغرب، في أُخريات العام، رُنْدَة ومَرْبلة وما يليهما(١٣)، وترددت الرسائل بين السلطان وبين شيخ الغزاة، فأجْلَت (١٤) الحال عن مهادنة، ومُعاودة للطاعة، فصرف أميرهم أدراجه إلى العُدوة، وانتقلوا إلى سكنى وادي آش على رَسْم الخدمة والحماية على شروط مقرّرة؛ وأوقع السلطان بوزيره، وأعاد الشيخ إلى محلُّه من حَضْرته؛ أوائل عام ثمانية وعشرين بعده، واستقدم القائد الحاجب أبا النعيم رضوان من أعاصم حباليه

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «وتاحفه إلى أن صرفه عنه ففازت به قداح الإسلام».

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية: «محرّم».

 <sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: «بين وزيره المتغلّب على أمره محمد بن أحمد المحروق وبين شيخ الغزاة عثمان بن أبي العُلى فصبّت . . . ».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: «أثرها فخرج مغاضبًا وهمَّ للانصراف....».

 <sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: (ولحق).
 (٦) في اللمحة البدرية: (ثم داخل).

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: (واستضاف).

 <sup>(</sup>A) في اللمحة البدرية: «المحنة. واستلحق المذكور عم السلطان...».

 <sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «من عام».
 (١٠) في اللمحة البدرية: «ونازل ثغر وبرة».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: (الضرّ). (١٢) في اللمحة البدرية: (نظر السلطان ملك).

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: ﴿إِلْيُهِما﴾.

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة البدرية: ﴿وَأَجِلْتُ الْحَالُ إِلَى مَهَادَنَةُ عَثْمَانُ بِنَ أَبِي الْعَلَى، وصرف......

قتيله، فقام بأمره أحسن قيام. وعبر البحر بنفسه بعد استقرار مُلْكه في الرابع والعشرين من شهر ذي حجة من<sup>(۱)</sup> عام اثنين وثلاثين وسبعمائة، فاجتمع مع ملك المغرب السلطان الكبير أبي الحسن بن عثمان، فأكرم نَزْله، وأصحبه إلى الأندلس، وحباه بما لم يُحب به ملك تقدّمه، من مغربيًات<sup>(۱)</sup> الخيل، وخطير الذخيرة، ومُستَجاد العُدّة؛ ونزل<sup>(۱)</sup> الجيش على أثره جبل الفتح؛ وتوجّه الحاجب أبو النعيم بأكبر إخوة السلطان، مُظاهرًا على سبيل النّيابة، وهيًّا الله فتحه. ثم استنقاذه بلحاق السلطان، ومحاولة أمره كما تقدّم، فتم ذلك يوم<sup>(1)</sup> الثلاثاء الثاني عشر لذي<sup>(0)</sup> حجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة.

وزراء دولته: وزَرَ له وزير أبيه (٢)، وأخذ له البيعة، وهو مُثْخن (٧) بالجراحات التي أصابته يوم الفَتْك بأبيه السلطان أبي الوليد، ولم ينشب أن أجهز (٨) جُزح تجاوز عَظْم الدماغ، بعد مُصابرة ألم العلاج الشديد، حسبما يأتي في اسمه، وهو أبو الحسن علي بن مسعود بن يحيئ بن مسعود المحاربي. وترقى إلى الوزارة والحجابة وكيل أبيه محمد بن أحمد (٩) المحروق، من أهل غرناطة، يوم الاثنين غُرَّة شهر رمضان من (١٠) عام خمسة وعشرين وسبعمائة، ويأتي التعريف بهم. ثم اغتيل (١١) بأمره، عشي ثاني يوم من محرم فاتح تسعة وعشرين وسبعمائة. ثم وزر له القائد (٢١) أبو عبد الله بن القائد أبي بكر عتيق بن يحيئ بن المَوْل من وجوه الدولة، وصدور مَن يمتُ بوضلِه، إلى السابع عشر من رجب من العام؛ ثم صُرِفَ إلى العُذُوة. وأقام رسم الوزارة والحجابة والنيابة (١٣) أبو النعيم مولى أبيه، إلى آخر مدته، بعد أن التأث أمرُه

<sup>(</sup>١) كلمة (من) ساقطة في اللمحة البدرية (ص ٩٤).

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية: «مقربات».(٣) في اللمحة البدرية: «ونازل على أثره...».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: «في يوم».

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «من شهر ذي حجة عام...».

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: ﴿أَبِيهُ أَبُو الحسن بن مسعود، وأخذ...».

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: «مثخن بما أصابه من الجراحات يوم...».

<sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: «أن أجهزت عليه عدواها...».

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «أحمد بن محمد بن المحروق».

<sup>(</sup>١٠)كلمة «من» ساقطة في اللمحة. (١١) في اللمحة البدرية: «ثم قُتل ثاني يوم...».

<sup>(</sup>١٢) في اللمحة البدرية: "القائد محمد بن أبي بكر بن يحيئ بن مول، المعروف بالقيجاطي، من وجوه الدولة إلى سابع عشر من شهر رجب...».

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: (والنيابة مولى أبيه القائد أبو النعيم رضوان الشهير الديانة والسعادة إلى آخر مدته...).

لديه، وزاحمه بأحد المماليك المسمى (١) بعصام حسبما يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله.

رئيس كُتابه: كتب له (۲) كاتب أبيه قبله، وأخيه بعده، شيخُنا نسيجُ وحده، أبو الحسن علي بن الجَيَّابِ الآتي ذكره في موضعه إن شاء الله.

قضاته: استمرّت الأحكام لقاضي أبيه، أخي $^{(7)}$  وزيره، الشيخ الفقيه أبي بكر $^{(3)}$  بن مسعود، رحمه الله، إلى عام سبعة وعشرين وسبعمائة، ووجّهه $^{(6)}$  رسولًا عنه إلى ملك المغرب، فأدركته $^{(7)}$  وفاته بمدينة سَلا، فدفن بمقبرة سلا $^{(8)}$ . رأيت قبرَه بها، رحمه الله. وتخلّف ابنَه $^{(8)}$  أبا يحيئ مسعود $^{(8)}$  عام أحد وثلاثين وسبعمائة؛ وتولّى الأحكام الشرعية القاضي أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن بكر الأشعري $^{(8)}$ ، خاتمة الفقهاء، وصدر العلماء، رحمه الله، فاستمرّت له الأحكام إلى تمام مدة أخيه بعده.

أُمه: روميّة اسمها «عَلْوَة» وكانت أحظى لدّاتها عند أبيه، وأُمَّ بِكره، إلى أن نَزَع عنها في أُخرَيات أمره، لأمر جَرَّته الدّالّة، وتأخّرت وفاتها عنه إلى مدة أخيه.

#### مَن كان على عهده من الملوك بأقطار المسلمين والنصارى:

فبفاس (۱۱)، السلطان الكبير، الشهير، الجواد، خِدْنُ العافية، وحِلْفُ السعادة، وبحر الجود، وهَضْبة الحلم، أبو سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق، الذي بذل المعروف، وقرَّب الصلحاء والعلماء، وأدنى مكانهم، وأعمل إشارتهم، وأوْسَع بأُعطيته المؤمنين المُسْتَرْفِدين، وعظم قدره، واشتهر في الأقطار صيته، وفَشَا

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: اليسمى عصامًا أيامًا يسيرة بين يدي وفاته.

 <sup>(</sup>۲) في اللمحة (ص ٩٥): (عنه كاتب أبيه وأخيه شيخنا الإمام العلّامة الصالح أبو الحسن بن الجياب رحمه الله إلى آخر مدته».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: ﴿وأخي».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: (أبي بكر يحيي بن مسعود المحاربي، رحمه الله.....

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: افتوجه رسولًا إلى...».

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: ﴿وأدركته الوفاة...﴾. (٧) في اللمحة البدرية: ﴿شَالَّةُ﴾.

<sup>(</sup>A) في اللمحة البدرية: (ولده).

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «مسعودًا نائبًا عنه، فاستمرّت له الأحكام...».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية: «الأشعري المالقي».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية ص (٩٥): «وأولًا بالمغرب السلطان الشهير الكبير الجواد وليّ العافية وحليف السعادة أبو سعيد...».

معروفه، وعُرِفَت بالكفّ عن الدماء والحُرُمات عِفَّته، إلى أن توفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة (١) عام أحد وثلاثين وسبعمائة. ثم صار الأمر إلى ولده السلطان، مُقتفي (٢) سُننه في الفضل والمجد، وضخامة السلطان، مبرًا عليه بالبأس المرهوب، والعزم الغالب، والجدّ الذي لا يشوبه هَزْل، والاجتهاد الذي لا تتخلّله (٣) راحة، الذي بَعُد مَداه، وأذعن لصولته عداه، واتصلت ولايته مدته، ومعظم مدة أخيه الوالي بعده.

وبِتِلِمْسان الأمير عبد الرحمان بن موسى (٤) بن يَغُمْراسِن، من بني عبد الواد، مُشيَّد القصور، ومُروِّض الغروس، ومُتبنَّك الترف، واتصل (٥) إلى تمام مدته، وصدرا من مدة أخيه بعده.

وبتونس الأمير أبو يحيئ، أبو بكر بن الأمير أبي زكريا بن الأمير أبي إسحلق لبِّنة تمام قومه، وصَقْرُ الجوارح<sup>(١)</sup> من عُشّه، وسابق الجِياد من حَلْبته، إلى تمام المدة، وصدرًا كبيرًا من دولة أخيه بعده.

ومن ملوك النصارى (٧)، مَلَكَ على عهده الجفرتين القنيطية والتاكرونية، الطاغية المرهوب الشّبا، المسلط على دين الهدى، ألهنشة بن هِراندة بن شانجه بن ألفُنش بن هراندة، الذي احتوى على كثير من بلاد المسلمين حتى الجفرتين. واتصلت أيامه إلى أخريات أيام أخيه، وأوقع بالمسلمين على عهده، وتملّك الجزيرة الخضراء وغيرها.

وبرغُون، ألفنش بن جايمش بن ألفنش بن بِطْرُه (٨) بن جايمش الذي استولى على بَلنسِية، ودام إلى آخر مدته، وصدرًا من مدة أخيه. وقد استقصينا من العيون أقصى ما سَحَّ به الاستقصاء، وما أغفلناه أكثر، ولله الإحاطة.

مولده: في الثامن من شهر المحرم من عام خمسة عشر وسبعمائة.

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «قعدة».

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية: «المقتفى سننه في المجد والفضل...».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ايتخلُّله،

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ص ٩٦): «موسى أبو تاشفين، مشيَّد...».

 <sup>(</sup>٥) كلّمة (واتصل) غير واردة في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: ﴿ وصقر جوارح متأخريهم إلى تمام مدته وصدرًا كبيرًا من دولة أخيه ﴾.

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: «النصارى، وأولًا بقشتالة: الفونش بن هراندة بن شانجه بن الفونش بن هراندة الذي ملك على عهده الجفرتين...».

<sup>(</sup>A) في اللمحة البدرية: «بيطره بن ألفونش بن بيطره بن جايمش المستولي على بلنسية إلى آخر . . . ».

وفاته: وإلى هذا العهد مات؛ وغِرت عليه من رؤوس الجند، من قبائل المُدُوة، الصُّدُور، وشُحنت عليه القلوب غيظًا؛ وكان شَرِهَا لسانُه، غير جزوع ولا هيّاب (۱)، فربما يتكلّم بمل فيه من الوعيد الذي لا يخفى على المُغتَمد به. وفي ثاني يوم من إقلاع الطاغية من الجَبَل (۲)، وهو يوم الأربعاء الثاني (۳) عشر من ذي حجة، وقد عزم على ركوب البحر من ساحل مربلة (١٤)، فهو مع وادي ياروا من ظاهر جبل الفتح، تخفيفًا للمؤونة، واستعجالًا للصُّدور، وقد أُخِذَت على حركته المراصد؛ فلمّا توسّط كمينَ القوم، ثاروا إليه وهو راكب بَغلًا أثابه به ملك الروم، فشرعوا في عَتْبه بكلام غليظ، وتأنيب قبيح، وبدأوا بوكيله فقتلوه، وعجّل بعضهم بطَغنه، وترامى عليه مملوك من مماليك أبيه، زَنَمة (٥) من أخابيث العلوج يسمّى زِيانًا، صُونِعَ على مباشرة الإجهاز عليه، فقضى لحينه بسَفح (١٦) الربوة الماثلة، يسرة العابر للوادي ممّن يقصد جبل الفتح (٧)، وتركوه بالعراء (٨) بادي البوار، مسلوب البزّة، للوادي ممّن يقصد جبل الفتح (١)، وتركوه بالعراء (٨) بادي البوار، مسلوب البزّة، سيىء المَصرَع، قد عَدَت عليه نعمُه، وأَوْبقَه سلاحه، وأشلمه أنصاره وحُماته.

ولمّا فرغ القوم من مبايعة أخيه السلطان<sup>(٩)</sup> أبي الحجاج، صُرِفَت الوجوه يومئذ<sup>(١١)</sup> إلى دار الملك، ونُقِلَ القتيل إلى مالقة، فدُفن على حاله تلك برياض تجاور مُنية السّيد، فكانت وفاته ضحوة يوم الأربعاء الثالث عشر لذي<sup>(١١)</sup> حجة من عام ثلاثة (١٢) لاثين وسبعمائة. وأُقيمت على قبره (١٣) بعد حين قُبّة، ونُوه بقبره. وهو اليوم (١٤) ماثلٌ رَهْن غربة، وجالب عِبرة، جعلنا الله للقائه على حذر وأُهْبة، وبِلَوْح الرخام الماثل عند رأسه مكتوب:

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: (هيابة). (٢) في اللمحة البدرية: (عن جبل الفتح).

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: «ثالث عشر من شهر ذي الحجة...».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية (ص ٩٧): «ساحل منزله بموقع وادي السقايين، تماروا من ظاهر الجبل...».

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «زنمة من أخابث المعلوجا اسمه زيان، صونع...». والزنمة: الوغد.

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: (في سفح). (٧) في اللمحة البدرية: (الجبل).

<sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: «بالعراء مسلوب الساتر، سيي. . . . . .

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «السلطان يوسف صرفت.....

<sup>(</sup>١٠) كلمة: «يومئذ» ساقطة في اللمحة.

<sup>(</sup>١١) كلمة: المن ذي حجة عام. . . ١ ساقطة في اللمحة.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «ثلاث» وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: (وأقيمت عليه بعيد زمان قبة...١.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «الآن ماثل بها رهن وحدة، ومستدعى عبرة، وعليه مكتوب».

هذا قبرُ السلطان الأجلِّ، الملك الهمام، الأمضى الباسل، الجواد ذي المجد الأثيل، والملك الأصيل، المقدّس، المرحوم، أبي عبد الله محمد بن السلطان الجليل؛ الكبير، الرفيع، الأوحد، المجاهد، الهمام، صاحب الفتوح المسطورة(١)، والمغازي المشهورة، سلالة أنصار النبي، على أمير المؤمنين(٢)، وناصر الدين، الشهيد، المقدّس، المرحوم أبي الوليد بن فرج بن نصر، قدَّس الله روحه وبرَّد ضريحه. كان مولده في الثاني (٢) لمحرم عام خمسة عشر وسبعمائة، وبُويع في اليوم الذي استَشْهد فيه والدُه رضى الله عنه السادس والعشرين لرجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة، وتوفي رحمه الله في الثالث عشر لذي حجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة، فسبحان مَن لا يموت: [الكامل]

> يا قَبْرَ سلطانِ الشجاعة والنَّدى وسلالة السلف الذي آشاره سلفٌ لأنصار النبيّ نجارُه متوسِّطُ البيت قد أسَّسَتْ بيتٌ بناه(٤) مُحَمَّدُون ثلاثةً أَوْدَعْتَ وجهًا قد تَهَلَّلَ حُسنُه وندًا يَسُحُ على العفاة مواهبًا يَبْكيك مذعورٌ بك استَعْدى على يبكيك محتاج أتاك مُؤمّلًا أمّا سماحُك فَهُوَ أَسْنِي (٥) ديّة جادت ثَرَاك من الإله سحابةً<sup>(٦)</sup>

فرع الملوك الصيد أعلام الهدى وضَّاحَةً لمَن اقتدى ومَن اهتدى قد حَلّ منه في المكارم مَحْتِدا ـ مسادة الأمالك أوحدا من آل نصر أورثوه مُحَمّدا بَدْرًا بِآفِاقِ الجِلالةِ قد بدا مَثْنى الأيادي السابغات وموحدا أعدائه فسقيتهم كأس الردى فغدا وقد شفعت يداك له اليدا أما جلالُك فهو أسمى مصعدا لرضاه عنك تجودُ هذا المَعْهدا

[وشر ما تبع هذا السلطان تواطؤ قَتَلَته من بني أبي العلاء وأصهارهم وسواهم من شيوخ خدًّامه، كالوكيل في مدة أخيه بعد، الشيخ الذهول مسافر بن حركات وسواه، على اكتتاب عَقْد بعد وفاته، بأمور من القول تَقْدح في أصل الديانة، وأغراض تقتضي إلى الوهن في الدِّين، وهَنَات تُسوِّغ إراقة دمه الذي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المستورة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الثامن».

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: ﴿أَهْمَى دَيْمَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المسلمين».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية (ص ٩٨): ﴿بنوهُ ٩٠

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: «سحائب».

توفّرت الدواعي على حِياطته، والذّب عنه، تولّى كُبْرها شيخنا أبو الحسن بن الجَيّاب، مرتكبًا منها وصمة مَحتُ على غُرر فضله إلى كثير من خُدّامه ومماليكه، وبعثوا بها إلى ملك المغرب، فاقتطعت جانب التمهيل والتأخير واللبث عن الحكم، والتعليل عن السّماع، وبُروز الأغراض، واتباع السيئة أمثالها. وقد كان، رحمه الله، من الجهاد وإقامة رسم الدين، بحيث تَزُلٌ عن هذه الهنات صفاته، وتُنكر هذه المذمّات صفاته، وكان بمكانٍ من العزّ، وإرسال السّجية، ربما عَذَله الشيخ في بعض الأمر، فيسجُم إضجارًا وتمليحًا بإخراجه؛ ولم يمرّ إلّا الزمان السير؛ وأوقع الله بالعُصْبة المتمالئة عليه من أولاد عبد الله، فسَفَتْهُم رياح النّكبات، واستأصلت نعمَهم أيدي النّقمات، ولم تقم لهم من بعد ذلك قائمة، والله غالب على أمره](۱).

وتَبِعت هذا السلطانَ نفوسُ أهل<sup>(۲)</sup> الحرية، ممّن له طبع رقيق، وحِسَّ لطيف؛ ووفاءٌ كريم، ممّن كان بينه وبين سطوته دفاعٌ؛ وفي جوّ اعتقاده له صفاءٌ؛ فصدرت (۲) مَرَاثٍ مُؤثرة، وأقاويل للشجون مهيجة، نثبت منها يسيرًا على العادة. فمن ذلك ما نظمه الشيخ الكاتب (٤) القاضي أبو بكر بن شِبرين؛ وكان على (٥) فصاحة ظرفه، وجمال روايته، غُراب قُرْبه، ونائحة مأتمه، يرثيه ويُعرِّض ببعض مَن حمل عليه من (٢) ناسه وخدّامه: [مجزوء الرمل]

طائفًا بين المغاني لا أرى مسا تسريسانِ استقلا ودعاني وانعما بالصبر إني

ومن قوله<sup>(٧)</sup>: [الخفيف]

في ثراه مُلْقَى وقد غدروهُ أحد منهم ولا غسلوهُ فأقاموا رسمًا ولم يَقْصِدوهُ عينُ بخي لِمَيَّتِ غادروهُ دفنوه ولم يُصَلُّ عليه إنما مات يوم (^) مات شهيدًا

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. (٢) في اللمحة البدرية: «أولي».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: «فصدر فيه من التأبين أقاويل...».

<sup>(</sup>٤) كلمة «الكاتب» ساقطة في اللمحة.

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «على ظرفه وحسن روائه غراب ندبة ونائحة حاتم يرثيه...٥.

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: «عليه من خدّامه».(٧) الأبيات في اللمحة البدرية (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: «حين».

# محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد ابن أحمد ابن محمد بن نصر بن قيس الخزرَجي (١)

ثالث الملوك من بنى نصر، يكنى أبا عبد الله.

أُوَّليَّته: معروفة.

حاله: كان من أعاظم أهل بيته، صيتًا وهمّة، أصيل المجد، مليح الصورة، عريق الإمارة، ميمون النّقيبة، سعيد النّصَبة، عظيم الإدراك؛ تهنّأ العيش مدة أبيه، وتملّى (٢) السياسة في حياته، وباشر الأمور بين يديه، فجاء نسيجَ وَحْدِه إدراكًا، ونُبْلاً، وفخارًا، وشأوًا (٣). ثم تولّى الأمرَ بعد أبيه فأجراه على دَيْدَنه؛ وتقيّل (٤) سيرته، ونسج على منواله. وقد كان الدهر ضايقه في حصّته، ونغصه ملاذ الملك بزمانة (٥) سَدِكت (١) بعينيه لمداخلة (٧) السّهر، ومباشرة أنوار ضخام الشمع، إذ كانت تُتّخذ له منها جُذوع في أجسادها مواقيت تخبر بانقضاء ساعات الليل، ومضيّ الرّبع (٨)، وعلى التزامه لكِنّه وغيبوبته في كِسْر بيته، فقد خدمته السّعود، وأملت بابّهُ الفتوح، وسالمته الملوك، وكانت أيامُه أعيادًا. وكان يَقْرض الشعر ويُصغي إليه ويثيب عليه، فيُجيز الشعراء، ويرضغ (٩) للندماء، ويعرف مقادير (١٠) العلماء، ويُواكل الأشراف والرؤساء، ضاربًا في كل إصلاح (١١) بسهم، مالنًا (١٢) من كل تجربة وحُنْكة، حارً النّادرة، حسن التوقيع، مليح الخطّ، تغلب (١٦) عليه الفظاظة والقسوة.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية (٦٠ ـ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية (ص ٦٠): ﴿وتملأ السياسة حياته﴾.

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: ﴿وفخامة وبأوًا﴾.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وتقبل) والتصويب من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٥) الزمانة: العاهة الدائمة. لسان العرب (زمن).

<sup>(</sup>٦) سَدِكَتْ بعينيه: لزمتهما. لسان العرب (سدك).

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية (ص ٦١): المواصلة». (٨) في اللمحة البدرية: «الهزيع».

<sup>(</sup>٩) يرضخ للندماء: يبذل لهم العطايا؛ يقال: رَضَخ له من ماله يَرْضَخُ رَضْخًا إذا أعطاه. لسان العرب (رضخ).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (مقادر) والتصويب من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: «اصطلاح». (١٢) في اللمحة البدرية: «مليًا».

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: «يغلب».

شعره: كان<sup>(۱)</sup> له شعر مُسْتَظرف من مثله، لا بل يَفْضُل به الكثير ممّن ينتحل الشعر من الملوك. ووقَعْتُ<sup>(۲)</sup> على مجموع له، ألّفه بعض خدَّامه، فنقلت<sup>(۳)</sup> من مطوّلاته: [السريع]

واعَدني وَعُدا وقد أخلفا وحال عن عَهدي ولم يَرْعَه ما بالها لم تَتَعَطَّفْ على يَسْتَطُلع الأنباء من نحوها خَفِيتُ سُقْمًا عن عيون الورَى لله كمم من ليلة بِتُها مَن مَتَعْتَني بالوَصْل منها وما

ومنها:

مَلْكُتُكِ السقلبَ وإني امروَّ أوامري في الناس مسموعةً يُرهف سيفي في الوغى مُصْلَتًا (٩) وتُرتَجى يُمناي يومَ النَّدى نحنُ ملوك الأرض مَنْ مثلنا يُخاف إقدامًا ونُرْجى ندَى لي رايةً في الحرب كم غادرت يا ليت شعري والمُنى جَمَّةً هل يَرْتَجِي العبدُ (١٠) تدانيكم هل يَرْتَجِي العبدُ (١٠) تدانيكم

أَقَلُ شيء في المليح (3) الوفا ما ضرّه لَوَ أَنه (٥) أَنْصَفا صَبُ (٦) لها ما زال مُسْتَعْطفا ويرقُبُ البَرْق إذا ما هَفا وبان حُبِّي بعد ما قد خَفا أُدِيرُ من ذاك اللَّمي قَرْقَفا (٧) أَخْلَفْتُ وَعْدَا (٨) خِنْتُ أَن يُخْلفا

عليًّ مُلْكُ الأرض قد وُقفا وليس مِنْي في الورَى أشرفا ويُتَقى عزمي إذا ما أُرْهِفا تخالُها السُّحْبَ غَدَتْ وُكُفا حُزْنًا تَلِيدَ الفخر والمُطْرَفا لله ما أَرْجَى وما أُخْوَفا رَبْع العِدا قاعًا بها صَفْصَفا والدَّهْرُ يومًا هل يُرَى مُنْصِفا أُو يُصْبح الدهر له مُسعِفا أو يُصْبح الدهر له مُسعِفا

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «كان شعره مستطرفًا من مثله...».

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية (ص ٦٢): ﴿وَقَفْتُۥ .

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: «فمن بعض المطولات».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: «الملاح».

<sup>(</sup>٥) في الأصل واللمحة: ﴿أَنَّهُ ۗ وَهَكَذَا يَنَكُسُرُ الْوَزْنَ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «صاحب» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من اللمحة البدرية. والصّب: العاشق المشتاق. لسان العرب (صبب).

<sup>(</sup>٧) القرقف: الخمر. (٨) في اللمحة: (عهدًا خِفْتُ أن...».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «متسلّطًا» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية: «اليوم».

مناقبه: وأعظم مناقبه المسجدُ<sup>(۱)</sup> الجامع بالحمراء، على ما هو عليه، من النظرف والتنجيد، والتَّرقيش، وفخامة العُمُد، وإحكام أتوار<sup>(۲)</sup> الفضة، وإبداع ثراها<sup>(۳)</sup>، ووقف عليه الحمّام بإزائه، وأنفق فيه مال الجِزْية <sup>(3)</sup>، وأغرَمها لمَن يليه من الكُفَّار، فَدَوْا به <sup>(٥)</sup> زرعًا، نَهَد <sup>(٢)</sup> إليه صائفته لانتسافه، وقد أهمّتهم فتنة، فظهر بها مَن تقدّمه، ومَن تأخّره من قومه.

جهاده: أغزى الجيشَ لأول أمره مدينة المنظر، فاستولى عليها عَنُوة، وملك (٧) مَن احتوت عليه المدينة، ومن جملتهم الزَّعيمة (٨) صاحبة المدينة، من أفراد عقائل الروم، فقَدِمت الحَضْرة في جملة السَّبْي (٩)، نبيهة المَرْكَب، ظاهرة الملبس، رائقة (١٠) الجمال، خُصَّ بها ملك المغرب، فاتَّخذها لنفسه، وكان هذا الفتح عظيمًا، والصِّيت (١١) بمزايه عظيمًا بعيدًا. أنشدني.

### ما نقل عنه من الفظاظة والقسوة(١٢):

هجم لأول أمره على طائفة من مماليك أبيه، وكان سيّىء الرأي فيهم، فسجنهم في مُطْبَق الأريّ من حمرائه، وأمسك مفتاح قفله عنده، وتوعّد مَن يُرْمِقُهم بقُوتٍ بالقتل، فمكثوا أيامًا، وصارت أصواتهم تعلو بشكوى الجوع، حتى خَفَتَتْ ضعفًا بعد أن اقتات آخرُهم موتًا من لحم من سبقه؛ وحملت الشفقة حارسًا كان برأس المُطْبق، على أن طرح لهم خُبْزًا يسيرًا، تنقص أكله، مع مباشرة بَلُواهم، ونُعِيَ إليه ذلك، فأمر بذبحه على حافة الجُبّ، فسالت عليهم دماؤه؛ وقانا الله مصارع السُّوء، وما زالت المقالة عنها شنيعة، والله أعلم بجريرتهم لديه.

وزراؤه: بقي (١٣) على خطة الوزارة وزير أبيه أبو (١٤) سلطان عزيزُ بن علي بن عبد المنعم الداني، الجاري ذكره بحول الله في محلّه، مُتَبَرِّمًا، بحياته [إلى أن توفي،

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «ابتناء المسجد الأعظم بالحمراء من غرناطة».

 <sup>(</sup>۲) الأتوار: الأواني.
 (۳) في اللمحة البدرية (ص ٦٣): «ثرياتها».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: «جزية أغرمها مَن يليه...».

 <sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «بها».

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: ﴿جهز جيشًا صائفة...﴾. والصائفة: قوات الجيش التي تخرج صيفًا للغزو.

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: «وتملك من اشتملت عليه، ومن...٤.

<sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: «العلجة». (٩) في اللمحة البدرية: «من السَّبي».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية: قرائعة». (١١) في اللمحة البدرية: قرالصيت لأجله بعيدًا».

<sup>(</sup>١٢) هذه القطعة ساقطة في اللمحة البدرية. (١٣) في اللمحة البدرية: ﴿أَبْقَى ﴾.

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة البدرية: «وهو الشيخ الوزير أبو سلطان».

فأنشد عند موته: [السريع]

مات أبو زيد فواحسرتا إن لم يكن قد (١) مات من جمعة المصيبة لا خَفَر الله لي أن كنتُ أجريتُ لها دمعة (٢)

وتمادى (٣) بها أمره، [يقوم بها حاشيته، وقد ارتاح إليها مُتولِّيها بعده، المترفّع بدولته، القائد الشهير، البُهُمة أبو بكر بن المؤل. حدَّث قارىءَ العَشْر من القرآن بين يدي السلطان، ويُعرَف بابن بَكْرُون، وكان شيخًا مُتصَاونًا ظريفًا، قال: عزم السلطان على تقديم هذا الرجل وزيرًا، وكان السلطان يؤثر الفاّل، وله في هذا المعنى وساوسُ ملازمة، فوجه إليَّ الفقيه الكاتب صاحب القلم الأعلى يومئذ، أبو عبد الله بن الحكيم المستأثر بها دونه، والمُتلقّف لكُرتها قبله، وخرج لي عَن الأمر، وطلب مني أن أقرأ يَا يخرج فألها عن الغرض؛ قال: فلمّا غدوت لشأني تلوتُ بعد التعوُّذ قوله، عزَّ وجلَّ: ﴿يَكَانِّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَلَيْدُوا بِطَانَةُ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنِثُمْ قَدْ وله، عَن رأيه الذي كان أزمعه إلى قوله: ﴿لَنَا ﴾ (٤)، فلما فَرَغت الآيةُ، سمعتُه حادَ عن رأيه الذي كان أزمعه آه، وصَرَف إليه تدبير (٧) مُلكه، فلم يلبث أن تغلّب على أمره، من عام ثلاثة وسبعمائة، وصَرَف إليه تدبير (٧) مُلكه، فلم يلبث أن تغلّب على أمره، وتقلّد جميع (٨) شؤونه، حسما يأتي في موضعه إن شاء الله.

كُتابه: استقل برئاسته (٩) وزيره المذكور، وكان ببابه من كُتَّابه جملةً تباهى بهم دسوت (١١) الملوك، أدبًا وتفنّنًا وفضلًا وظَرْقًا، كشيخنا تِلْوه وولي (١١) الرُّتبة الكتابية من (١٢) بعده، وفاصل الخُطبة على أثره، وغيره ممّن يُشار إليه في تضاعيف الأسماء، كالشيخ الفقيه القاضي أبي بكر بن شِبرين، والوزير الكاتب أبي عبد الله بن عاصم، والفقيه الأديب أبي إسحاق بن جابر، والوزير الشاعر المُفْلِق أبي عبد الله اللَّوْشي (١٣)،

<sup>(</sup>١) كلمة «قد» ساقطة في الأصل، وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا.

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية.(٣) في اللمحة البدرية: «وتمادى أمره برهة».

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ٣، الآية ١١٨. (٥) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: «أنهض للوزارة كاتبه وكاتب أبيه الوزير الصدر الحاج المحدّث أبا عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن الحكيم اللخمى الرندي في ذي قعدة . . . ».

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: «تدبيره وألقى في يده أزمّة الملك فلم يلبث...».

<sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: (كافة).

<sup>(</sup>٩) فيّ اللمحة البدرية (ص ٦٤): «برياسة القلم الأعلى وزيره، وكان كتّابه جملة...».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية: «بهم الدول أدبًا...». (١١) في اللمحة البدرية: «ولي».

<sup>(</sup>١٢) كلمة «من» ساقطة في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: ﴿اللَّوشي، والرئيس أبي محمد......

من كبار القادمين عليه، والفقيه الرئيس أبي محمد الحَضْرمي، والقاضي الكاتب<sup>(١)</sup> أبي الحجاج الطرْطُوشي، والشاعر المُكْثِر أبي العباس القَرَّاق<sup>(٢)</sup> وغيرهم.

قضاته: استمرّت ولاية قاضي أبيه الشيخ الفقيه أبي عبد الله محمد<sup>(۱7)</sup> بن هشام الألْشيُ<sup>(3)</sup>، قاضي العدل، وخاتمة أُولي<sup>(6)</sup> الفضل، إلى أن توفي عام أربعة<sup>(7)</sup> وسبعمائة. وتولّى له القضاء القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد أحمد القُرَشي المنبوز<sup>(۷)</sup> بابن فركون، وتقدّم التعريف به، والتنبيه على فضله، إلى آخر أيامه.

#### من كان على عهده من الملوك بالأقطار (^):

وأول ذلك بفاس؛ كان على (٩) عهده بها السلطان الرفيع القَدْر، السامي الخطر، المرهوب الشّبا، المستولي في العزّ وبُغدِ الصّيت على المدى، أبو يعقوب يوسف بن يعقوب المنصور بن عبد الحق، وهو الذي وطّد الدولة المَرِينيَّة (١٠٠)، وجَبَا الأموال العريقة (١١٠)، واستأصل مَن تُتَقى (١٢) شوكته من القرابة وغيرهم. وجاز إلى الأندلس في أيام أبيه وبعده، غازيًا، ثم حاصر تِلِمُسان، وهلك عليها في أوائل ذي قعدة عام ستة وسبعمائة، [فكانت دولته إحدى وعشرين سنة وأشهرًا] (١٢٠). ثم صار الأمر إلى حافِده أبي ثابت عامر بن الأمير أبي عامر عبد الله بن يوسف بن يعقوب بعد اختلاف وقع ونزاع انجلى (١٤٠) عن قتل جماعة من كِبارهم (١٠٥)؛ منهم الأمير أبو يحيى بن السلطان أبي يوسف، والأمير أبو سالم بن السلطان أبي يعقوب. واستمر الأمر اللي للسلطان أبي يوسف، والأمير أبو سالم بن السلطان أبي يعقوب. واستمر الأمر للسلطان أبي يعقوب. واستمر الأمر اللي للسلطان أبي يعقوب. واستمر الأمر اللي للسلطان أبي ثابت إلى صفر (١٧) من عام ثمانية وسبعمائة. وصار الأمر (١٨) إلى

<sup>(</sup>١) كلمة: «الكاتب» ساقطة في اللمحة البدرية. (٢) في اللمحة البدرية: «بن القراق».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: «محمد بن محمد بن هشام...».

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى إلش Elche، وهي مدينة من كور تدمير. الروض المعطار (ص ٣٠).

 <sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «ألى».
 (٦) في الأصل: «أربع» وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>V) في اللمحة البدرية: «المنبز».

<sup>(</sup>A) في اللمحة البدرية: «مَن كان من الملوك على عهده».

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: اكان ملكًا بها على عهده السلطان.....

<sup>(</sup>١٠) كلمة: «المرينية» ساقطة في اللمحة. (١١) في اللمحة البدرية: «العريضة».

<sup>(</sup>١٢) في اللمحة البدرية: (يَتَّقي). (١٣) ما بين قوسين ساقط في اللمحة.

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة البدرية (ص ٦٥) النجلى الأمر فيه عن...٠.

<sup>(</sup>١٥) في اللمحة البدرية: (أكابرهم). (١٦) في اللمحة البدرية: (بالسلطان).

<sup>(</sup>١٧) في اللمحة البدرية: ﴿ إِلَى شهر صفر عام...؟.

<sup>(</sup>١٨) في اللمحة البدرية: «الأمر بعده إلى . . . ٢٠

أخيه أبي الربيع سليمان تمام مدَّة (١) مُلْكه وصدرا من دولة أخيه نصر (٢)، حسبما يذكر في موضعه إن شاء الله.

ويِتِلِمْسان الأمير أبو سعيد عثمان بن يَغُمْراسن، ثم أخوه أبو عمران (٣) موسى، ثم ولده أبو تاشفين عبد الرحمان إلى آخر مدة أخيه (٤).

وبتونس<sup>(٥)</sup> السلطان الفاضل، الميمون النَّقِيبة، المشهور الفضيلة، أبو عبد الله محمد بن الواثق يحيئ بن المستنصر أبي عبد الله بن الأمير أبي زكريا بن أبي حفص، من أُولي<sup>(١)</sup> العقَّة، والنزاهة<sup>(٧)</sup>، والتؤدة، والحشمة، والعقل، عُنِيَ بالصالحين<sup>(٨)</sup>، واختص بأبي محمد المرجاني، [فأشار بتقويمه]<sup>(٩)</sup>، وظهرت<sup>(١١)</sup> عليه بركته، [وكان يرتبط إليه، ويقف في الأمور عنده، فلم تعدم الرعيّة بركة ولا صلاحًا في أيامه]<sup>(٩)</sup>، إلى أن هلك في ربيع الآخر عام تسعة وسبعمائة، ووقعت بينه وبين هذا الأمير المترجم به (١١) المراسلة والمُهاداة.

وبقَشْتَالَة (۱۲) هراندة بن شانجه بن أدفونش (۱۳) بن هراندة، [المستولي على إشبِيليَّة وقُرْطبة، ومُرْسية، وجَيَّان، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله] (۹). هلك أبوه وتركه صغيرًا، مكفولًا على عادتهم، فتنفَّس المُخَنَّق وانعقدت السلم، واتصل الأمان مدة أيامه، وهلك في دولة أخيه.

وبرغون؛ جايمش(١٤) بن ألفنش بن بطُرُه.

<sup>(</sup>١) كلمة «مدة» ساقطة في اللمحة.

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية: «نصر بعده حسبما يذكر».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: «أخوه أبو زيان ثم أبوه الأمير أبو حمو. ثم ولده الأمير أبو تاشفين».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: «آخر مدته».

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «وبتونس: كان أميرًا بتونس على عهده السلطان الفاضل أبو عبد الله...».

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: «ألي». (٧) كلمة «والنزاهة» ساقطة في اللمحة.

<sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: ﴿وَالتؤدة والفضل والحشمة والعقل والعناية بالصالحين، اختصّ منهم بأبي...».

<sup>(</sup>٩) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. (١٠) في اللمحة البدرية: ﴿فظهرت، ر

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: «به من بني نصر المراسلة...».

<sup>(</sup>١٢) في اللمحة البدرية (ص ٦٦): ووبقشتالة: كان على عهده من ملوك قشتالة هراندة...».

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: «ألفونش».

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة البدرية: «الطاغية جايمش بن الهونشة...».

الأحداث(١): في عام ثلاثة وسبعمائة، نَقِم(٢) على قريبه الرئيس أبي الحجاج بن نصر الوالي<sup>(٣)</sup> بمدينة وادي آش، [أمرًا أوجب عزله عنها، وكان مقيمًا بحضرته فاتخذ الليل جملًا، وكان أمْلَك بأمرها؛ وذاع الخبر، فاستركب الجيش، وقد حدٌّ ما ينزل في استصلابه، وجدَّد الصكوك بولايته خوفًا من اشتعال الفتنة، وقد أخذ على يديه، وأغرى أهل المدينة بحربه، فتداعوا لحين شعورهم باستعداده وأحاطوا به، فدهموه وعاجلوه، فتغلبوا عليه، وقيد إلى بابه أسيرًا مُصَفِّدًا، فأمر أحد أبناء عمّه فقتله صَبرًا، وتملَّا فتحًا كبيرًا، وأمِن فتنة عظيمة](٤). وفي شهر(٥) شوَّال من عام خمسة وسبعمائة قرعَ الأسماع النبأ العظم (٢)، الغريب، من تَملك (٧) سَبْتَة وحصولها في قبضته (٨)، وانتزاعها من يد (٩) رئيسها أبى طالب عبد الله بن أبي القاسم، الرئيس الفقيه، ابن الإمام المحدّث أبي العباس العَزَفي حسبما يتقرّر في اسم الرئيس الفقيه أبي طالب إن بلُّغنا الله ذلك؛ واستأصَل ما كان لأهلها(١٠) من الذخائر والأموال، ونقل رؤساءها، وهم عدَّة، إلى حَضْرَته غرناطة في غرّة المحرم من العام، فدخلوا عليه، وقد احتفل بالمُلْك، واسْتُركب في الأبُّهة الجندُ، فلثموا أطرافه، واستعطفه(١١١) شعراؤهم بالمنظوم من القول، وخطباؤهم بالمنثور منه، فطمأن روعهم وسكَّن جأشهم، وأسكنهم في جواره، وأجرى عليهم الأرزاق الهلالية، وتفقّدهم في الفصول إلى أن كان من أمرهم ما هو معلوم.

اختلاعه: في يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة أُحيط بهذا السلطان، وأتت (۱۲) الحِيلة عليه، وهو مُصاب بعينيه، مقعدٌ في كِنّه، فداخلت طائفة من وجوه (۱۲) الدولة أخاه، وفتكت بوزيره الفقيه أبي عبد الله بن الحكيم، ونَصَبَتْ للناس الأمير أبا الجيوش نصرًا أخاه، وكبست (۱۱) منزل السلطان، فأحيط به، وجُعِلَ الحرس عليه (۱۵)، وتُسُومِع بالكائنة فكان (۱۲) البَهْت، وسالَ من الغوغاء البحر، فتعلقوا

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «بعض الأحداث...».

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية: «ثار عليه قريبه الرئيس أبو . . . . .

 <sup>(</sup>٣) كلمة «الوالي» ساقطة في اللمحة.
 (٤) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية.

 <sup>(</sup>٥) كلمة: «شهر» ساقطة في اللمحة البدرية. (٦) كلمة: «العظم» ساقطة في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: «من تملكه مدينة سبتة». (٨) في اللمحة البدرية: «قبضة ملكه».

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «يدي».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية: «لرؤسائها من الخزائن والذخائر، ونقلهم وهم عدّة...».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: ﴿واستعطفتهُ. ﴿ (١٢) في اللمحة البدرية (ص ٢٧): ﴿تَمُّتُۥ

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: (كبار). (١٤) في اللمحة البدرية: (وكُسِسَ».

<sup>(</sup>١٥) في اللمحة البدرية: (وجعل عليه الحرس). (١٦) في اللمحة البدرية: (فوقع).

بالحمراء، يسألون عن الحادثة، فشغلوا بانتهاب<sup>(۱)</sup> دار الوزير، وبها من مال الله ما يفوت الوصف، وكان الفَجع في إضاعته على المسلمين، وإطلاق الأيدي الخبيثة عليه عظيمًا. وفي آخر اليوم عند الفراغ من الأمر، دخل<sup>(۲)</sup> على السلطان المخلوع، الشهداء عليه بخلعه، بعد نقله من دار مُلكه إلى دار أُخرى، فأملَى، رحمه الله، زعموا، وثيقة خلعه، مع شغب الفكر، وعِظَم الداهية، وانتقل، رحمه الله، بعد، إلى القصر المنسوب إلى السيد بخارج الحضرة؛ أقام به يسيرًا، ثم نقل إلى مدينة المُنكّب. وكان من أمره ما يذكر إن شاء الله.

[ومما يؤثر من ظَرْفه؛ حدَّث مَن كان منوطًا به من خاصّته، مدة أيام إقامته بقصر نَجْد، قبل خلعه، قال: أرسل الله الأغربة على سقف القصر، وكان شديد التطيُّر والقلق لذلك حسبما تقدّم من الإشارة إلى ذلك بحديث العَشر؛ وكان من جملتها غُراب، شديد الإلحاح، حادِّ النَّعيب والصياح، فأغرى به الزماة من مماليكه بأنواغ القِسيّ؛ فأبادوا من الغِرْبان أمّة؛ وتخطًا الحَتْفُ ذلك الغراب الخبيث العِبقان؛ فلما انتقل إلى سكنى الحمراء ظهر ذلك الغراب على سقفه؛ ثم لما أُهبِط مخلوعًا إلى قصر شَنيل تبعه، وقام في بعض السَّقف أمامه، فقال يخاطبه رحمه الله: يا مشؤوم، يا محروم بين الغربان، قد خَلَّصْتَ أمرنا، ولم يبق لك علينا طلب، ولا بيننا وبينك محروم بين الغربان، قد خَلَّصْتَ أمرنا، ولم يبق لك علينا طلب، ولا بيننا وبينك منطقه، وخفَّة روحه](٣).

وفاته: قد تقدّم ذكرُ استقراره بالمُنكَب. وفي أُخرَيات شهر جمادى الآخرة عام (٤) عشرة وسبعمائة، أصابت السلطان نصرًا (٥) سكتة، تُوقِّع منها موته، بل شُكَ في حياته؛ فوقع التفاوض الذي تمخّض إلى (١) التوجيه عن السلطان المخلوع الذي بالمنكّب ليعود إلى (٧) الأمر، فكان ذلك، وأُسرِع إلى إيصاله (٨) إلى غرناطة في مِحَفّة، فكان حلوله بها في رجب (٩) من العام المذكور. وكان من قَدَر الله، أن أفاق

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «بأنهاب دور الوزير الكائنة بالربض وبها...».

 <sup>(</sup>٢) في اللمحة: «أَذْخل على السلطان قوم من الفقهاء أشهدهم بخلع نفسه، ونقل إلى القصر المنسوب إلى السيد...».

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية. (٤) في اللمحة البدرية: «من عام».

<sup>(</sup>٥) كلمة (نصرًا) ساقطة في اللمحة البدرية. (٦) في اللمحة البدرية: (عنَّ).

<sup>(</sup>V) في اللمحة البدرية: (له). (A) في اللمحة البدرية: (وأسرع به إلى).

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية (ص ٦٨): (في غرّة شهر رجب».

أخوه من مرضه، ولم يتمّ للمخلوع الأمر، فنُقل من الدار التي كان بها إلى دار أخيه الكبرى، فكان آخر العهد به. ثم شاعت وفاته أواثل شوّال من العام المذكور، فذُكِرَ أنه اغتيل غريقًا في البركة في الدار المذكورة لما تُوقع من عادية جواره؛ ودفن بمقبرة السّبيكة، مدفن قومه، بجوار (١) الغالب بالله جدّه، ونُوّه بجَدثه، وعليه مكتوب ما نصّه (٢):

«هذا قبر السلطان الفاضل، الإمام العادل، عَلَم الأتقياء، أحد الملوك الصلحاء، المُخْبِت (٣) الأوّاه، المجاهد في سبيل الله، الرَّضيّ الأوْرَع، الأخشى لله الأخشع، المراقب (٤) في السرّ والإعلان، المعمور الجَنان بذكره واللسان، السالك في سياسة الخَلْق وإقامة الحقّ، مِنهاج (٥) التقوى والرُّضوان، كافلُ الأمّة بالرأفة (٢) والحَنان، الفاتح لها بفضل سيرته، وصِدْق سريرته، ونور بصيرته، أبواب اليُمْن والأمان، المُنيب الأوَّاب، العامل بكلِّ(٧) ما يجدُه نورًا مُبينًا يوم الحساب، ذي الآثار السَّنِيَّة، والأعمال الطاهرة العليّة (^)، القائم في جهاد الكفَّار بماضي العَزْم وخالص النيَّة، المقيم (٩) قسطاس العدل، المنير (١٠٠) مِنهاج الحلم والفضل، حامي الذُّمار، وناصر دين المصطفى المختار، المُقتدي بأجداده الأنصار، المتوسِّل بفضل (١١) ما أسْلَفوه من أعمال البرّ والجهاد، ورعاية العباد والبلاد، إلى الملك القهَّار، أمير المسلمين، وقامع المعتدين، المنصور بفضل الله، أبي عبد الله ابن أمير المسلمين الغالب بالله؛ السلطان الأعلى، إمام الهدى، وغمام (١٢) النَّدى، مُحيي السُّنَّة، حسن الأمَّة (١٣)، المجاهد في سبيل الله، الناصر لدين الله، أبي عبد الله ابن أمير المسلمين الغالب بالله أبي عبد الله بن يوسف بن نصر، كَرَّم الله وجهه ومَثْواه، ونعَّمه برضاه. وُلِدَ رضي الله عنه يوم (١٤) الأربعاء الثالث لشعبان المكرم من عام خمسة وخمسين وستمائة. وتوفى، قدِّس الله روحه، وبرَّد ضريحه، ضَحُوة يوم الاثنين الثالث لشوّال عام ثلاثة عشر وسبعمائة، رفَّعَه الله إلى منازل أوليائه الأبرار،

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: (وبجوار). (٢) في اللمحة البدرية: (ما نصُّه من جانب).

<sup>(</sup>٣) المُخبت: المطيع. لسان العرب (خبت).

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: «المراقب لله في السّر...».

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «منهج». (٦) في اللمحة البدرية: «بالكرامة».

<sup>(</sup>٧) كلّمة (بكل) ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من اللمحة.

 <sup>(</sup>A) كلمة «العلية» ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من اللمحة.

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «مقيم». (١٠) في اللمحة البدرية: «منير».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: (بما). (١٢) في اللمحة البدرية: (غمام).

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: "ومعزّ الملَّة". (١٤) في اللمحة البدرية: "في يوم".

وأَلْحَقَه بأَثْمَة الدين (١)، لهُم عُقْبى الدّار، وصلّى الله على سيّدنا (٢) محمد المختار، وعلى آله، وسلّم تسليمًا».

ومن الجانب الآخر: [الطويل]

رضَى المَلِكِ الأعلى يَرُوحُ ويَغْتَدي مقرِّ العُلى والمُلْك والبأس والنَّدى ومثوى الهدى والفضل والعدل والتُقى فيا عجبًا طودُ الوقار جلالةً وواسطة العقد الكريم الذي له محمد الرّضيّ سليلُ محمد فيا نُخْبَةَ الأملاك غير منازع بكَتْكَ بلادٌ كنت تحمى ذِمارها<sup>(ه)</sup> وكم مَعْلَم للدين أوضَحْتَ رَسْمه كأنَّك ما سُستَ البلاد وأهلها كأنك ما قُذْت الجيوش إلى العِدا وفَتَحْتَ من أقطارهم كلّ مُبهم كأنك ما أنفقت عُمْرك في الرّضي وإنصاف مظلوم وتأمين خائف كأنّك ما أحيَيْتُ للخَلْق(٧) سُنّة كأنَّك ما أمضَيْت في الله عَزْمَةً فإن تَجْهَل الدنيا عليك وأهلها تَعَوَّضْتَ ذُخْرًا من مقام خلافة

على قَبْرِ مولانا الإمام المُؤَيّد فقَدُس من مَغْنى كريم ومشهد فببورك من منفوى زكى ومناحد ثوى تحت أطباق الصفيح المُنَضّد مآثر فخر(٣) بين مثنى وموحد إمامُ النَّدى (٤) نجلُ الإمام محمدِ ويا علم الأعلام غير مُفَنَّدِ بعَزم أصيلِ أو برأي مُسدّد بَنَى لَكُ في الفردوس أرفع مصعد بسيرة مَيْمُون النَّقِيبة مُهتدِ فصيَّرتهم نَهْبَ القنا المُتقصِّدِ فتخت به باب النِّعيم المُخَلَّدِ بتجديد غَزُوات(٦) وتشييد مَسْجدِ وإصراخ مذعور وإسعاف مُجتدِ تُجادل عنها باللسان(٨) وباليدِ تُدافع فيها بالحُسَام المُهَنَّدِ بذاك (٩) ثوابُ (١٠) الله يَلقاك في غَدِ مقيم(١١١) مُنيبِ خاشع متعبُّدِ

(A) في اللمحة البدرية: «بالحسام المُهَنَّد».

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية (ص ٦٩): «بأثمة الحق الذين لهم.....

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية: «سيدنا ومولانا وآله وصحبه وسلم تسليمًا».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: (مجد). (٤) في اللمحة البدرية: (الهدى).

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «ثغورها». (٦) في اللمحة البدرية: «غزو أو بتشييد...».

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: ﴿للحقُّ؛.

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: (فذاك).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «ثوب» وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من اللمحة.

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: «مقام».

صریعُ الرَّدی إن لم (۱) يَكُنْ (۲) فكأنْ قَدِ بدارِ نعیم في رِضَی الله سَرْمدِ فيا ليتَ شعري هل يَصيخُ (۲) لمُنْشدِ

وكل الورى مَنْ كان أو هو كائنٌ فلا زال جارًا للرسول محمد وهذي القوافي قد وفَيْتُ بنظمها

## محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد ابن خميس بن نصر الأنصاري الخزرجي $^{(1)}$

ثاني الملوك الغالبين (٥) من بني نصر، وأساس (٦) أمرهم، وفَحْلُ جماعتهم. أَوَّلَيْته: تُقرَّر بحول الله في اسم أبيه الآتي بعد حسب الترتيب المشترط.

حاله: من كتاب «طُرْفة العصر» من تأليفنا؛ كان هذا السلطانُ أَوْحَد الملوك جلالة ، وصَرامة ، وحَزْمًا. مَهَدَ (٢) الدولة ، ووضع ألقاب خدمتها ، وقرّر (٨) مراتبها ، واستجاد أبطالها. وأقام رسوم المُلْك فيها ، واستدرَّ جباياتها ، مُستَظهِرًا على ذلك بسعة الذَّرع ، وأصالة السياسة ، ورصانة العقل ، وشدَّة الأسر ، ووفور الدّها ، وطول الحُنكة ، وتملؤ التجربة ، مليح الصورة ، تام الخَلْق ، بعيد الهمَّة ، كريم الخُلُق ، كثير الأناة . قام بالأمر بعد أبيه ، وباشره مباشرة الوزير أيام حياته ، فجرى على سَنن أبيه ، من اصطناع أجناسه ، ومُداراة عدوّه ، وأجرى (٩) صدقاته ، وأزبَى عليه بخلال ، منها براعة الخط ، وحُسْن التوقيع ، وإيثار العلماء ، والأطباء (١٠) ، والعدلين ، والحكماء ، والكتّاب ، والشعراء ، وقرْض الأبيات الحسنة (١١) ، وكثرة المُلَح ، وحرارة النّادرة . وطما بحرٌ من الفتنة لأول استقرار (١٢) أمره ، وكثر (١٢) عليه المُنتزون والثُوَّار ، وارتجّت وطما بحرٌ من الفتنة لأول استقرار (١٢) أمره ، وكثر (١٢) عليه المُنتزون والثُوّار ، وارتجّت الأندلس ، وسط أكلُب الكفّار ، فصبر (١٤) لزلزالها رابط الجأش ثابت المركز ، وبذل من الأحتيال والدّهاء المكنُوفَين بجميل الصبر ، ما أظفره بخلوً الجوّ الجوّ (١٥) . وطال

<sup>(</sup>١) كلمة «لم» ساقطة في الأصل، وقد أضفناها من اللمحة.

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية: (يجز».(٣) في اللمحة البدرية: (تصيخ».

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة وردت كاملة في اللمحة البدرية (ص ٥٠ ـ ٥٨).

<sup>(</sup>٥) كلمة «الغالبين» ساقطة في اللمحة البدرية (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: ﴿وعظيمهم وأساس...».

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية (ص ٥٠): «ممهّد الدولة الذي وضع...».

<sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: (وقدَّر). (٩) في اللمحة البدرية: (وإجراء).

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية: «من الأطباء والمنجمين والحكماء...».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: «الأبيات من الشعر». (١٢) كلمة «استقرار» ساقطة في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: «وتكاثر المنتزون عليه والثوار».

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة البدرية: افثبت). (١٥) في اللمحة البدرية: اجرُّها.

عمره، وجَدَّ<sup>(۱)</sup> صيتُه، واشتهر في البلاد<sup>(۲)</sup> ذكره، وعظمت غزواته، وسيمر<sup>(۳)</sup> من ذكره ما يدلّ على أجلّ من ذلك إن شاء الله.

شعره وتوقيعه: وقفتُ على كثير من شعره، وهو نَمَطَّ منحطَّ بالنسبة إلى أعلام الشعراء، ومُستظرفٌ (٤) من الملوك والأمراء. من (٥) ذلك، يخاطب وزيره (٢): [المتقارب]

تَذَكَّرُ عزينَ ليالٍ مَضَتْ وإعطاءنا المالَ بالرَّاحَتَينِ وقد قَصَدتُنا ملوكُ الجهاتِ ومالوا إلينا من العُدُوتَينِ وإذ (٧) سأل السَّلْمَ منَّا اللَّعينُ فلم يَخْظَ إلَّا بِخُفَّيْ حُنَينِ

وتوقيعه يشُذُ عن الإحصاء (<sup>(۸)</sup>، وبأيدي الناس إلى هذا العهد كثير من ذلك؛ فمما كتب به على رقعة كان رافعها يسأل التصرُّف في بعض الشهادات ويلحُّ عليها: [الوافر]

يموتُ على الشَّهادة وَهْوَ حَيُّ إلَّهي لا تُمِتُه على السَهادة وَهُو حَيُّ إلَّهي لا تُمِتُه على السَهادة وقع وأطال الخطِّ عند إلهي إشعارًا بالضَّراعة عند الدعاء والجدّ. ويُذكّر أنه وقع بظهر رقعة لآخر اشتكى ضرر أحد الجند المُنْزلين في الدُّور، ونَبَزَه بالتَّعرُض لزَوْجه: «يُخْرَجُ هذا النَّازل<sup>(٩)</sup>، ولا يُعَوَّضُ بشيْء من المنازل».

بنوه: ثلاثة؛ وليٌ عهده أبو عبد الله المتقدّم الذّكر، وفرج المُغتال أيام أخيه، ونصر الأمير بعد أخيه (١٠٠).

بناته: أربع، عَقَدَ لهنَّ، جمع أبرزهنَّ إلى أزواجهنَّ، من قرابتهنّ، تحت أحوال ملوكية، ودُنيا عريضة، وهنَّ: فاطمة، ومؤمنة، وشمس، وعائشة، منهنّ أُمُّ حفيدة إسماعيل الذي ابتزَّ مُلك بنيه عام ثلاثة عشر وسبعمائة.

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: (وبَعُدّ). (٢) في اللمحة البدرية: (في الآفاق).

 <sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: «وسيمر ما يدل على جلالة قدره وعلر سلطانه».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية (ص ٥١): الومستطرف.

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «فمن ذلك قوله يخاطب. . . . .

 <sup>(</sup>٦) وزيره هو أبو سلطان عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني، كما ورد في اللمحة البدرية (ص
 ٢٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وإذا) وهكذا ينكسر الوزن، والتصويب من اللمحة البدرية.

 <sup>(</sup>A) في اللمحة البدرية: «الإحصاء كثرة».
 (P) في اللمحة البدرية: «النازل النازل».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية (ص ٥٢): ﴿أَخِيهِ المخلوع على يده ١٠.

وزيره (1): كان وزيره، الوزيرُ الجليل الفاضل، أبو سلطان (٢)، لتقارب الشّبه، زعموا في السّن والصورة، وفضل الذَّات، ومتانة (٣) الدين، وصحَّة الطبع، وجمال الرُّواء، أغنى وحسُنَت واسطتُه، ورُفِعَت إليه الوسائل (٤)، وطُرِّزت باسمه الأوضاع، واتصلت (٥) إلى أيامه أيام مُستوزره، ثم صدرًا من أيام وليّ عهده.

قضاته: تولّى له خُطَّة القضاء قاضي أبيه الفقيه العدل (١٨) أبو بكر (١٩) بن محمد بن فتح الإشبيلي الملقّب بالأشبرون. تولّى قبل ذلك خُطة السُّوق، فلَقِيَ

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «وزراؤه».

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية: «أبو سلطان عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: «إلى متانة...».(٤) في اللمحة البدرية: «الممادح».

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: ﴿واتصلت أيامه إلى تمام أيام.......

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: «تولّي».

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: «العليا لقلم الإنشاء...».

<sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: «أبيه وابن كاتبه أبو بكر بن يوسف اللوشي اليَحْصُبي ثم الإخوان...».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «أبو» والتصويب من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية (ص ٥٣): (له أبو القاسم محمد بن عابد الأنصاري أحد الشيوخ...».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: «الأدباء». (١٢) في اللمحة البدرية: «عنه مدة».

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: الزعموا أنه قاء يومًا.....

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة البدرية: «عن رتبته». (١٥) في اللمحة البدرية: «كتَّابه وتحت رفَّده».

<sup>(</sup>١٦) تحت رفده: تحت كنفه وعطائه.

<sup>(</sup>١٧) في اللمحة البدرية: «أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن الحكيم الرندي الوزير لولده، فاضطلع...».

<sup>(</sup>١٨) قوله: ﴿ الفقيه العدل ؛ ساقط في اللمحة البدرية .

<sup>(</sup>١٩) في اللمحة البدرية: قأبو بكر محمد بن فتح بن علي الإشبيلي.

سكران (۱) أفرط في قحته، واشتد في عربدته (۲)، وحمل على الناس، فأفرجوا عنه واعترضه واشتد عليه حتى تمكّن منه بنفسه، واستنصر (۳) في حدّه، وبالغ في نكاله واشتهر ذلك عنه، فجُمِعَ له أمرُ الشرطة وخُطَّة السوق، ثم وُلِّي القضاء، فذهب أقصى مذاهب الصَّرامة، إلى أن هلك؛ فولي (٤) خطّة القضاء بعده الفقيه العدل أبو عبد الله محمد (٥) بن هشام من أهل ألش، لحكاية (٢) غَبَطت السلطان بدينه (٧)، ودلَّته على محلّه من العدل والفضل، فاتصلت أيام قضائه إلى أيام (٨) مُسْتَقْضِيه، رحمه الله.

جهاده: وباشر<sup>(۹)</sup> هذا السلطان الوقائع، فانجَلت ظلماتها عن صبح نَضره، وطُرِّزت مواقعها<sup>(۱۱)</sup> بطراز جلادته وصبره؛ فمنها وقيعة المطران وغيرها، مما يضيق التأليف عن استقصائه. وفي<sup>(۱۱)</sup> شهر المحرّم من عام خمسة وتسعين وستمائة، على تَفِيَةِ<sup>(۲۱)</sup> هلاك طاغية الروم، شانجه بن أذفونش، عاجلَ الكفّار<sup>(۱۲)</sup> لحين دَهشهم، فحشد أهل الأندلس، واستنفر المسلمين، فاغتنم الداعية، وتحرّك في جيش يجرَّ الشّوك والشجر<sup>(31)</sup>، ونازل مدينة قِيجَاطَة وأخذ بكَظَمها، ففتحها الله على يديه، وتملّك بسببها جملة من الحصون التي<sup>(٥۱)</sup> ترجع إليها؛ وكان الفتح في ذلك<sup>(۲۱)</sup> عظيمًا، وأسكنها جيشًا من المسلمين، وطائفة من الحامية، فأشرَقت العدُوَّ بريقِه. وفي صائفة عام تسعة وتسعين وستمائة، نازل مدينة القبذاق<sup>(۱۲)</sup> فدخل جَفْنها، واعتصم من تأخر أجله بقصبتها، ذات القاهرة العظيمة الشأن، الشهيرة في البلدان، فأحيط بهم، فخُذِلُوا وزلزل الله أقدامهم؛ فألْقُوا باليد، وكانوا أمنع من عُقاب الجو؛ وتَملَّكها على حكمه، وهي من جلالة الوضع، وشُهرة المَنَعَة، وخِصْب السَّاحة،

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: اسكرانًا من الجند قد أفرط في القحة...٠٠.

<sup>(</sup>٢) في اللمحة البدرية: «العربدة». (٣) في اللمحة البدرية: «واستبصر».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: "فتولّى".

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «محمد بن محمد بن هشام».

 <sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: «بحكاية».

<sup>(</sup>٨) في اللمحة البدرية: «إلى تمام أيام مستقضيه، رحمهما الله تعالى».

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «باشر، رحمه الله، الوقائع».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية: «مواقفها بطرر».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية (ص ٥٤): ﴿فَفِي شَهْرِ مُحْرُمُ ۗ.

<sup>(</sup>١٢) أي على حين موته وبلا إضاعة وقت. (١٣) في اللمحة البدرية: «الكفر لحين الدهشة».

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة البدرية: «والمدر».

<sup>(</sup>١٥) في اللمحة البدرية: «الحصون الراجعة إليها».

<sup>(</sup>١٦) في اللمحة البدرية: (بذلك). (١٧) مدينة القبذاق من نواحي قرطبة.

وطيبِ الماء، والوصول إلى أفلاذ (١) الكفر، والاطِّلاع على عَوْراته، بحيث شُهرَ. فكان تيسُّر<sup>(٢)</sup> فتحها من غرائب الوجود، وشواهد اللَّطف، وذلك في صلاة الظهر من· يوم الأحد الثامن لشهر شوّال عام تسعة وتسعين وستمائة؛ وأسكن بها رابطة المسلمين (٣)، وباشر العمل في خندقها بيده، رحمه الله، [فتساقط الناس، من ظهور دوابّهم إلى العمل، فتمّ ما أريد منه سريعًا.

وأنشدني شيخُنا أبو الحسن الجيَّاب يهنَّنه بهذا الفتح: [الطويل]

عدوُّك مقهورٌ وحِزبكَ غالبُ وأمرُكَ منصورٌ وسَهْمُكَ صائبُ لهينبته عجم الورى والأعارب

وشخصُك مهما لاح للخلْق أذْعَنَتْ وهي طويلة]<sup>(١)</sup>.

## مَن كان على عهده من الملوك:

كان على عهده بالمغرب، السلطان الجليل، أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق، الملقب بالمنصور؛ وكان ملكًا صالحًا، ظاهر السذاجة، سليم الصدر، مخفوض الجَناح، شارِعًا أبواب الدَّالَّة عليه منهم؛ أشبه بالشيوخ منه بالملوك، في إخمال(٥٠ اللَّفظ، والإغضاء عن الجَفْوة، والنداء بالكنية. وهو الذي استولى على مُلك الموحِّدين، واجتَتَّ شجرتهم من فوق الأرض، وورِث سلطانهم، واجتاز إلى الأندلس، كما تقدُّم مرَّاتِ ثلاثًا (٦) أو أَزْيَدَ منها، وغزا العدُّوِّ، وجَرَت بينه وبين السلطان المُترجم به أمور، من سَلْم ومُناقضة (٧)، وإعتاب، وعَتْب، [حسبما تدلُّ على ذلك القصائد الشَّهيرة المُتَداولة؛ وأولها ما كتب به على عهده، الفقيه الكاتب الصَّدر، أبو عمرو بن المُرابط، في غرض استنفاد للجهاد: [السريع]

هل من مُعيني في الهوى أو مُنْجِدي من مُنْهم في الأرض أو مُنْجد؟] (^^

وتوفي السلطان المذكور بالجزيرة الخضراء في عُنْفوان وَحْشة بينه وبين هذا السلطان في محرم(٩) خمسة وثمانين وستماثة؛ وولي بعده

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «أفلاذ فؤاد الكفر». (Y) في اللمحة البدرية: «تيسير».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة: «من المسلمين». (٤) ما بين قوسين ساقط في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية (ص ٥٥): «في احتمال اللغط».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: اثلاث، وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: «ومناصبة وعتب وإعتاب».

<sup>(</sup>A) ما بين القوسين ساقط في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية (ص ٥٥): المحرم من عام...».

ولده (١)، العظيم الهِمَّة، القوي العزيمة (٢)، أبو يعقوب يوسف، وجاز إلى الأندلس على عهده، واجتمع به بظاهر مَرْبلّة (٣)، وتجدَّد العهد، وتأكّد الوُدُّ؛ ثم عادت الوَحْشة المُفْضية إلى تغلب العدو على مدينة(٤) طريف، فُرْضَة المجاز الأدنى، واستمرّت أيام السلطان أبي يعقوب إلى آخر مدة السلطان المترجم (٥) به، ومدة ولده بعده.

وبوطن تِلمْسان، أبو يحيئ يَغْمور<sup>(٦)</sup>، وهو يَغْمُرَاسِن بن زَيَّان بن ثابت بن محمد بن بندوسن بن طاع الله بن علي بن يمل، وهو أوحدُ أهل (V) زمانه جرأة وشهامة، ودهاء، وجزالة، وحزمًا. مواقفه في الحروب(٨) شهيرة، وكانت بينه وبين بني مَرين وقائع، كان عليه فيها الظهور، وربما نَدَرت الممانعة؛ وعلى ذلك فقويُّ الشكيمة، ظاهر المنعة. ثم وُلِّيَ بعده ولده عثمان إلى تمام مدة السلطان المترجم به، وبعضًا من دولة ولده.

وبوطن إفريقية، الأمير الخليفة، أبو عبد الله بن أبي زكريا بن أبي حَفْص، الملقّب بالمستنصر، المثل المضروب، في البأس(٩) والأنّفَة، وعِظَم الجَبّروت(١٠)، وبُعْد الصّيت، إلى أن هلك سنة أربع (١١) وسبعين وستمائة؛ ثم ولده الواثق بعده، ثم الأمير أبو إسحل وقد تقدّم ذكره. ثم كانت دولة الدُّعيُّ (١٢) ابن أبي عمارة المتوثّب على مُلْكهم؛ ثم دولة أبي حفص مُسْتنْقِذها من يده، وهو عمر بن أبي زكريا بن (١٣) عبد الواحد، ثم السلطانُ الخليفةُ الفاضل، الميمون النَّقيبة، أبو عبد الله محمد بن الواثق يحيئ بن المستنصر (١٤) أبي عبد الله بن الأمير زكريا (١٥).

وبوطن النَّصارى، بقَشْتالة، ألفُنش(١٦) بن هِراندة، إلى أن ثار عليه ولده شانجُه، واقتضت الحال إجازة سلطان المغرب، واستجار به؛ وكان من لقائه بأحواز الصَّخرة من كورة تاكرُنّا ما هو معلوم. ثم ملك(١٧) بعده ولده شانجُه، واتّصلت

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «بعده السلطان المعظم البعيد الهمّة...».

<sup>(</sup>٣) مربلة: ناحية من أعمال قبرة بالأندلس. (٢) في اللمحة البدرية: «العزمة».

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: «جزيرة». (٥) في اللمحة البدرية: «المذكور ومدة ولده من بعد».

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: ايعمور بن زيان.....

<sup>(</sup>A) في اللمحة البدرية: «الحرب».

<sup>(</sup>١٠) في اللمحة البدرية (ص ٥٦): «الجبروتية».

<sup>(</sup>١٢) في اللمحة البدرية: «الداعي».

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة البدرية: «المستنصر بالله».

<sup>(</sup>١٦) في اللمحة البدرية: «ألفنش فرانده».

<sup>(</sup>٧) كلمة «أهل» ساقطة في اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «البأو». (١١) في الأصل: ﴿أَرْبِعَةُ ۗ وَهُو خَطَّأُ نَحُوي.

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: (زكريا يحيي بن٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>١٥) في اللمحة البدرية: «أبي زكريا».

<sup>(</sup>١٧) في اللمحة البدرية: «وملك».

ولايته مدة أيام السلطان، وجرت بينهما خُطوب إلى أن هلك عام أربعة (١) وسبعين (٢) وستمائة. ووُلِّي بعده ولده هِراندة سبعة عشر (٣) عامًا، وصار المُلك إليه، وهو صبيًّ صغير، فتنفَّس مُخنَّق أهل الأندلس، وغزا سلطانهم (٤) وظهر إلى آخر مدته.

وبرَغُون، ألفُنش بن جايمش بن بِطْره بن جايمش، المستولي على بلنسية. ثم هلك ووُلِّي بعده جايمش (٥) ولده، وهو الذي نازل مدينة ألمرية على عهد نصر ولده، واستمرّت أيام حياته إلى آخر مدته. وكان لا نظير له في الدَّهاء (٢) والحزم والقوة.

## ومن الأحداث في أيامه:

على عهده تفاقم الشَّر<sup>(۷)</sup>، وأعيا داءُ الفتنة، ولقَحَتْ حربُ الرؤساء الأصهار من بني إشقيلولة، فمن دونهم، وطَنَب سُرادِق الخلاف، وأصاب الأُسَر وفحول الثروة الرؤساء، فكان بوادي آش الرئيسان أبو محمد وأبو الحسن<sup>(۸)</sup>، وبمالَقة وقمارِش الرئيس أبو محمد عبد الله، وبقُمارش رئيس آخر هو الرئيس أبو إسحلق. فأما الرئيس أبو محمد فهلك، وقام بأمره بمالقة، ولده، وابن أُخت السلطان المترجم به. ثم خرج عنها في سبيل الانحراف والمُنابذة إلى ملك<sup>(۹)</sup> المغرب، ثم تصيَّر أمرها إلى السلطان، على يد واليها من بني علي<sup>(۱۱)</sup>. وأما الرئيسان، فصابرا المضايقة، وعزما<sup>(۱۱)</sup> على النطاق والمقاطعة بوادي آش زمانًا طويلًا؛ وكان آخر أمرهما الخروج عن وادي آش إلى ملك المغرب؛ مُعَوَّضين بقصر كِتامة؛ حسبما يذكر في أسمائهم؛ واد بلغنا الله إله.

وفي أيامه كان (١٢) جواز السلطان المجاهد أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق؛ إلى الأندلس؛ مُغازيًا (١٣) ومجاهدًا في سبيل الله؛ في أوائل عام اثنين وسبعين وستمائة، وقد فَسَد ما بين سلطان النصاري وبين ابنه (١٤). واغتنم المسلمون الغرّة،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أربع» وهو خطأ نحوي. (٢) في اللمحة البدرية: «وتسعين».

 <sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: "سبع عشرة سنة".
 (٤) في اللمحة البدرية: "سلطانها".

<sup>(</sup>٥) في اللمحة البدرية: «ولده جايمش الذي نازل ألمرية...».

<sup>(</sup>٦) في اللمحة البدرية: (في الحزم والدهاء...).

<sup>(</sup>V) في اللمحة البدرية (ص ٥٦): «تفاقم على عهده الشرُّ...».

<sup>(</sup>A) في اللمحة البدرية: «فكان بمدينة وادي آش... وأبو حسن».

<sup>(</sup>٩) في اللمحة البدرية: «إلى ملكة ملك...». (١٠) في اللمحة البدرية: «محلى».

<sup>(</sup>١١) في اللمحة البدرية: «ومَرنا على المقاطعة».

<sup>(</sup>١٢) في اللمحة البدرية: فجاز السلطان أمير المسلمين أبو يوسف. . . ».

<sup>(</sup>١٣) في اللمحة البدرية: «غازيًا».

<sup>(</sup>١٤) في اللمحة البدرية: «ما بين ابن سلطان الروم وبين الملك أبيه».

واستُدعي سلطان المغرب إلى الجواز؛ ولحق به السلطان المترجم به؛ وجمع مجلسه بين المُنتزين عليه وبينه؛ وأجلت الحال عن وَحْشَة. وقُضِيت الغُزاة؛ وآب السلطان إلى مستقرّه.

وفي العام بعده، كان<sup>(۱)</sup> إيقاع السلطان ملك المغرب بالزعيم "ذُنُونَه"، واستئصال شَافته، وحصْدُ شوكته. ثم عبر البحر ثانية بعد رجوعه إلى العُدُوة؛ واحتلَّ بمدينة طريف في أوائل ربيع الأول عام سبعة وسبعين وستمائة؛ ونازل إشبيلية؛ وكان اجتماع السلطانين بظاهر قُرطبة؛ فاتصلت اليد؛ وصَلُحت الضمائر؛ ثم لم تلبث الحال أن استحالت إلى فساد، فاستولى ملك المغرب على مالقة، بخروج المنتزي بها إليه، يوم<sup>(۲)</sup> الأربعاء التاسع والعشرين لرمضان عام سبعة وسبعين المنتزي بها إليه، يوم<sup>(۲)</sup> الأندلس بمُداخلة مَن كانت بيده ولنظره، حسبما يأتى بعد إن شاء الله.

وعلى عهده نازل طاغية الروم الجزيرة (٥) الخضراء، وأخذ بمُخَنِّقِها، وأشرف على افتتاحها، فدافع (٦) الله عنها، ونقس حصارها (٧)، وأجاز الرُّوم بحرها على يد الفئة القليلة من المسلمين، فعظم المَنْحُ (٨)، وأسفر الليل، وانجَلَت الشَّدة، في وسط ربيع (٩) الأول من عام ثمانية وسبعين وستمائة (١٠).

مولده: بغرناطة عام ثلاثة وثلاثين وستمائة. وأيام دولته ثلاثون سنة وشهر واحد، وستة أيام.

وفاته: من كتاب «طُرْفة العصر» من تأليفنا في التاريخ، قال: واستمرّت الحال إلى أحد وسبعمائة، فكانت في ليلة الأحد الثامن من شهر شعبان في صلاة العصر، وكان السلطان، رحمه الله في مصلّاه، متوجّها إلى القبلة لأداء فريضته، على أتم ما يكون عليه المُسلم من الخَشْية والتأهب، زعموا أن شَرقًا كان يعتاده لمادة كانت تنزل من دماغه، وقد رَجَمَت الظنون في غير ذلك لتناوله عشيّة يومه كعكًا اتخذت له بدار

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: (كانت الوقيعة بالزعيم الكبير من زعماء الروم المسمى ذنونه. ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ إِلَى يَوْمِ ۗ وَالْتَصْوِيبِ مِنَ الْلَمْحَةُ الْبِدْرِيةِ (ص ٥٨).

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: (وتسعين).

<sup>(</sup>٤) في اللمحة البدرية: «ملكة السلطان بمداخلة من كانت لنظره إياه».

<sup>(</sup>٥) كلُّمة (الجزيرة) ساقطة في اللمحة البدرية. (٦) في اللمحة البدرية: (فادفع).

<sup>(</sup>٧) في اللمحة البدرية: «حصرها وأحان أجفان الروم لبحرها وعلى أيدي الفئة. . . ٠ .

 <sup>(</sup>A) في اللمحة البدرية: «الفتح».
 (P) في اللمحة البدرية: «شهر ربيع ٠٠٠٠٠٠.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: اثمانية وسبعة وسبعين وستمائةًا، والتصويب من اللمحة البدرية.

(٢) في اللمحة البدرية: الله عُزَّزًا.

وليّ عهده، والله أعلم بحقيقة ذلك. ودفن منفردًا، عن مدفن سلفه، شرقيّ المسجد الأعظم، في الجِنان المتّصل بداره (١). ثم ثُني بحافده السلطان أبي الوليد، وعُزّز (٢) بثالث كريم من سُلالته، وهو السلطان أبو الحجاج بن أبي الوليد، تغمّد الله جميعهم برحمته (٣)، وشمَلَهم بواسع مغفرته وفضله.

<sup>(</sup>١) في اللمحة البدرية: «بدارهم».

<sup>(</sup>٣) في اللمحة البدرية: (بعفوه).

## فهرس المحتويات

| 1  | إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 3  | مقدمة المحقّق                                                   |
| 14 | أولاً ـ مؤلَّفاته التاريخية                                     |
| 15 | ثانيًا _ مؤلَّفاته في الجغرافيا والرحلات                        |
| 16 | ثالثًا _ مؤلَّفاته في التراجم                                   |
| 17 | رابعًا ـ المؤلَّفات الأدبية (شعرًا ونثرًا)                      |
| 20 | خامسًا _ مؤلَّفاته في الشريعة والتَّصوّف والحثّ على جهاد النفس  |
| 22 | سادسًا _ مؤلَّفاته في السياسة                                   |
| 24 | سابعًا ـ مؤلَّفاته في الطُّبِّ والأغذية                         |
| 27 | تُبْت بأسماء مصادر ومراجع الدراسة والتحقيق                      |
| ٣  | مقدمة المؤلّف                                                   |
|    | القِسم الأوّل                                                   |
|    | في حِلَى المَعَاهد وَالْأُمَاكِن وَالمَنَازُلُ والمسَاكِن       |
| ۱۳ | فصل في اسم هذه المدينة ووضْعِها على إجْمالِ واختصار             |
|    | فصل في فتح هذه المدينة ونزول العرب الشاميين من جند دمشق بها وما |
| ۱۸ | كانت عليه أحوالهم، وما تعلق بذلك من تاريخ                       |
|    | ذكر ما آل إليه حال من ساكنَ المسلمين بهذه الكورة من النصاري     |
| 11 | المُعاهدين على الإيجاز والاختصار                                |

|    | ذكر ما يُنسَب إلى هذه الكورة من الأقاليم التي نزلتها العرب بخارج |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 40 | غَرْناطة، وما يتصل بها من العمالة                                |
| 40 | فصل فيما اشتمل عليه خارج المدينة من القرى والجَنَّات والجهات     |
| ۲۸ | فصــل                                                            |
| ۳۱ | فصــل                                                            |
| ۲٦ | فصــل                                                            |
|    | فصل فيمن تداول هذه المدينة من لدُن أَصْبَحَتْ دار إمارة باختصار  |
| ٤٠ | واڤتِصارواڤتِصار                                                 |
|    | ·iati zti                                                        |
|    | القِسم الثاني                                                    |
|    | في حِلَى الزّائِر وَالقَاطِن وَالمتحَرِّك وَالسَّاكِن            |
| ٤٥ | أحمد بن خَلف بن عبد الملك الغساني القُلَيعي                      |
| ٤٧ | أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني اللخمي                     |
|    | أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب ابن يزيد بن الشمِر بن |
| ٤٧ | عبد شمس بن غريب الهمداني الإلبيري                                |
| ٤٩ | أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي                              |
|    | أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن              |
| ٥٢ | عبد الرحمان بن يوسف بن سعيد بن جُزَيّ الكلبي                     |
|    | أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمان بن علي بن محمد بن سَعْدة بن  |
|    | سعید بن مُشعدة بن ربیعة بن صخر بن شراحیل بن عامر بن الفضل بن     |
| ٥٦ | بكر بن بكَّار بن البدر بن سعيد بن عبد الله العامري               |
| ٥٨ | أحمد بن محمد بن أحمد بن قُعْنب الأزدي                            |
| ٥٩ | أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد الغافقي                              |
|    | أحمد بن أبي سهل بن سعيد بن أبي سهل الخزرجي                       |
|    | احمد بن عمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله بن ورد التميمي          |
|    | أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن علي الأموي                        |
|    | حمد بن عبد الله بن محمد بن الحيين بن عمرة المختوم                |

أحمد بن عبد الحق بن محمد بن يحيى بن عبد الحق الجدلي .....

|       | أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن الصقر         |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 7.7   | الأنصاري الخزرجي                                                    |
| ۷١    | أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمان                                   |
|       | أحمد بن إبراهيم بن الزّبير بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن |
| ٧٢    | الزبير بن عاصم بن مُسلم بن كَعْبِ الثَّقفي                          |
| ٧٥    | أحمد بن عبد الولي بن أحمد الرعيني                                   |
| ٧٦    | أحمد بن علي بن أحمد بن خَلَف الأنصاري                               |
| ٧٧    | أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد رحمه الله                         |
|       | أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن محمد بن مصادف بن             |
| ٨٠    | عبد الله                                                            |
| ۸١    | أحمد بن حسن بن باصَة الأسْلَمي المُؤقِّت بالمسجد الأعظم بغرناطة     |
| ٨٢    | أحمد بن محمد بن يُوسُف الأنصاري                                     |
| ۸۳    | أحمد بن محمد الكَرْني                                               |
| ۸۳    | أحمد بن محمد بن أبي الخليل، مُفَرِّج الأموي                         |
|       | أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خَلَف بن سعيد بن خلف بن سعيد بن        |
|       | محمد بن عبد الله بن سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن   |
| ۸۸    | سعید بن عمّار بن یاسِر صاحب رسول الله، ﷺ                            |
| 97    | غريبةٌ في أمره مع حفصة                                              |
|       | أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد القرشي، المعروف بابن         |
| 97    | فركون                                                               |
| 93    | أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صَفْوان                                  |
| 1.1   | أحمد بن أيوب اللَّمائي                                              |
| 1 • ٤ | أحمد بن محمد بن طَلْحة                                              |
| ۱۰۸   | أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتِمة الأنصاري               |
| 170   | أحمد بن عباس بن أبي زكريا                                           |
| 177   | أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطيّة القُضاعي                          |
| 371   | أحمد بن محمد بن شعيب الكِرْياني                                     |

|       | أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸   | حسين بن علي بن سليمان بن عرفة اللخمي                                  |
| 124   | أحمد بن علي المِلْياني                                                |
| 1 & & | أحمد بن محمد بن عيسى الأموي                                           |
| 120   | أحمد بن الحسن بن علي بن الزيّات الكلاعي                               |
| 101   | إبراهيم بن محمد بن مُفرِّج بن هَمُشْك                                 |
| 100   | انخلاعه للموحدين عمَّا بيده وجوازه للعدوة، ووفاته بها                 |
|       | إبراهيم بن أمير المسلمين أبي الحسن بن أمير المسلمين أبي سعيد عثمان بن |
| 100   | أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحقّ                             |
|       | إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاني،        |
| 109   | أبو إسحاق                                                             |
| 175   | إدبار أمره بهلاكه على يد الدّعيّ الذي قيّضه الله لهلاك حينه           |
|       | إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد بن سهل بن مالك بن       |
| 170   | أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدي                                        |
| ١٦٦   | إبراهيم بن فرج بن عبد البر الخولاني                                   |
| ۸۲۱   | إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسي                                |
| ۱٦٨   | إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري                       |
| 14.   | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الساحلي                           |
|       | إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى بن إبراهيم بن   |
| ۱۷۸   | عبد العزيز بن إسحاق بن أسد بن قاسم النميري                            |
|       | إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله بن عمر بن فَرْقَد        |
| 191   | القُرشي العامري                                                       |
| 195   | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيدِس بن محمود النفزي                  |
| 197   | إبراهيم بن عبد الرحمان بن أبي بكر التَّسُوليّ                         |
| 197   | إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاصي التَّنوخي                |
|       | إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن                  |
| ۲.,   | خميس بن نصر بن قيس الأنصاري الخَزْرجي                                 |
| 418   | إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر                              |

| <b>۲1</b> ۸ | الملوك على عهده                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 414         | أبو بكر بن إبراهيم، الأمير أبو يحيى المسوفي الصحراوي               |
|             | إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي، أمير المؤمنين،        |
| 777         | الملقب بالمأمون، مأمون الموحدين                                    |
| 777         | تصيُّر الأمر إليه، وجوازه إلى العُدوة                              |
|             | أسباط بن جعفر بن سليمان بن أيوب بن سعد السعدي سعد بن بكر بن        |
| 777         | عفان الإلبيري                                                      |
|             | أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد بن عبد الله بن خالد بن حسين بن  |
| 779         | جعفر بن أسلم بن أبان                                               |
| ۲۳۱         | أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المري                                  |
| ۱۳۲         | أبو بكر المخزومي الأعمى الموروري المُدوَّري                        |
| 740         | أَصْبَغ بن محمد بن الشيخ المهدي                                    |
| 777         | أبو علي بن هدية                                                    |
| 727         | أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطَّنْجاليأ                          |
| 747         | بُلُكِين بن باديس بن حبُّوس بن ماكْسَنْ بن زيري بن مناد الصِّنهاجي |
| 7 2 •       | باديس بن حبُّوس بن ماڭسَن بن زيرِي بن مَناد الصَّنهاجي             |
| 727         | ذكر مقتل اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة الإسرائيلي              |
| 7 2 2       | مكان باديس من الذكاء وتولّعه بالقضايا الآتية                       |
| 727         |                                                                    |
|             | بَكُرُونَ بِنَ أَبِي بِكُرُ بِنِ الْأَشْقَرِ الْحَضْرِمِي          |
| 787         | بدر مولى عبد الرّحمان بن معاوية الداخل                             |
| 757         | تاشُفين بن علي بن يوسف أمير المسلمين بعد أبيه بالعُذُوة            |
| 707         | ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي                               |
| 100         | جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي                                        |
| Y0V         | جعفر بن عبد الله بن محمد بن سِيدبُونة الخزاعي                      |
| 109         | الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي الفهري           |
| ۲٦.         | الحسن بن محمد بن الحسن النباهي الجُذامي                            |
| 177         | حسن بن محمد بن حسن القيسي                                          |
| 177         | حسن بن محمد بن باصَة                                               |

| 777          | الحسن بن محمد بن علي الأنصاري                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 377          | الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي                             |
| 777          | حبُّوس بن ماكْسَن بن زِيري بن مَناد الصَّنهاجي                       |
|              | الحكم بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن الحكم بن  |
| ۸۶۲          | هشام بن عبد الرحمان بن معاوية                                        |
|              | الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن       |
| 779          | مروان بن أمية                                                        |
| <b>Y Y Y</b> | حكم بن أحمد بن رجا الأنصاري                                          |
|              | حاتم بن سعید بن خلف بن سعید بن محمد بن عبد الله بن سعید بن           |
| 777          | الحسين بن عثمان بن سعيد بن عبد الملك بن سعيد بن عمار بن ياسر         |
| ۲۷۳          | حُباسة بن ماکْسَن بن زيري بن مناد الصَّنْهاجي                        |
| 475          | حبيب بن محمد بن حبيب                                                 |
| <b>YV</b> 0  | حمدة بنت زياد المُكَتَّب                                             |
| <b>Y Y Y</b> | حَفْصة بنت الحاج الزُّكُوني                                          |
| 141          | الخِضْر بن أحمد بن الخضر بن أبي العافية                              |
| ۲۸۲          | خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي                           |
|              | داود بن سليمان بن داود بن عبد الرحمان بن سليمان بن عمر بن حَوْط الله |
| ۲۸۷          | الأنصاري الحارثي الأنَّدي                                            |
| ۲۸۹          | رضوان النَّصْري الحاجبُ المُعَظَّم                                   |
| 191          | ترتيب خدمته وما تخلّل عن ذلك من محنته                                |
| 797          | زاوي بن زِيري بن مَناد الصِّنْهاجي                                   |
| 797          | مُنصرفه عن الأندلس                                                   |
| 797          | زهير العامري، فتى المنصور بن أبي عامر                                |
|              | طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي وأخواه أبو بكر وأبو الحسن بنو   |
| 191          | القبطرنة                                                             |
| ۲٠١          | محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر                             |
|              | محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن         |
| ٣٠٦          | خمس بن نصر الْخَنْ ح                                                 |

| ۱۱۳ | مَن كان على عهده من الملوك بأقطار المسلمين والنصاري     |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن |
| ۲۱٦ | نصر بن قيْس الخزْرَجي                                   |
| ۳۱۸ | ما نقل عنه من الفظاظة والقسوة                           |
| ۳۲. | مَن كان على عهده من الملوك بالأقطار                     |
|     | محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن |
| ۲۲٦ | نصر الأنصاري الخزرجي                                    |
| ۲۳. | مَن كان على عهده من الملوك                              |
| ۲۳۲ | ومن الأحداث في أيامه                                    |